

ت أليف الآين ع كلي بْزَبِلْ بِكُنْ إِلْفَكُ إِلْهِ الدِّينِ عَكِي بُرْبِلْ بِكُنْ إِلْفَكُ إِلِي مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُلِمِ الللِّلْمُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُلِمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلِمُ اللْمُلْمُ اللِّهُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

حَقَقَه وَخَرَج أَحَاديثه وَعَلَقَ عَلَيْه شُعَيْبُ الأَرْبَوُ وَطُ

المجسك المخامس

مؤسسة الرسالة





جَسِّع الحِث قوق محفوظت الموسسة الرسالة الوسسة الرسالة ولا عيق لأية المؤسسة الموسسة المواجع ا

# ۹ بابفضل الصلوات الخمس

ذِكْرُ فَتْح ِ أَبُوابِ السَّمَاءِ عند دُخُول ِ أُوقاتِ الصَّلَواتِ المفروضات

• ١٧٢٠ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ محمد بن الفضل السَّجِسْتاني بدمشقَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، حدثنا أبو المُنذر إسماعيلُ بنُ عمر، عن مالكِ، عن أبي حَازِم ،

عن سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّه عليه وسلم: «سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِما أَبْوَابُ السَّماءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَةِ، وَعِنْدَ الصَّفِّ في سَبِيلِ اللَّهِ»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، لكن اختلف في رفعِه وَوقفِه. أبو حازم: هو سَلَمة بن دينار الأعرج التَّمار المدنى القاص. وهو في «الأدب المفرد» (٦٦١).

وأخرجه مالك في «الموطأ» ٧٠/١ في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريقه ابن أبي شيبة ٢٢٤/١، والطبراني (٧٧٤) موقوفاً على سهل بن سعد. قال ابن عبدالبر فيما نقله عنه الزرقاني ١٤٦/١: هذا الحديث موقوف عند جماعة رواة الموطأ، ومثله لا يُقال بالرأي، وقد رواه أيوب بنُ سويد، ومحمد بن مخلد، وإسماعيل بنُ عمرو، عن مالك مرفوعاً. قلت: ورواية أيوب بن سويد سيوردها المؤلف برقم (١٧٦٤).

وأخرجه أبو داود (٢٥٤٠) في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء، =

# ذِكْــرُ إثباتِ الإيمانِ للمُحافِظِ على الصلواتِ

١٧٢١ \_ أخبرنا عَبْدُاللَّهِ بنُ محمد بنِ سَلْمٍ، حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عَمرو بنُ الحارِثِ، عن دَرَّاجٍ، عن أبي الهَيْثَمِ،

عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، عن رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ المَسْجِدَ، فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بالإِيمَانِ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وعلا: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (١) [التوبة: ١٨] »

والدارمي ٢٧٢/١، والحاكم ١٩٨/١، والبيهقي ١٩٨/١، والطبراني (٥٧٥٦)، وابن الجارود (١٠٦٥) من طرق عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، عن موسى بن يعقوب الزَّمْعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله على: «ثِنْتَانِ لا تُردَّانِ، أَوْ قَلْما تُردَّان: الدُّعاءُ عندَ النَّداء، وعِنْدَ البَّاسِ حِينَ يُلْحِمُ بعضُهُم بعضاً». وصححه ابن خُزيمة النَّداء، وعِنْدَ البَّاسِ عقوب الزَّمْعي سيىء الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها.

وقوله: «يُلْحِمُ» معناه: حين يَنْشَبُ بعضُهم ببعض في الحرب، يقالُ: لَحَمْتُ الرجلَ: إذا قَتلْتَه، ومِن هذا قولُهم: كان بينَ القوم مَلحمة .

وأخرجه الطبراني (٥٨٤٧) من طرق، عن عبدالحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعاً. وعبدالحميد: ضعيف.

وفي الباب عن أنس، وقد تقدم برقم (١٦٩٦).

وعن مكحول، عن النبي على مرسلاً عند الشافعي في «الأم» (الأم» ٢٢٣/ ـ ٢٢٤، فالحديث صحيح بمجموعها.

(١) إسناده ضعيف. دراج في روايته عن أبي الهيثم ضعيف، قال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد. وباقي رجاله = قال أبو حاتِم: دَرَّاج هـٰذا مِنْ أهـل ِ مِصْـرَ، اسمه عبدالرحمن بن السَّمْح، وكنيتُه أبو السَّمْح<sup>(۱)</sup>،

وأبو الهيثم هـٰذا: اسمه سليمانُ بنُ عمْرٍو(٢) العُتواري مِنْ ثقاتِ أَهْل فلسطين(٣)،

وقوله: «عليه» بمعنى «له».

= ثقات. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي (۲۲۱۷) و (۳۰۹۳)، وصححه ابن خزيمة (۱۰۰۲)، ووافقه المحقق، وفات الشيخ ناصراً أن يُنبه على ذلك في تعقُباتِه عليه.

وصحَّحه أيضاً الحاكمُ ٣٣٢/٢، ووافقه الذهبيُّ، لكن في «شرح المجامع الصغير» للمناوي ١ /٣٥٨: وقال الحاكمُ: ترجمة صحيحة مصرية، وتعقَّبه الذهبيُّ بأنَّ فيه درَّاجاً، وهو كثير المناكير (قلت: فلعل هذا في مكان آخر من المستدرك)، وقال مغلطاي في «شرح ابن ماجة»: حديث ضعيف.

وأخرجه أحمد ٦٨/٣ عن سريج بن النعمان، والترمذي (٢٦١٧) في الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة، و (٣٠٩٣) في التفسير: باب ومن سورة التوبة، عن ابن أبي عمر العدني، والدارمي ٢٧٨/١ عن الحميدي، والبيهقي في «السنن» ٣٦٦/٣ من طريق أصبغ بن الفرج، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٣٠٩٣) في التفسير، وابن ماجة (٨٠٢) في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الجماعة، عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.

وأخرجه أحمد ٧٦/٣ عن حسن بن موسى الأشيب، عن ابن لَهيعة، عن ذَرَّاج، به.

- (١) وانظر «الثقات» ٥/١١٤، وخالفه في «التهذيب» في اسم أبيه، فقال: دَرَّاج بن سمعان.
  - (٢) تحرف في الأصل إلى «عمر»، والتصويب من «التقاسيم» ١/لوحة ٧٧. (٣) وانظر «الثقات» ١/١٦/٤.

# ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على أنَّ الصلاة الفريضة الفريضة أَفْضَلُ مِن الجِهَادِ الفَرِيضَةِ

المَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عن اللَّهُ اللَّهُ عن اللَّهُ اللَّهُ عن اللَّهُ اللَّهُ عن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّه

عن عبدِاللَّه بن عمرو أنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، فسأله عن أفضل الأعمال، قال: فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «الصَّلاةُ». قالَ: ثمَّ مَهْ؟ قالَ: «ثمَّ الصَّلاةُ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: «ثمَّ الصَّلاةُ» ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فقالَ: فقالَ: فقالَ: فإنَّ لِي وَالدَيْنِ، ثُمَّ مَهْ؟ قالَ: فإنَّ لِي وَالدَيْنِ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم: «آمُرُكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْراً»، فقالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ نَبِيًّا، لَا جَاهِدَنَّ وَلَا تُرُكَنَّهُما» ((). قالَ: فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صلى اللَّهُ عليه وسلم: «فَأَنْتَ أَعْلَمُ» ((). قالَ: فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صلى اللَّهُ عليه وسلم: «فَأَنْتَ أَعْلَمُ» ((). قالَ: فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صلى اللَّهُ عليه وسلم: «فَأَنْتَ أَعْلَمُ» (().

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: «ولأتركهما»، والصواب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. حُيي بن عبدالله: هو المَعَافِري المصري: صدوق يهم، وباقي السند رجاله رجال مسلم. أبو الطاهر بن السَّرح: هو أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو المصري، وأبو عبدالرحمن الحُبُلي: هو عبدالله بن يزيد المَعَافِري.

وأخرجه أحمد ١٧٢/٢ عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن حُيي، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣٠١/١، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسَّنَ له الترمذي، وبقية رجاله رجال الصحيح! كذا قال مع أن حُيي بن عبدالله لم يخرجاله، ولا أحدهما.

وقد أشار الحافظ إلى رواية ابن حبان هذه في «الفتح» ١٤٠/٦ = =

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الصلاَةُ قُربانٌ لِلعبيدِ يَتَقَرَّبُونَ بها إلى بارِئِهم جَلَّ وعلا

السَّختياني، حدثنا عمرانُ بنُ موسى بن مُجاشِع السَّختياني، حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالد، حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ، عن عبدِاللَّه بنِ عُثمان بنِ خُثَيْم، عن عبدِاللَّه بنِ عُثمان بنِ سَابِط،

عن جابرِ بنِ عبداللَّه، أن النَّبِيَّ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قال: «يَا كَعْبُ بنَ عُجْرَةَ أُعِيدُكَ باللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ، إنَّهَا سَتَكُونُ أَمْرَاءُ، مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَأَعانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَن لَمْ يَحْدَبِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَن لَمْ يَحْدَبِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَمْ يُصَدِقُهُمْ لَمْ يَحْدُبِهِمْ، فَهُو مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، يَا كَعْبُ بنَ عُجْرَةَ، الصَّلاَةُ قُرْبَانُ، وَالصَّوْمُ جُنَّةً، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيَّةَ، كَما يُطْفِيءُ المَاءُ النَّالَ، وَالصَّوْمُ جُنَّةً، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْحَمْ نَبَتَ كَما يُطْفِيءُ المَاءُ النَّارَ، وَالنَّاسُ غَادِيَانِ، فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقً كَما يُطْفِيءُ المَاءُ النَّارَ، وَالنَّاسُ غَادِيَانِ، فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُ كَما يُطْفِيءُ المَاءُ النَّارَ، وَالنَّاسُ غَادِيَانِ، فَمُبْتَاعُ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُ كَما يُطْفِيءُ المَاءُ النَّارَ، وَالنَّاسُ غَادِيَانِ، فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقَ رَقَبُ مَنْ مُخْتِقَ أَنْهُ لا يَذْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمُ نَبَتَ وَمُوبِقُهَا، يَا كَعْبُ بنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمُ نَبَتَ وَمُوبِقُهَا، يَا كَعْبُ بنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لا يَدْخُلُ الجَنَّةُ لَحْمُ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ» (١٠).

الأمر باستئذان الوالدين عند الجهاد، فقال: قال جُمهورُ العلماء: يَحرُمُ الأمر باستئذان الوالدين عند الجهاد، فقال: قال جُمهورُ العلماء: يَحرُمُ الجهادُ إذا مَنعَ الأبوانِ أو أحدُهما، بشرطِ أن يكونا مُسلمين، لأنَّ بِرَّهما فرضُ عينٍ عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعيَّنَ الجهادُ فلا إذْنَ، ويَشهَدُ له ما أخرجه ابنُ حِبَّان... فذكرَ هذا الحديث، ثم قال: وهو محمولً على جهادِ فرضِ العين توفيقاً بين الحديثين.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه عبدالرزاق برقم (۲۰۷۱۹)، ومن طريقه أحمد ٣٢١/٣، والحاكم ٤٢٢/٤، عن معمر، عن عبدالله بن =

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: قولُه صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ» يُريدُ: ليسَ مِثْلي ولَسْتُ مِثْلَهُ في ذلك الفعل والعمل، وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز.

وقوله: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ» يريد به جَنَّةً دونَ جنةٍ، لأنها جِنَانٌ كثيرة، وهذا كقولِه صلَّى اللَّهُ عليه وسلم:

خُشَيْم، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (وقد تحرف في المطبوع من «مسند أحمد» «سابط» إلى: «ثابت»).

وأخرجه أحمد ٣٩٩/٣ عن عفان، والبزار (١٦٠٩)، والحاكم ٢٨٠، ٤٧٩/٣ من طريق معلى بن أسد، كلاهما عن وهيب، عن عبدالله بن عثمان بن خُثَيم، به. (وفي المطبوع من «مسند» أحمد زيادة «عن عبدالله بن وهيب» في السند بعد وهيب، وهي خطأ من النساخ).

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧٤٧/، وقال: رواه أحمدُ والبزارُ، ورجالُهما رجالُ الصحيح. وأورده أيضاً ٢٣٠/١٠، ٢٣١ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات.

وقوله: «يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» أخرجه الدارمي ٣١٨/٢، عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وقوله: «يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان... وموبقها» أورده الهيثمي في «المجمع» ٢٣٠/١٠، ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل، وهو ثقة مأمون.

وقوله: «ستكون أمراء... إلى: وسيرد عليَّ الحوض» تقدم من حديث كعب بن عجرة برقم (٢٧٩) و (٢٨٣) و (٢٨٣) و (٢٨٥)، وتقدم تخريجها هناك.

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ الزِّنَى، وَلَا يَدْخُلُ الْعَاقُ الْجَنَّةَ، وَلَا مَنَّانُ» (١) يريدُ جَنَّةً دونَ جَنَّةٍ، وهاذا بابٌ طويلٌ سنذكرُه فيما بَعْدُ مِن هاذا الكتاب إن قضى اللَّهُ ذلك وشاءَ.

### ذكــرُ إثباتِ الفلاحِ لمصلي الصَّلَوَاتِ الخمس

اخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان الطائي بمَنْبجَ ، أخبرنا عَمَدُ بن أبي بكر، عن مالكِ، عن عمّه أبي سُهَيْل بنِ مالك، عن أبيه

أنه سَمِعَ طَلحة بنَ عُبَيْداللَّه يقولُ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فَإِذَا هُوَيَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «خَمْسُ صَلَواتٍ في فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «خَمْسُ صَلَواتٍ في الْيُومِ وَاللَّيْلَةِ». قالَ: هل عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قالَ: «لا إلا أَنْ تَطَّوَّعَ»، قالَ: وقالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم: «وَصِيامُ شَهْرِ وَمَضَانَ»، قالَ: هل عَليَّ غَيْرُهُ؟ قالَ: «لا إلاّ أَنْ تَطَّوَّعَ»، قالَ: وَذَكَر لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الزَّكاة، فقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قالَ: هلْ إلاّ أَنْ تَطَّوَّعَ»، قالَ: فَذَكَر لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم الزَّكاة، فقالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قالَ: هلْ عَلَيَ عَلْمُ عَلَيْ وَسُلم الزَّكاة، فقالَ: هلْ عَلَيَ عَنْرُهُ؟ قالَ: هَلْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عليه وسلم الزَّكاة، فقالَ: هلْ عَلَيَ غَيْرُهُ؟ قالَ: هَلْ عَلَيْ عَلْمُ وَهُو يَقُولُ: فَالَ: هلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ قَالَ: هَلْ عَلَيْ وَهُو يَقُولُ: فَالَ: هلْ إِلا إِلاَ أَنْ تَطَّوَعَ». قالَ: قالَ: فَالَ: هلْ عَلَى قَالَ: هلْ عَلَى قَالَ: هلْ إِلا إِلَّا أَنْ تَطَوْعَ عَلَى قَالَ: فَالَ: فَالَ: هلَا إِلَا أَنْ تَطَوْعَ عَلَى قَالَ: قالَ: فَالَ فَالَ وَهُو يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) سيورده المصنف في كتاب الزكاة: ذكر الإخبار عن نفي دخول الجنة عن المنان بما أعطى في ذات الله، وسأُحَقِّقُ القولَ فيه في موضعه من الكتاب إن شاءَ الله.

وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَٰذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»(١).

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبو سُهَيل بن مالك: هو نافع بن مالك بن أبى عامر الأصبحى التَّيمي المدنى.

وهو في «الموطأ» ١٧٥/١ في الصلاة: باب جامع الترغيب في الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «المسند» ١٦٢/١، وأحمد ١٦٢/١، والبخاري (٤٦) في الإيمان: باب الزكاة من الإسلام، و(٨٦٧٠) في الشهادات: باب كيف يُسْتَحْلَف، ومسلم (١١) في الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وأبو داود (٣٩١) في الصلاة: باب فرض الصلاة، والنسائي ١٧٦٦ – ٢٢٨ في الصلاة: باب كم فُرضت في اليوم والليلة، و١١٨٨ – ١١٩ في الإيمان: باب الزكاة، وابن الجارود (١٤٤)، والبيهقي في «السنن» الإيمان: باب الزكاة، وابن الجارود (١٤٤)، والبيهقي في «السنن»

وأخرجه البخاري (١٨٩١) في الصوم: باب وجوب الصوم، و (٦٩٥٦) في الحيل: باب في الزكاة، ومسلم (١١) في الإيمان، عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، وأبو داود (٣٩٢) في الصلاة، عن سليمان بن داود، والنسائي ١٢٠٤هـ ١٢١ في الصوم: باب وجوب الصيام، عن علي بن حجر، والبيهقي في «السنن» ٢٦٦/٢ من طريق داود بن رشيد، و ٢٠١/٤ من طريق عساصم بن علي، كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل بن مالك، به.

وسيعيده المصنف في كتاب الزكاة: باب الوعيد لمانع الزكاة، عن الحسين بن إدريس الأنصاري، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وقد أورده برقم (١٤٤٧) في كتاب الصلاة من حديث أنس، فانظره.

وقوله: «جاء رجل» قال ابن عبدالبر، وابن بطال، وعياض، والمنذري، وغيرهم: هو ضِمامٌ بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، قال الحافظ في «الفتح» ١٠٦/١: والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم قصته عقب حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بدوي، وأن كلًا منهما قال =

# ذِكْرُ تَمثيلِ النَّبِّي، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم مُصَلِّى الصَّلواتِ الخَمسِ بالمُغْتَسِلِ فِي نَهرِ جارٍ

١٧٢٥ \_ أخبرنا محمد بن محمود بن عَـدِيّ، حدثنا حُمَيْدُ بنُ زَنجويهِ، حدثنا يَعلى بُن عُبيد، حدثنا الأعمشُ، عن أبـي سُفيانَ

عن جابر قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوباتِ كَمَثَلِ نَهْرِ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلِّ يَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتٍ»(١). [7:1]

في آخر حديثه: «لا أزيد على هذا، ولا أنقص»، لكن تعقُّبه القُرطبيُّ بأن سياقَهما مختلف، وأسئلتهما متباينة، ودعوى أنها قصة واحدة دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة. قال الحافظ في «المقدمة» ص ٢٥٠: وهو كما قال.

و «ثائر الرأس» أي: شُعِث، وفيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة. و «الدُّويُّ»: قال ابنُ الأثير: صوت ليس بالعالي، كصوت النحل

ونحوه .

قال الحافظ في «الفتح» ١٠٧/١: ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر عند مسلم: «أَفلَحَ وأبيهِ إنْ صدَقَ ــ أو دخلَ الجنةَ وأبيهِ إنْ صَدَقَ»، ولأبعى داود مثله إلا أنه بحذف «أو»، وجمع بينه وبين النهي عن الحَلِف

بالآباء بأنه كان قبلَ النهي، أو بأنَّها كلمةً جارية على اللسان لا يُقصد بها الحَلف، كما جرى على لسانهم: عقرى، حلقى، وما أشبه ذلك.

(١) إسناده صحيح. حُميد بن زَنجويه: هو حُميد بن مخلد بن قُتيبة بن عبدالله الأزدي، وزنجويه: لقب أبيه، ثقة، ثبت، صاحب تصانيف، وباقى رجاله على شرطهما. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطى الإسكاف.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٣٤٣) من طريق أبي جعفر الرّياني، عن حميد بن زنجويه، بهذا الإسناد.

# ذِكْرُ الخبرِ الْمُدْحِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ فَا الْعَمشُ أَنَّ هَا الْعَمشُ

۱۷۲٦ ـ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه بنِ الجُنيدِ بِتُسْتَر، حدثتا قُتَيْبَةُ، حدثنا بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عن ابنِ الهاد، عن محمد بنِ إبراهيم، عن أبي سَلَمَةَ

عن أبي هُريرة أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، يقولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ وسلم، يقولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ؟ هَلْ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شيئاً»؟ قَالُوا: لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءُ. قَالَ: «ذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَمَتُو اللَّهُ بِهِ الخَطَايَا»(١).

وأخرجه الدارمي ٢٦٧/١، وأبوعوانة ٢١/٢ عن علي بن حرب، كلاهما عن يعلى بن عبيد، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٩/٢، وأحمد ٢٢/٢٤ و٣١٧/٣، وأبوعوانة ٢١/٢ عن علي بن حرب، ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم (٦٦٨) في المساجد ومواضع الصلاة: باب المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، والبيهقي في «السنن» ٣٣/٣.

وأخرجه مسلم (٦٦٨) أيضاً عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد ٣٠٥/٣ عن محمد بن فضيل، و ٣٥٧/٣ عن عمار ابن محمد، كلاهما عن الأعمش، به.

وفي الباب عن أبي هريرة في الحديث الذي بعده.

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. قُتيبة: هـوابن سعيـد، وابن الهـاد: هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، ومحمد بن إبراهيم: هو التّيمي. =

# ذِكْــرُ تَكْفِيرِ الصلواتِ الخمسِ الحَدَّ عَنْ مُرتكِبِهِ

۱۷۲۷ \_ أخبرنا ابنُ سَلْم ، حدثنا عَبْدُالرحمْنِ بنُ إبراهيم، حدثنا الوليدُ، حدثنا الأُوْزاعيُّ، حدثني شَدَّادُ أبوعمَّار

حدثني وَاثِلَةُ بنُ الأسقَع، قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ جَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَعْرَض عَنْهُ، ثُمَّ قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثمَّ أُقِيمَتِ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثمَّ أُقِيمَتِ الطَّلاةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيًّ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه وسلم: «هَلْ تَوضَّأْتَ حِينَ عَلَيًّ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «هَلْ تَوضَّأْتَ حِينَ

وأخرجه أحمد ٢/٣٧٩، ومسلم (٦٦٧) في المساجد: باب المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا، وتُرفع به الدرجات، والترمذي (٢٨٦٨) في الأمثال: باب مثل الصلوات الخمس، والبغوي في «شرح السنة» (٣٤٢) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٧٩/٢، ومسلم (٦٦٧)، والترمذي (٢٨٦٨)، والنسائي ٢٣٠/١ في الصلاة: باب فضل الصلوات الخمس والبغوي (٣٤٢)، عن قتيبة بن سعيد، والدارمي ٢٦٨/١ عن عبدالله بن صالح، والبيهقي ٢١/١٦ من طريق ابن بكير، وأبوعوانة ٢٠/٢ من طريق شعيب، كلهم عن الليث، عن ابن الهاد، به.

وأخرجه البخاري (٥٢٨) في مواقيت الصلاة: باب الصلوات الخمس كفارة، عن إبراهيم بن حمزة، عن ابن أبي حازم والدراوردي، عن ابن الهاد، به.

وأخرجه أبو عوانة ٢٠/٢ من طريق يعقوب بن محمد الزهري، عن عبدالعزيز الدراوردي، عن ابن الهاد، به.

أَقْبَلْتَ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «صَلَّيْتَ مَعَنَا»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (صَلَّيْتَ مَعَنَا»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (٢:١]

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الحَدَّ الذي أتى هـٰذا السَّائِلُ لم يَكُنْ بمعصيةٍ تُوجِبَ الحَدَّ

الله بن الجُنَيْدِ، قال: حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ عبدِالله بنِ الجُنَيْدِ، قال: حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيد، حدثنا أبو عَوَانَة، عن سماكٍ، عن إبراهيم النَّخعِيِّ، عن عَلقمة والأسودِ

عن ابن مسعود قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ: إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً في البُسْتَانِ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَنْكِحُها، فافْعَل بِي مَا شِئْتَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ

وأخرجه أحمد ٤٩١/٣، والطبراني في «الكبير» ٢٢/(١٩١) من طريق أبي معاوية شيبان، عن الليث ـ هـو ابن أبي سليم ـ عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي مليح بن أسامة الهذلي، عن واثلة.

وأخرجه من حديث أبي أمامة أحمد ٢٦٢/ - ٢٦٣ و ٢٦٥، ومسلم (٢٧٦٥) في التوبة: باب قوله تعالى: ﴿إِن الحسنات يذهبن السيئات﴾، وأبو داود (٤٣٨١) في الحدود: باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه، والطبراني في «الكبير» (٧٦٢٣)، وابن جرير في «تفسيره» (١٨٦٨١)، وصححه ابن خزيمة برقم (٢١١).

<sup>(</sup>۱) رجاله رجال الصحيح، وأخرجه النسائي في الرَّجم من «الكبرى»، كما في «التحفة» ۹۷۷ من طريق محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال: لا أعلم أحداً تابع الوليد على قوله: «عن واثلة»، والصواب عن أبي أمامة. قلت: قد تابعه عليه محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي عند الطبراني ۲۲/(۱۹۲)، لكن لا يفرح بهذه المتابعة، لأن محمد بن كثير كثير الغلط.

شَيْئاً، ثُمَّ دَعاهُ فَقَرَاً عَلَيْهِ هَلْهِ الآية: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْسَاتِ﴾(١). وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْسَاتِ﴾(١). [هود: ١١٤].

(١) إسناده حسن من أجل سِمَاك ــ وهو ابن حرب ــ أبو عَوانة: هو الوَضَّاح بن عبدالله اليَشكُري.

وأخرجه الطيالسي (٢٨٥) عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٣٧٦٣) في التوبة: باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الحسنات يَذَهَبَنُ السِيئَاتَ﴾، وأبو داود (٤٤٦٨) في الحدود: باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام، والترمذي (٣١١٣) في التفسير: باب ومن سورة هود، والطبري (١٨٦٦٨)، والبيهقي في «السنن» ٢٤١/٨، من طرق عن أبي الأحوص، عن سماك، به.

وأخرجه الطبري (١٨٦٧٢) و (١٨٦٧٣) من طرق عن شعبة، عن سماك، به. وسيورده المؤلف برقم (١٧٣٠) من طريق إسرائيل، عن سماك، به. ويخرج هناك.

وأخرجه الترمذي (٣١١٢) أيضاً، والطبراني (١٠٤٨٢)، من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش وسماك، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، عن النبي على نحوه بمعناه.

وقوله: «وزُلُفاً من الليل» يعني ساعات من الليل، والمراد صلاة العشاء الآخرة، لأنها تُصَلَّى بعد مُضيِّ زُلَف من الليل ِ.

وقد فصَّل الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٣٥٦/٨ القول في اسم هذا الرجل، فذكر خبر الطبري (١٨٦٧٥) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي قال: جاء فلان بن معتب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، دَخَلْتُ على امرأة، فنلْتُ منها ما ينال السرجل من أهله إلا أني لم أجامعها. . . الحديث، وأخرجه ابن أبي خيثمة، لكن قال: إن رجلا من الأنصار يقال له: معتب، وقد جاء أن اسمه كعب بن عصرو، وهو أبو اليَسر (بفتح التحتانية والمهملة) الأنصاري. أخرجه الترمذي =

قال أبو حاتِم رضِيَ اللَّهُ عنه: العَرَبُ تذكّرُ الشيءَ إذا احتوى اسمُه على أجزاء وشُعَب، فتذكر جُزْءاً من تلك الأجزاء باسم ذلك الشيءِ نفسِه، فلما كانتِ المحظوراتُ كُلُّها ممَّا نُهِيَ المرءُ عن ارتكابها، واشتمل عليها كُلِّها اسمُ المعصيةِ، وكان الزُّنَى منها يُوجِبُ الحَدُّ على مُرتكِبها، ولها أسباب يُتَسَلَّقُ منها إليه أُطْلِقَ اسمُ كليته على سببه الذي هو القُبْلَةُ واللمسُ دُونَ الجِمَاعِ.

ذِكْرُ خبرٍ ثَانٍ يَدُلُّ على أَنَّ هَـٰذَا الفِعْلَ لَم يَكُنْ بَفَعَلِ يُوجِبُ الْحَدُّ مِع البِيانِ بأن حُكْمَ هـٰذَا السائل وحُكْمَ عُيْرِهِ مِن أُمَةِ المُصطفى ﷺ فيه سَوَاء

۱۷۲۹ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْداني بالصَّغْدِ<sup>(۱)</sup>، حدثنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى، حدثنا مُعْتَمِر، عن أبيه، حدثنا أبو عثمَان

 <sup>(</sup>٣١١٥)، والنسائي في التفسير وفي الرجم كما في التحفة ٣٠٧/٨، والبزار والطبري (١٨٦٨٤) و (١٨٦٨٥) من طريق موسى بن طلحة، عن أبي اليَسَر بن عمرو أنه أثته امرأةٌ وزوجُها قد بعثهُ رسولُ الله ﷺ في بعث...

<sup>(</sup>۱) الصَّغْد بالضم ثم السكون، وآخره دال مهملة قال ياقوت: كُورة عجيبة، قصبتها سمرقند، وهي فيما يقال: أحد جنان الدنيا الأربع: دِمَشْق، ونهر الْأَبُلَّة، وشِعْب بَوَّان، وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى، لا تبين القرية حتَّى تأتيها، لالتحاف الأشجار بها، وهي من أطيب أرض الله، كثيرة الأشجار، غزيرة الأنهار، متجاوبة الأطيار. وانظر «بلدان الخلافة» ص ٥٠٣٠.

عن ابنِ مسعود أنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، فَدَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِن امْرَأَةٍ قُبْلَةً، كأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جلَّ وعلا: ﴿ أَقِم الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جلَّ وعلا: ﴿ أَقِم الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جلَّ وعلا: ﴿ أَقِم الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا الرَّعِبْ السَّيِّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ إنَّ المَتنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [اللَّهُ الرَّجُلُ: ألِي هنذِهِ ؟ قَالَ: ﴿ هِي لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي ﴾ [١٤٠]

(۱) إسناده صحيح. محمد بن عبدالأعلى: من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي، وأبو عثمان: هو النهدي عبدالرحمن بن مُلّ.

وأخرجه مسلم (٢٧٦٣)(٤٠) في التوبة: باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ﴾، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣١٢)، عن محمد بن عبدالأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجة (٤٧٥٤) في النزهد: باب ذكر التوبة، وابن خزيمة (٣١٣) أيضاً، عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد، عن المعتمر بن سليمان التيمى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣٦٥) في المواقيت: باب الصلاة كفارة، و (٤٦٨٧) في التفسير: باب ﴿ وَأَقِم الصَّلاةَ طَرَفَي النهار، وزُلَفاً منَ الليل إِنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾، ومسلم (٣٧٦٣) في التوبة، والبيهقي في «السنن» ٢٤١/٨، والبغوي في «شرح السنة» (٣٤٦)، من طرق عن يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، به. وصححه ابن خزيمة (٣١٣) أيضاً.

وأخرجه مسلم (٢٧٦٣)(٤١) في التوبة، والترمذي (٣١١٤) في التفسير: باب ومن سورة هود، وابن ماجة (١٣٩٨) في الإقامة: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، والطبراني (١٠٥٦٠)، والطبري (١٨٦٧٦) من طرق عن سليمان التيمي، به.

# ذِكْسرُ خبرِ ثالثٍ يُصَرَّحُ بصحةِ ما ذكرناه

المحاقُ بنُ محمد الأَزْدي، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرنا وكيعٌ، حدثنا إسرائيلُ، عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقمةَ، والأسودِ،

عن عبدِ الله قال: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَقِيتُ الْمُرَاةُ فِي الْبُسْتَانِ، فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَقَبَّلْتُهَا وَبَاشَوْتُهَا، وَفَعَلْتُ بِهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ، صلى اللهُ عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللهُ جلَّ وعلا: ﴿ أَقِم الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ عَليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللهُ جلَّ وعلا: ﴿ أَقِم الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤] قال: فَدَعاهُ رَسُولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ عَمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَهُ خَاصَّةً ؟ فقَالَ رَسُولُ اللهِ، أَلهُ خَاصَّةً ؟ فقَالَ رَسُولُ اللهِ، وَلهُ إِللنَّاسِ كَافَّةً ﴾ (١٠). [٢:١]

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. وأخرجه أحمد ٤٤٥/١، وابن خزيمة (٣١٣) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، والطبري (١٨٦٦٩) من طريق ابن وكيع، ثلاثتهم عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري (١٨٦٧٠) من طريق عبدالرزاق، عن إسرائيل، به وسبق وتقدم برقم (١٧٢٨) من طريق أبي عوانة، عن سماك، به، وسبق تخريجه عنده.

### ذِكْرُ نفي العَذَابِ في القيامةِ عَمَّن أتى الصلوات الخمسَ بحقُوقها

ا ۱۷۳۱ ـ أخبرنا جعفرُ بنُ أحمد بنِ سِنان القَطَّان بواسِطَ، حدثنا أبي، حدثنا يزيدُ بنُ هارون، حدثنا محمدُ بنُ عمرٍو، عن محمد بنِ يحيى بن حَبَّان، عن ابن مُحَيْريز، عن المُخْدَجي (١) ـ وهو أبورُفيع ــ،

أنه قال لعُبادَة بن الصامتِ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ مَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةً مِيزُعُمُ أَنَّ الْوِتْرَ حَقَّ، قَالَ: كَذَبَ أَبُومُحَمَّدٍ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، كَذَبَ أَبُومُحَمَّدٍ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ جَاء بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَدْ أَكْمَلَهُنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ عَقْدٍ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُ، وَمَنْ جَاء بِهِنَّ حَقّهِنَّ شَيْئاً، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ وَقَد انْتَقَصَ مِنْ حَقّهِنَّ شَيْئاً، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاء رَحِمَهُ، وَإِنْ شَاء عَذَّبَهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) قال الزرقاني في دشرح الموطأ، ٢٥٤/١ هـ ٢٥٥: هـ ومنسوب إلى مُخدَج بن الحارث، وقال ابنُ عبدالبر: لقب، وليس بنسب في شيء من قبائل العرب. وفي «القاموس»: ومخدج بن الحارث (على صيغة المفعول) أبو بطن، منهم رفيع المُخدَجي.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، حسن الحديث، والمُخْدِجي: ذكره المؤلف في «الشقسات» ٥٧٠/٥، وهو لا يعرف بغير هذا الحديث، لكن تابعه أبو عبدالله الصُّنَابِحي عند أحمد ٥٣١٧، وأبي داود (٤٢٥)، وأبو إدريس الخولاني عند الطيالسي (٥٧٣)، وباقي رجاله ثقات على شرطهما.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٦/٢، وأحمد ٣١٥/٥، والدارمي عن = ٣٧٠/١ عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن =

قال أبو حاتم: أبو محمد هنذا: اسمه مسعود بن زيدٍ بنُ سُبيع الأنصاري، من بني دينار بنِ النَّجَارِ، له صحبة، سَكَنَ الشَّامَ.

محمد بن يحيى بن حبان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك ١٢٣/١ في الصلاة: باب الأمر بالوتر، ومن طريقه أبو داود (١٤٢٠) في الصلاة: باب فيمن لم يوتر، والنسائي ١٣٠/١ في الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، والبيهقي في «السنن» ٨/٢ و ٤٦٧، و ٢١٧/١٠ والبغوي في «شرج السنة» (٩٧٧)، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.

وأخرجه الحميدي (٣٨٨)، وعبدالرزاق (٤٥٧٥)، وأحمد ٣١٩/٥ و الالام و ٣١٩/٥ و ١٤٠١، وابن ماجة (١٤٠١) في الإقامة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، والبيهقي في «السنن» ٢١١/١ و٢٩٧٢ من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان، به.

وسيعيده المؤلف من طريق محمد بن يحيى بن حبان في باب الوتر. وأخرجه أحمد ٣١٧/٥ عن حسين بن محمد، وأبو داود (٤٢٥) في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، ومن طريقه البيهقي في والسنن، ٣٦٧/٣، والبغوي (٩٧٨) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبدالله الصنابحي، عن عبادة.

كذا في رواية يزيد بن هارون: «عن عبدالله الصُّنابِحي».

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٢١٥/٢ من طريق آدم بن أبي إياس، عن محمد بن مطرف، بالإسناد السابق، وقال: «عن أبي عبدالله الصنابحي» قال الحافظ في «النكت الظراف» ٢٥٥/٤: أخرجه الطبراني في «الأوسط» في ترجمة أبي زرعة الدمشقي، حدثنا آدم، حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف وقال في روايته: «عن أبي عبدالله الصنابحي» وهو الصواب. وانظر «التهذيب» ٢٠/٦ - ٢٢، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على رسالة الشافعي، ص ٣١٧.

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الحقَّ الجابُ الذي في هنذا الخبرِ قُصِدَ به الإيجابُ

۱۷۳۲ \_ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ قَحْطَبَةَ بنِ مَرزوق بِفَم ِ الصَّلْح ِ، حَدَّثنا أحمدُ بنُ منيع ، حدثنا هُشَيْمٌ، أخبرنا يحيى بنُ سعيد، أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بنِ حَبَّانُ الأنصاريُّ، عن ابنِ مُحَيْرِيزٍ، قال:

جَاءَ رَجُلُ إِلَى عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْأَنْصَادِيَّ يَقُولُ: الْوِتْرُ وَاجِبُ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَنْصَادِيِّ يَقُولُ اللَّهِ ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَنْ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ أَكْمَلَهُنَّ وَلَمْ يَنْتَقِصْهُنَّ اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ انْتَقَصَهُنَّ اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ انْتَقَصَهُنَّ اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهِنَّ لَهُ عَنْدَ اللَّهِ عَهْدً . إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَدَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَدْبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَدَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ (٢).

قال أبو حاتِم: قَوْلُ عبادة: «كَذَبَ أبو محمدُ» يرِيدُ به أخطأ. وكذلك قولُ عائشةَ حيثُ قالت لأبسي هُرَيرَة. وهذه لفظةً مستعملَةٌ لأهلِ الحجازِ إذا أخطأ أَحَدُهُم يُقالُ له: كَذَبَ(٢)،

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين، وفي ترجمة ابن مُحَيريز \_ وهو عبدالله \_ من والتهذيب»: أنه حدث عن عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٢) وقال الإمام الخطابي في «معالم السنن» ١٣٤/١ ــ ١٣٥: قوله: «كَذَبَ أَبُو محمد» يريد: أخطأ أبو محمد، لم يرد به تعمَّدَ الكذبِ الذي هو ضِدُّ الصَّدقِ، لأنَّ الكذبَ إنما يَجري في الأخبار، وأبو محمد هذا إنما أفتى =

واللَّهُ جَلَّ وعلا نَزَّه أقدارَ أصحاب رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم عن إلْزاقِ القَدْح بهم حيثُ قالَ: ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ . . . ﴾ [التحريم: ٨]. فمن أخبر اللَّهُ جَلَّ وعَزَّ أنه لا يُخْزِيه في القيامَةِ فبالحريِّ (١) أن لا يُجَرِّحُ.

والرَّجُلُ الذي سأل عُبادة هذا: هو أبو رُفيع المُخْدِجي.

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ اللَّهَ جَلَّ وعلا إنَّما يَغْفِرُ بالصلوات الخمس ذنوب(٢) مُصَلِّيها إذا كان مجتنباً للكبائر دونَ مَنْ لم يَجْتَنِبْهَا

١٧٣٣ \_ أخبرنا أبو خَليفة، حدثنا مُوسى بنُ إسماعيل، حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن العلاء، عن أبيه،

فُتياً، ورأى رأياً، فأخطأ فيما أَفْتِي به، وهو رجلٌ من الأنصار، له صحبةً، والكذبُ عليه في الأخبار غيرُ جائز، والعرب تَضَعُ الكذبَ مَوْضعَ الخطأ في كلامِها، فتقول: كَذَبَ سمعي، وكَذَبَ بَصَرِي، أي: زَلَّ، ولم يُدْرِكْ مَا رأى وما سَمِعَ، ولم يُجِطُّ بهِ. قال الأخطلُ:

كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ، أَمْ رَأَيْتَ بِواسطِ غَلَسَ الظَّلَامِ من الرَّبابِ خَيبالا ومن هذا قول النبيي ﷺ للرجل الذي وَصَفَ له العسل: صَدَقَ اللَّهُ وكَذَبَ بِطُنُ أَخِيكَ. وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجباً وجوبَ فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون واجباً في السنة، ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة.

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: لبالحرى.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في «الإحسان» إلى «دون»، والمثبت من «التقاسيم والأنواع» ١/لوحة ٧١.

عن أبي هُريرة، أَنَّ النَّبيَّ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالجُمعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَغْشَ الكَبَائِرَ» (١).

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحُرَقة.

وأخرجه مسلم (٢٣٣) في الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة...، والترمذي (٢١٤) في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس، والبيهقي في «السنن» ٢/٢٦ و ١٨٧/، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣١٤) و (١٨١٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٤٠) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة ٢٠/٢ من طريق عبدالعزيز بن محمد ومحمد بن جعفر، كلاهما عن العلاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤٨٤/٢ عن عبدالرحمن بن مهدي، عن زهير، عن العلاء، به.

وأخرجه ابن ماجة (١٠٨٦) من طريق مُحرِزِ بن سلمة العَدَني، حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم، عن العلاء، به. إلا أنه لم يقل فيه: «الصلوات الخمس».

وأخرجه أحمد ٣٥٩/٢ من طريق عباد بن العوام، ومسلم (١٣٣)(١٥)، والبيهقي في «السنن» ٢٦٦/٢ من طريق عبدالأعلى، كلاهما عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة.

وأخرجه أحمد ٢٠٠/٢ عن هارون بن معروف، ومسلم (٢٣٣) (١٦)، والبيهقي في «السنن» ١٨٧/١٠ عن هارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن عبدالله بن وهب، عن أبي صخر حميد بن زياد، أن عمر بن إسحاق مولى زائدة، حدثه عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٧٠)، وأحمد ٤١٤/٢ من طريق حماد بن سلمة، عن على بن زيد وغيره، عن الحسن، عن أبى هريرة.

وأخرجه أحمد ٢٧٩/٢ عن هُشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن =

# ذِكْــرُ تساقُطِ الخطَايا عن المُصَلِّي بركوعه وسجوده

1۷٣٤ \_ أخبرنا ابنُ قُتيبَة، حدثنا حَرْمَلَةُ، حدثنا ابنُ وهب، قال: سمعتُ معاوية بنَ صالح ، يُحَدِّثُ عن العلاءِ بنِ الحارثِ، عن زيدِ بن أَرْطاة، عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ

أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بن عُمَرَ<sup>(١)</sup> رَأَى فَتىً وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلاَتَهُ، وَأَطْنَبَ فِيهَا، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ هـٰذَا؟ فَقَالَ رَجُلِّ: أَنَا،

عبدالله بن السائب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدَها كفارة لما بينهما. قال: والجُمعة إلى الجُمعة، والشهر إلى الشهر \_ يعني رمضانَ إلى رمضانَ \_ كفارة لما بينهما. قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث، قال: فعرفتُ أنَّ ذلك الأمر حدث إلا من الإشراكِ بالله، ونَكْثِ الصَّقْقَةِ، وتركِ السنةِ. قال: «أما من نكث الصَّفقةِ: أن تبايع رجلًا، ثم تُخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، فالخروجُ من الجماعة».

وهذا سند صحيح متصل، وصححه الحاكم ١٩٩/١ – ١٦٠ و ٢٥٩/٤ و ٢٥٩/٤ و وافقه الذهبي، إلا أن بعضهم أعله برواية أحمد ٢٠٩/٤ من طريق يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، حدثني عبدالله بن السائب، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، فظاهر هذه الرواية أن عبدالله بن السائب لم يروه عن أبي هريرة، إنما رواه عن رجل مبهم من الأنصار، عن أبي هريرة. وهذه علة لا تَثبتُ على النقد، وقد فَصَّلَ القولَ فيها العلامة الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، في تعليقه على هذا الحديث في «المسند» (٧١٢٩).

(١) في «الإحسان» و «التقاسيم» ١/لوحة ٧٩: عبدالله بن عمرو بن العاص، ويغلب على الظن أنه خطأ، فالحديث محفوظ من حديث عبدالله بن عمر.

فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ، لَأَمَوْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، أَتِي بِذُنُوبِهِ، فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ، أَوْ عَاتِقِهِ، إِذَا قَامَ يُصَلِّي، أَتِي بِذُنُوبِهِ، فَوُضِعَتْ عَلَى رَأْسِهِ، أَوْ عَاتِقِهِ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ، تَسَاقَطَتْ عَنْهُ (١٠).

# ذِكْرُ حَطِّ الخطايا وَرَفْعِ الدرجاتِ لمن سَجَدَ في صَلاتِه للَّهِ عزَّ وجَلَّ

الوليد، حدثنا الأوزاعيُّ، حدثنا الوليدُ بنُ هشام المُعَيْطي، حدثنا الوليدُ، حدثنا الأوزاعيُّ، حدثناً الوليدُ بنُ هشام المُعَيْطي، حدثني مَعْدَانُ بنُ أبي طَلحةَ الْيَعْمَري، قال:

لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ، صلى اللّهُ عليه وسلم، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ عَسَى اللّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ، صلى اللّهُ عليه وسلم،

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح رجاله ثقات إلا أن العلاء بن حارث قد اختلط، لکنه متابع.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ١٠/٣ من طريق بحربن نصر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه محمد بن نصر في «الصلاة» ١/٦٥، والبغوي (٦٥٦) من طريق عبدالله بن صالح، عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن نصر في «الصلاة» ٢/٦٤، وفي «قيام الليل» ص ٥٦، وأبونعيم في «الحلية» ٩٩/٦، من طريق ثور بن ينزيد، عن أبي المنيب الجُرَشي، أن ابن عمر رأى... وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات.

يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحُطًّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً».

قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ (٢:١] ذٰلِكَ(١).

### ذِكْــرُ تَعَاقُب الملائكةِ عند صَلاة العَصْر والفَجْرِ

1۷٣٦ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا العباسُ بنُ عبدالعظيم العنبريُّ، قال: حدثنا عبدالوزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرُ، عن هَمَّامِ بنِ مُنَبه،

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه ابن ماجة (١٤٢٣) في الإقامة: باب ما جاء في كثرة السجود، عن عبدالرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٧٧٦/٥ عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٤٨٨) في الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه، عن زهير بن حرب، والترمذي (٣٨٨) و (٣٨٩) في الصلاة: باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود، والنسائي ٢٢٨/٢ في التطبيق: باب ثواب من سجد لله عز وجل، وابن خزيمة (٣١٦)، عن أبي عمار الحسين بن حريث، كلاهما عن الوليد بن مسلم، به.

وأخرجه أحمد ٢٨٠/٥، والبيهقي في «السنن» ٢٨٥/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٣٨٨)، من طرق عن الأوزاعي، به.

وأخرجه الطيالسي (٩٨٦)، وأحمد ٢٨٣/٥ من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبيي الجعد، عن ثوبان.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٤٨٤٦) من طريق الأوزاعي، عن الوليد بن هشام، عن رجل قال: قلت لثوبان. . . والرجل المُبهم: هو مَعْدان بن طلحة اليَعمُري.

عن أبي هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، ثمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَ صَلَاةً اللَّهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ قَالُوا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»(١). [٦٦:٣]

# ذِكْــرُ تَعَاقُب الملائكةِ عند صلاةِ العصر والغداةِ

١٧٣٧ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان الطَّائي الفقيه بِمَنْبِجَ، حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكِ، عن أبي الزَّنادِ، عن الأعرج،

عن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةً بِاللَّيْلِ، وَمَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسُألُهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ، كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. العباس بن عبدالعظيم: ثقة حافظ من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.

وأخرجه أحمد ٣١٢/٢، ومسلم (٦٣٢) في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، عن محمد بن رافع، والبغوي في «شرح السنة» (٣٨٠) من طريق أحمد بن يوسف السلمي، ثلاثتهم عن عبدالرزاق، بهذا الإسناد.

وسيورده المؤلف بعده من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، ويرد تخريجه عنده.

وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»(١).

قال أبو حاتِم: في هنذا الخبرِ بيانٌ واضِحٌ بأنَّ ملائكةَ الليل إنما تَنْزِلُ والناسُ في صلاةِ العصر، وحينئذ تَصْعَدُ ملائكةُ الليل إنْنْزِلُ بَعْدَ غُروبِ النهار، ضِدُّ قول مَنْ زَعَمَ أن ملائِكَةَ الليل تَنْزِلُ بَعْدَ غُروبِ الشَّمس.

# ذِكْـــرُ نفي دخول ِ النارِ عمن صَلَّى العصرَ والغَدَاةَ

١٧٣٨ \_ أخبرنا الحسينُ بنُ عبداللَّه بنِ يزيد القَطَّان بالرَّقَّة، حدثنا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۳۸۰) من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ۱۷۰/۱ في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٢٨٤، والبخاري (٥٥٥) في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصر، و (٤٢٩١) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿تعرج الملائكةُ والروحُ إليه﴾، و (٢٤٨٦): باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، ومسلم (٢٣٢) في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، والنسائي ١/٠٤٠،

وأخرجه البخاري (٣٢٢٣) في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، عن أبى اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، به.

وأخرجه أحمد ۲۵۷/۲ من طريق موسى بن يسار، و ٣٤٤/٢ من طريق أبي رافع، كلاهما عن أبي هريرة، به.

وتقدم قبله (١٧٣٦) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة، وسيرد برقم (٢٠٦١) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.

عبدُ الرحمن بنُ خالدِ القَطَّان، حدثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا مِسْعَرُ بن كِذَامٍ، عن أبي بكر بنِ عُمَارة (١)،

عن أبيه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قَالَ: (لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَـدُ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبها»(٢).

(١) تحرفت في «الإحسان» إلى: «عمار».

(۲) إسناده صحيح. أبو بكر بن عُمارة بن رُوَيْبة، ذكره المؤلف في «الثقات» هـ (۲) مسلم، وروى عنه جمع، وهو من رجال مسلم، وباقى رجاله ثقات.

«تنبیه»: سقطت ترجمة أبي بكر هذا من «تهذیب التهذیب»، وهي في أصله «التهذیب» الورقة (۷۹۲)، فتستدرك علیه.

وأخرجه ابن خزيمة (٣١٨) عن بندار، والبيهقي في «السنن» ٢٦٦/١ من طريق علي بن إبراهيم الواسطي، كلاهما عن ينزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر بن عمارة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٦/٢، ومن طريقه مسلم (٦٣٤) في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر، وأخرجه أحمد ٢٦١/٤٠، والنسائي ٢٣٥/١ في الصلاة: باب فضل صلاة العصر، عن محمود بن غيلان، ثلاثتهم عن وكيع، عن مسعر بن كدام، وابن أبي خالد، والبَخْتَري بن المختار، كلهم سمعوه من أبي بكر، به.

وأخرجه أحمد ٢٦١/٤، وأبو داود (٤٢٧) في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، من طريق يحيى القطان، والبخوي (٣٨٢) من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر، به.

وأخرجه أحمد ١٣٦/٤ من طريق عفان وأبي عوانة وشيبان، ومسلم (٦٣٤)(٢١٤)، والبيهقي في «السنن» ٢٦٦/١ من طريق يحيى بن =

قال أبو حاتِم: أبو بكر هـٰذا: هو ابن عُمارة بن رُوَيْبَةَ الثقفي، لأبيه صحبة، واسم أبـى بكر: كنيتُه.

#### ۮؚػٛٮٮۯؗ

تسمية النَّبِيِّ صلى اللَّه عليه وسلم المَصْرَ والغَدَاةَ بَرْدَيْنِ

۱۷۳۹ – أخبرنا عِمران بن موسى بن مُجاشِع، حدثنا هُدْبَةُ بن خالد، حدثنا همام بن يحينى، حدثنا أبو حَمْزَةَ الضَّبَعِيِّ، عن أبي بكر بن عُمارة (١)،

عن أبيه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قَال: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْن، دَخَلَ الْجَنَّةَ»(٢).

= أبي بكير، أربعتهم عن عبدالملك بن عمير، عن ابن عمارة بن رُويْبَة، عن أبيه، به.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٣٨٣) من طريق رقبة بن مصقلة، عن أبي بكر بن عمارة، به.

وأخرجه الحميدي (٨٦١)، وأحمد ١٣٦/٤، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣١٩) عن أحمد بن عبدة الضبي، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، عن عبدالملك بن عمير، عن عمارة بن رويبة، به.

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً (٣٢٠) عن عبدالجبار بن العلاء، عن شيبان، عن عبدالملك بن عمير، عن عمارة بن رويبة، به.

(١) كذا قال ابن حبان، وهو خطأ، صوابه أبو بكر بن أبي موسى (عبدالله بن قيس الأشعري) كما سيأتي في التخريج.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٥٧٤) في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة الفجر، والبيهقي في «السنن» ١/٤٦٦، من طريق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وفيهما: أبو بكر بن أبي موسى عبدالله بن قيس.

قال أبو حاتِم: أبو جَمْرَة (١) هـٰذا مِنْ ثقاتِ أهل البَصْرةِ، اسمُه: نصرُ بن عِمران الضَّبَعِي (٢).

وأبو حمزة: من متقني أهلِها، اسمُه: عِمرَانُ بنُ

وأخرجه أحمد ٤/٨٠، ومسلم (٦٣٥)(٢١٥) في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد، إلا أنهما لم ينسبا أبا بكر.

وأخرجه البخاري (٥٧٤) أيضاً، ومسلم (٦٣٥) في المساجد، والدارمي ٢٩٣١، ٣٣١، والبيهقي في «السنن» ٢٦٦١، والبغوي في «شرح السنة» (٣٨١) من طرق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد، وعندهم جميعاً «أبوبكر بن أبي موسى عبدالله بن قيس»، وأبوجمرة ـ بالجيم والراء ـ تصحف في مطبوع الدارمي إلى أبي حمزة.

وعلّقه البخاري (٥٧٤) أيضاً، فقال: وقال ابنُ رجاء، حدثنا همام، عن أبي جمرة، أن أبا بكر بن عبدالله بن قيس أخبره بهذا. قال الحافظ: وصله محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا عبدالله بن رجاء، ورويناه عالياً من طريقه في الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفي، ولفظ المتن واحد.

ثم قال الحافظ: فاجتمعت الروايات عن همام بأن شيخ أبي جمرة: هوأبوبكربن عبدالله، فهذا بخلاف من زعم أنه ابن عُمارة بن رُوَيبة. وانظر «الفتح» ٢٩١/٢، و «تغليق التعليق» ٢٦١/٢، وانظر «النكت الظراف» ٢٩٩/٦ ـ ٤٧٠.

قال البغوي: أراد بالبُرْدَين صلاة الفجر والعصر، لكونهما في طرفي النهار، والبَرْدان والأبردان: الغداة والعشي. انظر «شرح السنة» ٢٢٨/٢، و «فتح الباري» ٢٣/٢.

- (١) تصحف في الأصل إلى: «أبو حمزة».
  - (۲) انظر «الثقات» ٥/٢٧٦.

أبي عطاء (١) سَمِعا جميعاً ابنَ عباس، سَمِعَ شعبة منهما وكانا في زمن واحد.

### ذِكْــرُ وصفِ البَرْدَيْنِ اللذين يُرجَى دخولُ الجنةِ بالصلاةِ عِنْدَهما

الله بنُ محمدِ السَّعدي، حدثنا محمدُ بنُ محمدِ السَّعدي، حدثنا محمدُ بنُ عبدالعزيز بن أبي رِزْمَة، حدثنا إبراهيمُ بن يزيدَ بن مَرْدَانِبَة (٢)، حدثنا رَقَبَةُ، عن أبي بكر بنِ عُمارة بن رُوَيْبة،

عن أبيه قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، يقول: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَلْذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ (٣).

الحبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا زكريا بنُ يحيى، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، عن داود بنِ أبي هندٍ، عن أبي حرب بنِ أبي الأسودِ،

عن فَضَالة بن عبداللَّه (٤) اللَّيْثِي ، قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۱).

<sup>(</sup>٢) تحرف في «الإحسان» إلى: «مرداحة»، وفي الهامش: مردابه خ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح . رَقَبَة: هو ابن مَصْقَلَة العبدي الكوفي ، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٣٨٣) من طريق محمد بن موسى بن أعين، عن إبراهيم بن يزيد، بهذا الإسناد، وأورده المؤلف برقم (١٧٣٨) من طريق مسعر بن كدام، عن أبى بكر بن عمارة، به. تقدم تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٤) في «الإحسان»: فَضالة بن عبيد الليثي، وهو تحريف، والتصويب من «ثقات المؤلف» ٣٣٠/٣.

صلّى اللّه عليه وسلم، فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي مَوَاقِيتِهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هِنْدِهِ سَاعَاتٌ أَشْتَغِلُ فِيهَا، فَمُرْ لِي مَوَاقِيتِهَا. قَالَ: فَقَالَ: «إِنْ شُغِلْتَ، فَلاَ تُشْغَلْ عَنْ العَصْرَيْنِ». بِجَوَامِعَ. قَالَ: فَقَالَ: «إِنْ شُغِلْتَ، فَلاَ تُشْغَلْ عَنْ العَصْرَيْنِ». قَالَ: «صَلاةُ الغَدَاةِ، وَصَلاةً قَالَ: وصَلاةً الغَدَاةِ، وَصَلاةً العَصْرِ» (١٠).

### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الأمرَ بالمحافظةِ على العَصْرَين إنما هو أمرُ تأكيدِ عليهما من بَيْنِ الصلوات لا أنهما يُجزيان عن الكُلِّ

الصَّلْحِ، قال: حدثنا عبدُ اللَّهِ بن قَحْطَبَة بِفَمِ الصَّلْحِ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ شاهين، قال: حدثنا خالدُ بنُ عبداللَّه، عن داودَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن عبدِ اللَّه بن فَضَالة،

عن أبيه، قال: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا قَالَ: «حَافِظُوا عَلَى العَصْرَيْنِ» قلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: «صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمْسِ، وَصَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمْسِ، وَصَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمْسِ، وَصَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمْسِ، وَصَلاَةٌ قَبْلَ طُرُوبِهَا» (٢).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات إلا أن أبا حرب بن أبي الأسود لم يَسمعُ من فضالة، وبينهما عبدالله بن فضالة كما في الرواية التي سيذكرها المصنف بعد هذه، وهُشيم مدلس، وقد عنعن.

وأخرجه أحمد ٣٤٤/٤ عن سريج بن النعمان، عن هُشيم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود (۲۸٪) في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، والطبراني في «الكبير» 10/(10)، والطحاوي في =

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: سمع داودُ بنُ أبي هند هذا الخبر من أبي حرب بن أبي الأسْوَدِ، ومن عبداللَّه بن فَضَالة، عن فَضالة، وأدَّى كُلُّ خبر بلفظه، فالطريقانِ جميعاً محفوظان.

والعَرَبُ تذكر في لغتها أشياء على القِلَّة والكثرة، وتُطلق اسم «القَبْلِ» على الشيء اليسير، وعلى المدة الطويلة، وعلى المدة الكبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم في أمارات الساعة: «يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ قَبْلَ السَّاعَةِ كَذَا»، وقد كان ذلك منذ سنين كثيرة. وهذا يدل على أن اسم «القَبْلِ» يقع على ما ذكرنا، لا أن «القَبْلَ» في اللغة يكون مقروناً بالشيء حتى لا يُصَلِّي الغداة والا قبل طلوع الشمس، ولا العصر إلا قبل غروبها إرادة إصابة القَبْلِ فيها.

### ذِكْرُ إثباتِ ذَمَّةِ اللَّهِ جَلَّ وعلا للمُصَلِّى صَلَاة الغداةِ

المُعْدَة ، حدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان ، عن داود بنِ أبي هند، عن الحسن ، مُسْعَدة ، حدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان ، عن داود بنِ أبي هند، عن الحسن ،

عن جُندب، أن رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قَالَ:

<sup>= «</sup>مشكل الآثار» ١/٤٤٠، والبيهقي في «السنن» ٢/٦٦، من طريق عمرو بن عون الواسطي، عن خالد بن عبدالله، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ١٩٩/١ ـ ٢٠٠ و ٢٢٨/٣، ووافقه الذهبي.

«مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ، فَهُوَ في ذِمَّةِ اللَّهِ، فَاتَّقِ اللَّهَ يا ابْنَ آدَمَ أَنْ يَطْلُبَكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ»(١).

(۱) رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن الحسن \_ وهو البصري \_ مدلس وقد عنعن. ولا يَصِعُ له سماع من جندب فيما قاله ابن أبي حاتم في والمراسيل»، إلا أنه قد تابعه عليه أنس بن سيرين، كما سيرد، فهو صحيح. جندب هو ابن عبدالله بن سفيان البجلي.

وأخرجه أحمد ٣١٣/٤، ومسلم (٢٥٧) في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، والترمذي (٢٢٢) في الصلاة: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة، والطبراني في «الكبير» (١٦٥٥) و (١٦٥٧)، وأبونعيم في «الحلية» ٣/٦٨، والبيهقي في «السنن» ٢/٤١، من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد ٣١٢/٤، والطبيراني في «الكبير» (١٦٥٤) و (١٦٥٦) و (١٦٥٨) و (١٦٦٠) و (١٦٦١) من طرق عن الحسن، به.

وأخرجه مسلم (٦٥٧)، والطبراني في «الكبير» (١٦٨٣)، والبيهقي في «السنن» ٤٦٤/١: من طريق خالد الحدّاء، عن أنس بن سيرين قال: سمعتُ جندب بن عبدالله . . . وزاد: «فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركُه ثم يكُبُّه على وجهه في نار جهنّم».

وأخرجه الطيالسي (٩٣٨) عن شعبة، عن أنس بن سيرين، سمع جندباً البجلي يقول: من صلى الصبح. ثم قال الطيالسي: وروى هذا الحديث بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن جندب، عن النبي على الله المعدد عن النبي الله المعدد المعدد

وأخرجه الطبراني (١٦٨٤) من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، عن جندب رفعه.

وأخرجه ابن ماجة (٣٩٤٦) في الفتن: باب المسلمون في ذمة الله، من طريق أشعث، عن الحسن، عن سمرة بن جندب. قال البوصيري: =

## ذِكْرُ تضعيفِ الأجرِ لمن صَلَّى العَصْرَ مِنْ أهل ِ الكِتَابِ بَعْدَ إسلامِهِمْ

المَديني، حدثنا علي بن المَديني، حدثنا علي بن المَديني، حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني يزيدُ بن أبي حبيب، عن خَيْرِ بن نُعَيْم الحَضْرمي، عن عبدالله بن هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ، عن أبي تَميم الجَيْشَاني،

عن أبي بصرة الغِفَارِي، قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَالَ: «إِنَّ هَـٰذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا، فَمَنْ صَلاَّهَا عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا، فَمَنْ صَلاَّهَا عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا، فَمَنْ صَلاَّهَا عُرَى عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا، فَمَنْ صَلاَّهَا عُرَى مِنْهُمْ ضُعِفَ لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ، وَلا صَلاَة بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ، والشَاهِدُ: النَّجْمُ (١).

= إسناده صحيح إن كان الحسن سمع من سمرة. لكن في «المراسيل» أنه لم يلقه.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، فقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث، أبو بصرة: هو جميل بن بصرة.

وأخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» ١٨/١، وأحمد وأحمد ٣٩٦/٦ ومسلم (٨٣٠) في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٩٧/٦، ومسلم (٨٣٠) في صلاة المسافرين، والطبراني (٢١٦٥)، والنسائي ١/٢٥٩ في المواقيت، من طريق الليث بن سعد، عن خير بن نعيم الحضرمي، به. (وقد تحرف في النسائي (خير) إلى: «خالك»، و «ابن هبيرة» إلى «ابن جبيرة»).

قال أبو حَاتِم: العَرَبُ تُسَمِّي الثَّريا: النَّجْمَ. ولم يُرِدُ صلى اللَّه عليه وسلم بقوله هنذا أن وقت صلاة المغرب لا تَدْخُلُ حتى تُرَى الثُّريَّا، لأن الثَّريا لا تظهر إلا عند اسودادِ الأَّفْقِ وتغيير الأثير، ولكن معناه عندي: أن الشاهد هو أوَّلُ ما يظهر مِنَ توابع الثُّريا، لأن الثُّريَا توابعها الكَفُّ الحَفِيبُ، والكفُّ الجذماء، والمأبِضُ، والْمِعْصَمُ، والمِرْفَقُ، وإبرةُ المِرْفَقِ، والعَيُوقُ، ورجلُ العَيُوقِ، والأعلامُ، والصيقةُ، والقِلاصُ، وليس هنذه الكواكب العَيُوقِ، والأعلامُ، والسهد الدُّوكِ أحمرُ منيرٌ منفردٌ في شق بالأنجم الزُّهْرِ إلا العَيُّوقَ، فإنه كوكبُ أحمرُ منيرٌ منفردٌ في شق الشَّمالِ، على متنِ الثُّريَّا يَظْهَرُ عندَ غَيبويةِ الشمس، فإذَا كانَ الإنسانُ في بصره أدنى حِدَّةٍ، وغابت الشَّمْسُ، يَرَى العَيُّوقَ وهو الشاهدُ الذي تَحِلُ صلاةُ المغرب عند ظهوره.

#### ذكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ زَعم أنَّ صلاةً الرُسَطى صلاةً الغَدَاةِ

المُوْصِلِ، حدثنا مُعَلِّى بنُ مهدي، حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عاصم، عن زِرِّ،

عن عليِّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، أن النَّبيُّ،

ت وأخرجه أحمد ٣٩٧/٦، والطبراني (٢١٦٦)، والدولابي ١٨/١ من طريقين عن ابن لَهيعة، عن ابن هُبَيْرة، به. وقد سبق عند المؤلف برقم (١٤٧١).

صلى اللَّهُ عليه وسلم، قال يومَ الخَنْدَقِ: «شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى، مَلاَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَبُطُونَهُمْ نَاراً» وَهِيَ الْعَصْرُ(١). [٣:١٠]

(۱) إسناده حسن. مُعَلَّى بن مهدي: ذكره المؤلف في «الثقات» ۱۸۲/۹، وقد وروى عنه جمع، وقال أبو حاتم: شيخ يأتي أحياناً بالحديث المنكر، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات إلا أن عاصماً لا يرقى حديثه إلى الصحة.

وأخرجه ابن ماجة (٦٨٤) في الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر، عن أحمد بن عبدة، وأبو يعلى ٢/٢٦ من طريق عبيدالله بن عمر القواريري، من طريق أبي الربيع، ثلاثتهم عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وهو إسناد صحيح.

وأخرجه عبدالرزاق (٢١٩٢)، والطيالسي (١٦٤)، وأحمد ١/٥٤، والطبري في «تفسيره» (٩٤٣) و (٥٤٢٨)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ١٧٣/١ و ١٧٤، والبيهقي في «السنن» ١/٠٤، والبغوي في «شرح السنة» (٣٨٧) من طرق عن عاصم بن أبي النجود، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٢٢/١، والبخاري (٢٩٣١) في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و (٤١١١) في المغازي: باب غزوة الخندق، و (٣٣٠٤) في التفسير: باب ﴿حافظوا على الصلوات والصلحة الموسطى﴾، و (٣٩٦٦) في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، ومسلم (٣٢٧) في المساجد: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، وأبو داود (٤٠٩) في الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، والدارمي ٢٨٠/١، والبغوي في «شرح السنة» (٣٨٨) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي. وتحرف في مطبوع الدارمي محمد عن عبيدة إلى محمد بن عبيدة.

وأخرجه أحمد ١٣٥/١ و ١٣٧ و ١٥٣ و ١٥٤، ومسلم (٦٢٧) (٢٠٣): باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر، والترمذي (٢٩٨٤) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي ٢٣٦/١ في الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر، والطبري في «تفسيره» =

# ذِكْرُ الخبرِ المدحضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن صلاةً العُداة

1787 \_ أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زُهير، قال: حدثنا الجراحُ بنُ مَخلد، قال: حدثنا همَّامٌ، عن قَتادَة، عن مُخلد، قال: حدثنا همَّامٌ، عن قَتادَة، عن مُورِّقٍ، عن أبي الْأَحْوصِ،

عن عبدالله قال: قال رَسُولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلم: «صَلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ العَصْر»(١).

(٤٢٢) و (٤٢٩) من طريق أبي حسان الأعرج، عن عبيدة السلماني، عن على.

وأخرجه عبدالرزاق (٢١٩٤)، وأحمد ٨١/١، ٨٢ و ١١٣ و ١٢٦ و ١٢٦ و ١٤٦، ومسلم (٢٢٦)(٢٠٥)، والطبري (٤٢٤) و (٤٢٦)، والبيهقي في «السنن» ٢٠/١٤ و ٢٠٠/٢ من طريق الأعمش، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن شتير بن شكل، عن علي.

وأخرجه مسلم (٦٢٧)(٢٠٤)، والطبري في «التفسير» (٥٤٧٥) من طريق شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي.

وفي الباب عن ابن مسعود في الحديث الذي بعده، وعن حذيفة سيورده المؤلف في آخر باب صلاة الخوف، وعن عدد من الصحابة، انظر «شرح معاني الأثار» ١٧١/١ ــ ١٧٦.

(۱) إسناده صحيح. الجراح بن مخلد: ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح. عمرو بن عاصم: هـو ابن عبيدالله الكـلابي القيسي، ومُـورِّق: هو ابن مُشَمْرِج بن عبدالله العجلي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك.

وأخرجه الطيالسي (٣٦٦)، وأحمد ٣٩٢/١ و٤٠٤، ٤٠٤ و ٤٥٦، ومسلم (٦٢٨) في المساجد: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والترمذي (١٨١) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، و (٢٩٨٥) في تفسير القرآن: باب =

#### ۮؚػؙ؎ڗؙ

# إيجابِ الجنةِ لِمَنْ أَقَامَ الصَّلاةَ، وصامَ رمضانَ

١٧٤٧ \_ أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ محمد، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، حدثنا أبو عامرٍ، حدثنا فُلَيْحُ بنُ سليمانَ، عن هلال ِ بنِ علي، عن عبدالرحمن بن أبي عَمْرَةَ

عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْجَلَسَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْجَلَسَ حَيْثُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (١).

ومن سـورة البقرة، والـطبري في «تفسيـره» (٤٢٠) و (٤٢١) و (٤٢٠) و (٤٢٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٧٤/١، والبيهقي في «السنن» ١/٤٦١، من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، عن زُبيَّد بن الحارث اليامي، عن مُرَّة بن شراحيل الهَمْدَاني، عن عبدالله بن مسعود.

#### (۱) حدیث صحیح.

وأخرجه أحمد ٣٣٥/٢ عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً ٣٩٩/٢ عن فزارة بن عمر، عن فليح، بهذا الإسناد. قال الحافظ في «الفتح» ١٢/٦: وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامر، وعند فليح بهذا الإسناد حديث غير هذا، سيأتي \_ أي: عند البخاري \_ في الباب الذي بعد هذا (٣٧٩٣)، فلعله انتقل ذهنه من حديث إلى حديث، وقد نبه يونس بن محمد في روايته عن فُليح على أنه كان ربما شَكَّ فيه. فأخرج أحمد ٣٣٥/٢ عن يونس، عن فليح، عن هِلال، عن عبدالرحمن بن أبي عمرة، وعطاء بن يسار، عن أبي هريرة، فذكر هذا الحديث. قال فُليح: ولا أعلمه إلا عن ابنِ أبي عمرة، قال يونس: ثم حدثنا به فُليح، فقال: عن عطاء بن يسار، ولم يشك. قال عونس: ثم حدثنا به فُليح، فقال: عن عطاء بن يسار، ولم يشك. قال عونس: ثم حدثنا به فُليح، فقال: عن عطاء بن يسار، ولم يشك. قال =

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ اللَّهَ جَلَّ وعسلا إنَّما يُدْخِلُ الجَنَّةَ صائمَ رمضانَ مع إقامةِ الصلاةِ إذا كان مُجتنباً للكبائرِ

۱۷٤٨ - أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بنِ سلم ببيتِ المَقْدس، حدثنا حَرملةُ بنُ يحيى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عمرُو بنُ الحارث، أن ابنَ أبي هلال حدَّثه، عن نُعيم المُجْمِرِ، أَنَّ صُهَيْباً مولى العُتْوَارِيِّين، حدَّثه،

أنه سَمِعَ أَبا هُرَيرة ، وأبا سعيد الخُدْرِي يُخبِرَانِ عن رَسُولِ اللَّهِ ، صلى اللَّهُ عليهِ وسلم أَنَّه جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ \_ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ » ثُمَّ سَكَتَ ، فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُل مِنَا يَبْكِي حُزْناً لِيَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ، ثُمَّ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يُودِي الصَّلَواتِ الْخَمْسَ ، وَيَصُومُ وَسلم ، ثُمَّ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يُودِي الصَّلَواتِ الْخَمْسَ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْع ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةً أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْطَفِقُ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ إِنْ تَجْتَنبُوا الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْطَفِقُ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ إِنْ تَجْتَنبُوا

<sup>=</sup> الحافظ: وكأنه رجع إلى الصواب، ولم يقف ابنُ حبان على هذه العلة. فأخرجه من طريق أبى عامر...

ومن طريق يونس بن محمد بإسناد أحمد المذكور أخرجه البيهقي في «السنن» ١٥٨/٩، ١٥٩.

وأخرجه البخاري (٢٧٩٠) في الجهاد: باب درجات المجاهدين في سبيل الله، و (٧٤٢٣) في التوحيد: باب ﴿وكان عرشُه على الماء﴾، والبغوي في «شرح السنة» (٢٦١٠)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ٣٩٨، وفي «السنن» ١٥/٩، من طرق عن فُلَيح، عن هلال بن على، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.

كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّبَاتِكُمْ ﴾ كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّبَاتِكُمْ ﴾ [٢:١]

# ذِكْرُ تضعيفِ صَلاةِ المُصَلِّي إذا صَلَّاها بِأَرْضِ قِيًّ (٢) بِشَرَائِطها على صلاته في المساجد

1۷٤٩ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى أبويعلى، حدثنا أبوبكرِ ابن أبي شيبة، حدثنا أبومعاوية، حدثنا هِلالُ بنُ مَيْمُون، عن عطاء بنِ يزيد،

عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ على صَلاَتِهِ وَحْدَهُ عليه وسلم: «صلاَةُ الرَّجُلِّ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ

(۱) صُهَيب مولى العُتْوَارِيِّين: يُعد في أهل المدينة، ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣١٦/٤، وابن أبي حاتم ٤٤٤٤، فلم يذكُرْ فيه جَرحاً، وذكره المؤلف في «الثقات» ٣٨١/٤. والعُتُواري بيضم العين وسكون التاء المثناة: نسبة إلى عُتُوارة، بطن من كنانة، كما قال ابن الأثير، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن أبي هلال: هو سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم.

وأخرجه ابن خزيمة برقم (٣١٥) عن يونس بن عبدالأعلى الصدفي، والبيهقي في «السنن» ١٨٧/١٠ من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٥/٥ في الزكاة: باب وجوب الزكاة، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٣١٦/٤، والطبري في «التفسير» (٩١٨٥) من طريق الليث، حدثنى خالد، عن سعيد بن أبى هلال، بهذا الإسناد.

(٢) في «اللسان» (قوا): القِيِّ: القَفر من الأرض، أبدلوا الواو ياءً طلباً للخفة، وكسروا القاف لمجاورتها للياء، وسقط هذا الحرف من «مسند أبي يعلى» (نسخة شهيد علي) فيستدرك من هنا، ولفظ ابن أبي شيبة في «المصنف»، وأبى داود، والحاكم، والبغوي: «في فلاة».

بِخَمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ، فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا، وَرُكُوعَها، وَسُجُودَهَا، تُكْتَبْ صَلَاتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً»(١). [٢:١]

(۱) إسناده قوي. هلال بن ميمون الجهني، ويقال: الهذلي، وثقه ابن معين، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبوحاتم: ليس بقوي، ويكتب حديثه، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق، وقد أخطأ الحاكم، فظنه هلال بن أبي ميمونة وهو هلال بن علي بن أسامة الذي خرج له الشيخان، فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي ميمونة...، وتابعه على خطئه الذهبي في «المختصر». وباقي رجاله ثقات على شرطهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وهو في «مسند» أبي يعلى شرطهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وهو في «مسند» أبي يعلى

وهو في «مصنف» ابن أبي شيبة ٢/٤٧٩، ٤٨٠، وتحرف فيه هلال إلى هشام.

وأخرجه أبو داود (٥٦٠) في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٧٨٨) عن محمد بن عيسى، والحاكم ٢٠٨/١ من طريق يحيى بن يحيى، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وسيعيده المؤلف برقم (٢٠٥٥).

وقوله: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة» أخرجه ابن ماجة (٧٨٨) في المساجد: باب فضل الصلاة في الجماعة، عن أبي كريب، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣/٥٥، والبخاري في «صحيحه» (٦٤٦) في الأذان: باب فضل الجماعة، والبيهقي في «السنن» ٣/٦٠، من طريقين عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن عبدالله بن خباب، عن أبي سعيد المخدري أنه سمع النبي على يقول: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفدّ بخمس وعشرين درجة».

وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم (٢٠٥٢) و(٢٠٥١) و (٢٠٥٢)، وعن ابن عمر سيرد برقم (٢٠٥٢) و (٢٠٥٤).

# ذِكْـــرُ تفضيلِ اللَّه جَلَّ وعلا بِكَتْبَةِ الصَّلاةِ لمنتظريها

١٧٥٠ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالد، حدثنا
 حمادُ بنُ سَلَمَةَ، عن ثابتِ،

عن أنس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، أَخَّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ، حَتَّى إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوا وَنَامُوا، وإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاةٍ مُذ انْتَظَرْتُمْ».

قَالَ أَنسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ (١). [٢:١]

#### ذِكْــرُ حَبرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه

الله بنِ الْجُنَيْدِ، حدثنا قُتيبةً، حدثنا محمدُ بنُ عبدالله بنِ الْجُنَيْدِ، حدثنا قُتيبةً، حدثنا بكُرُ بنُ مُضَرَ، عن عَيَّاشِ بن عُقبةَ، أنَّ يحيى بن ميمون حدَّثه، قال:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأورده المؤلف برقم (١٥٣٧) عن أبي يعلى، عن إبراهيم بن الحجاج السامي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه هناك.

ونزيد هنا في تخريجه على ما سبق: وأخرجه البيهقي ٣٧٥/١ من طريق طريقين، عن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً ٣٧٤/١ من طريق إبراهيم بن عبدالله السعدي، عن يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن أنس، به. وأخرجه مختصراً من طريق آخر عن قتادة، عن أنس. والوبيص: البريق.

وسيورده المؤلف برقم (٢٠٣٣) من طريق قرة بن خالد، عن الحسن، عن أنس.

سَمِعْتُ سَهْلَ بِنَ سَعدٍ السَّاعِدي يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، يقول: «مَنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ»(١).

# ذِكْرُ البيانِ بِأَنَّ قولَه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم «فَهُو في الصَّلاةِ» أراد به ما لم يُحْدِثُ

۱۷۰۲ \_ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو بَكْرِ بن أبي شيبة، حدثنا زَيْدُ(٢) بنُ الحُباب، عن عَيَّاشِ بنِ عُقْبَةَ، أخبرني يحيى بنُ مَيْمُون قاضي مِصْرَ

حدثني سَهْلُ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ انْتَظَرَ الصَّلاَةَ، فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ مَا لَمْ يُحْدِثْ»(٣).

وأخرجه النسائي ٢/٥٥، ٥٦ في المساجد: باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبيـر» (٦٠١٢) من طريق عبـدالله بن صالح، عن بكر بن مضر، به.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن.

وأخرجه أحمد ٣٣١/٥ و ٣٤٠، والطبراني (٦٠١١) عن بشربن موسى، كلاهما عن أبي عبدالرحمن المقرىء، عن عياش بن عقبة، به. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>Y) تحرفت في «الإحسان» إلى: «يزيد».

<sup>(</sup>٣) إسناده جيد، وهو مكرر ما قبله، وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» . ٤٠٢/١

#### ۮؚػؙٮٮۯؙ

#### دعاء الملائكة لمنتظري الصَّلاةِ بالغُفران والرحمة

الحمدُ بنُ سعيد بنِ سِنَان، حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن أبي الزَّنادِ، عن الأعرجِ،

عن أبي هُريرة، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ المَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ»(١). [٢:١]

#### \* \* \*

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبو الزناد: عبدالله بن ذكوان، والأعرج: هو عبدالرحمن بن هرمز.

وهو في «الموطأ» ١٦٠/١ في قصر الصلاة في السفر: باب انتظار الصلاة والمشي إليها، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٤٤٥) في الصلاة: باب الحدث في المسجد، و (٢٥٩) في الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، ومسلم (٢٤٥)(٢٧٥) في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وأبو داود (٤٦٩) في الصلاة: باب في فضل القعود في المسجد، والنسائي ٢/٥٥ في المساجد: باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، والبيهقي في «السنن» ٢/٥٥١.

وأخرجه أحمد ٢/٢١، ومسلم (٦٤٩)(٢٧٦) من طريق الزهري، عن الأعرج، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٤١٥)، والبخاري (٤٧٧) في الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق، و (٦٤٧) في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، و (٢١١٩) في البيوع: باب ماذكر في الأسواق، =

وابن أبي شيبة ٢٠٢١ ـ ٤٠٢، ومن طريقه مسلم (٦٤٩)(٢٧٢)، وابن ماجة (٧٩٩) في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة برقم (١٥٠٤).

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢٢١١) ومن طريقه مسلم (٦٤٩)(٢٧٦) في المساجد: باب فضل الجماعة وانتظار الصلاة، والترمذي (٣٣٠) في الصلاة: باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل، والبيهقي في «السنن» ١٨٦/٢، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٤٨)، ومسلم (٢٤٤)، وأبوداود (٤٧١) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (٣٢٢٩) في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين، من طريق فليح، عن هلال بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة.

وأخرجه عبدالرزاق (۲۲۱۰)، ومسلم (۱۶۹)(۲۷۳) من طريق أيوب السختياني، وأبو نعيم في «الحلية» ۱۸۰، ۱۸۱ من طريق عمران القصير، كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٣٩٤/٢ من طريق الوليد بن رباح، والدارمي ٣٢٧/١ من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة.

# ١٠ \_ بــابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

ذِكرُ الإِخبارِ عمَّا يَجِبُ على المرءِ من فراغ القلب لصلاته ودفع<sup>(١)</sup> وساوس ِ الشيطانِ إِيَّاهُ لها

الفضلُ بنُ الحباب، قال: حدثنا القَعْنبيُ، عن مالكِ، عن أبي الزَّناد، عن الأعرجِ،

عن أبي هُريرة، أن رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم، قال: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطُ، حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النِّذَاءَ، فَإِذَا قُضِيَ (٢) النِّذَاءُ، أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاةِ، أَدْبَرَ، النِّذَاءَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثُويبُ، أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثُويبُ، أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يُصَلِّي الرَّجُلُ، لَا يَدُوي كَمْ صَلَّى (٣).

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: «بصلاته دفع»، والمثبت من «التقاسيم» ٣/لوحة ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) وقع في «الإحسان» تكرار بين كلمة «فإذا» و «قُضِيَ»، هو: «قُضي أقبل حتى إذا ثُوّب بالصلاة أدبر حتى إذا»، وهذا ليس في «التقاسيم والأنواع».

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود (٥١٦) في الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ١٩٨٦ في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢٠٨) في الأذان: باب فضل التأذين، والنسائي ٢١/٢، =

#### ذِكْرُ الأمرِ بالسَّكِينَةِ للقائِم إلى الصَّلاةِ يُريدُ قَضاءَ فرضِهِ

۱۷۵٥ ـ أخبرنا ابنُ خُزيمةَ، حدثنا سَلْمُ بنُ جُنَادَةَ، حدثنا وَكيعٌ، حدثنا علي بنُ المبارَكِ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن عبدِاللَّه بنِ أبي قَتَادةَ،

عن أبيه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلِرَةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَة»(١).

۲۲ في الأذان: باب فضل التأذين، وأبوعوانة ۱/٣٣٤، والبغوي في «شرح السنة» (٤١٢).

وتقدم برقم (١٦) و (١٦٦٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وبرقم (١٦٦٣) من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، وتقدم تخريجه من طرقه عند رقم (١٦).

وقوله: «حتى إذا ثُوِّبَ بالصلاةِ»: قال الخطابي: التثويبُ ها هنا: الإقامةُ، ومعنى التثويب: الإعلامُ بالشيء، والإنذارُ بوقوعه، وكلَّ داع مثوِّب، وأصله أن يُلَوِّحَ الرجلُ لصاحبِه بثوبِه، فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدو، فسميت الإقامةُ تَثْويباً، لأنها إعلامٌ بإقامةِ الصلاةِ، والأذانُ إعلامٌ بالوقت.

وقوله: «حتى يَخْطِرَ» ضبطه المتقنون بكسر الطاء، ومعناه: يُوسُوسُ، وأصله من: خَطَرَ البعيرُ بذنبِه: إذا حَرَّكَه، فضَرَبَ به فخذَيْهِ.

(١) إسناده صحيح. سلم بن جنادة: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٣١٠/٥ عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٩٠٩) في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، عن عمرو بن علي، عن أبي قتيبة، عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد. =

### ذِكْرُ البيانِ بأن مَنْ<sup>(١)</sup> كانَ في صَلاته أسكنَ، وللَّه أَخْشَعَ، كان مِن خيرِ النَّاس

۱۷۵٦ أخبرنا ابنُ خُزيمةِ، حدثنا محمدُ بنُ بَشَّار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا جعفرُ بنُ يحيى، حدثنا عمي عُمَارَةُ بنُ ثَوْبان، عن عَطَاء بنِ أبي رباحٍ،

عن ابن عباس قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ<sup>(٢)</sup> في الصَّلَاةِ» <sup>(٣)</sup>.

وأخرجه أحمد ٥/٥٠٥ و ٣٠٧، وأبو داود (٥٣٩) في الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً، من طريق أبان ابن يزيد، وأحمد ٥/٥٠٥ و ٣١٠، والبخاري (٦٣٧) في الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، و (٦٣٨): باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً وليقم بالسكينة والوقار، ومسلم (٤٠٠) في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، والدارمي ١/٢٨، والبيهقي في «السنن» باب متى يقوم الناس للصلاة، والدارمي ا/٢٨٩، والبيهقي في «السنن» ٢٠٨٠ من طريق همام بن يحيى، وابن خزيمة (١٦٤٤) من طريق معاوية بن سلام، كلهم عن يحيى بن أبى كثير، بهذا الإسناد.

وسيورده المؤلف برقم (٢٢٢٢) من طريق حجاج الصواف، وبرقم (٢٢٢٣) من طريق معمر، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. ويرد تخريج كل طريق في موضعه.

- (١) سقطت «من» من «الإحسان»، واستدركت من «التقاسيم» ٣/لوحة ٣٦.
  - (٢) في «الإحسان» و «التقاسيم» ٣/ لوحة ٣٦: «مناكباً»، والجادة ما أثبت.
- (٣) جعفر بن يحيى، وعمه عمارة بن ثوبان: لم يوثقهما غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عاصم: هو النبيل الضّحّاك بن مُخْلَد. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (١٥٦٦).

وأخرجه أبو داود (٦٧٢) في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البيهقي ١٠١/٣ عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

#### ذِكْرُ نَفِي قَبُولِ الصلاة عن أقوام بأعيانِهِم مِنْ أجل أوصافٍ ارتَكَبُوهَا

۱۷۵۷ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبوكُريْب، قالَ: حدثنا يحيى بنُ عبدالرحمن الأَرْحَبِيّ، عن عُبَيْدَةَ بن الأَسود، عن القاسم بن الوليد، عن المِنهَال بنِ عمرو، عن سعيد بن جُبير،

عن ابن عباس، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلاَةً: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ»(١).

وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار (٥١٢)، والطبراني (١٣٤٤)، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو سيِّىءُ الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها، فيتقوى به حديث الباب.

وانظر ما قاله الخطابي في معنى لين المنكب في «معالم السنن» ١٨٤/١.

#### (١) إسناده حسن.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢٢٥) عن الحسين بن إسحاق التستري، عن أبي كريب، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجة (٩٧١) في الإقامة: باب من أمَّ قوماً وهم له كارهون عن محمد بن عمر بن هياج، عن يحيى بن عبدالرحمن الأرْحَبي، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في «الزوائد» ورقة (٦٣): إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وفي الباب عن عبدالله بن عمرو عند أبي داود (٩٩٥) في الصلاة: باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والبيهقي في «السنن» ١٢٨/٣.

وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة ٤٠٨/١، والترمذي (٣٦٠) في الصلاة: باب ما جاء فيمن أمَّ قوماً وهم له كارهون.

#### ذِكْــرُ البيانِ بأن أفضلَ الصَّلاةِ ما طال قُنُوتُها

١٧٥٨ \_ أخبرنا أبو خَلِيفَة، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ العَبْدِي، أخبرنا سُفيانُ الثوريُّ، عن الأعمش، عن أبي سُفيان

عن جابر، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ اللَّهِ، أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ» (١).

وعن سلمان عند ابن أبـي شيبة ٤٠٨/١.

وعن جابر بن عبدالله سيورده المؤلف في آخر كتاب الأشربة.

(١) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه الطيالسي (١٧٧٧)، وأحمد ٣٠٢/٣ و٣١٤، ومسلم (٧٥٦) في صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت، والبغوي في «شرح السنة» (٦٦٠) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (١٢٧٦)، وأحمد ٣٩١/٣، ومسلم (٧٥٦)، والترمذي (٣٨٧) في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، وابن ماجة (١٤٢١) في الإقامة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، والبيهقي في «السنن» ٨/٣، والبغوي في «شرح السنة» (٢٥٩) من طرق عن أبى الزبير، عن جابر.

وفي الباب عن عبدالله بن حُبشي عند أحمد ١١٢٥، ١١٤، وأبي داود (١٣٢٥) في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، و (١٤٤٩) في الصلاة: باب طول القيام، والنسائي ٥٨/٥ في الزكاة: باب جهد المقل، والدارمي ١/ ٣٣١. وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظ أبي داود: أي الأعمال أفضل بدل أي الصلاة أفضل.

وعَن عمرو بن عَبَسة عند أحمد ٢٨٥/٤.

والمراد بالقنوت هنا: القيامُ، وجاء ذلك صريحاً في رواية الحميدي وأبى داود (١٣٢٥) و (١٤٤٩).

#### ۮؚػؙٮڔؙ

#### ما يجبُ على المرءِ من إيجازِ الصلاةِ مع الإكمال ِ

۱۷۰۹ ـ أخبرنا محمدُ بنُ عبدالرحمنن السَّامي، قال: حدثنا يحيى بنُ أيوبَ المقابِرِي، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعفر، قال: أخبرني حُمَيْدُ

عن أنس بنِ مالكِ أنه، قال: مَا صَلَّيْتُ مع أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةً وَلاَ أَكْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم (١). [٥:٨]

(١) إسناده صحيح. يحيى بن أيوب المَقَابِري: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٢ عن هشيم، وأحمد ١٨٢/٣ عن يحيى القطان، والبغوي في «شرح السنة» (٨٤٠) من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن حميد الطويل، به.

وأخرجه الطيالسي (١٩٩٧)، وابن أبي شيبة ٢/٥٥، وأحمد ١٧٠/٣ و١٧٩ و ١٧٩ و ٢٧٦ و ٢٧٦ و ٢٧٩، ومسلم ١٧٠/٤) (١٨٩) في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي (٢٣٧) في الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف، والنسائي ٢/٤٤، ٩٥ في الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والدارمي ٢/٨٨، ٩٨، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٦٠٤)، وأبو عوانة ٢/٨٨، والبيهقي في «السنن» ١١٥/٣ من طريق قتادة، عن أنس.

وأخرجه عبدالرزاق (۳۷۱۸)، والطيالسي (۲۰۳۰)، وأحمد ١٦٢/٣ ، ومسلم (٤٧٣) في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، وأبو عوانة ٢٠/٢، من طريق ثابت البناني، عن أنس.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٤، والبخاري (٧٠٦) في الأذان: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، ومسلم (٤٦٩)، وابن ماجة (٩٨٥) في =

#### ذِكْرُ الأمرِ للمَرْءِ إذا صَلَّى وَحْدَهُ أن يُطَوِّلَ ما شَاءَ فيها

١٧٦٠ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن أبي الزَّنادِ، عن الأَعُرجِ،

عن أبي هُريرةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، فَلْيُطُولُ مَا شَاءَ» (١).

الإقامة: باب من أم قوماً فليخفف، وأبو عوانة ١٩٩/، والبيهقي في والسنن، ١٩٥/، والبيهقي في والسنن، ١١٥/٣، والبيهقي في

وأخرجه أحمد ٢٦٢/٣ من طريق العلاء بن عبدالرحمن، عن

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٢٦) من طريق عطاء، عن أنس. وأخرجه أبو عوانة ٨٩/٢ من طريق زائدة، عن المختار، عن أنس. وسيورده المؤلف برقم (١٨٥٦) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وبرقم (١٨٨٦) من طريق شريك بن أبي نمر، وبرقم (٢١٣٨) من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، كلهم عن أنس.

(١) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٨٤٣) من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ١٣٤/١ في الصلاة: باب العمل في صلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١٣٢/١، وأحمد ٢/٢٨٤، والبخاري (٧٠٣) في الأذان: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وأبو داود (٧٩٤) في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة، والنسائي ٢/٤٢ في الإمامة: باب من التخفيف، والبيهقي في «السنن» ١٧/٣.

#### ذِكْرُ استحبابِ الحمدِ للَّه جَلَّ وعلا للمرءِ عند القيامِ إلى الصلاة

الجَمَحِيُّ، على، حدثنا عَبْدُالرحمنن بنُ سَلَّم الجُمَحِيُّ، قال: حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ، قال: حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ، قال: حدثنا قتادةُ، وثابتٌ، وحُميدٌ،

عن أنس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي فِيهِمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيرًا طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، صَلَاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمْ المُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ»؟ فَأَرَمَّ عليه وسلم، صَلاَتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمْ المُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ»؟ فَأَرَمًّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْساً»؟

وأخرجه مسلم (٤٦٧) في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي (٢٣٦) في الصلاة: باب ما جاء إذا أمَّ أحدُكم الناسَ فليُخَفِّف، والبيهقي في «السنن» ١٧/٣، عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٧١٦) ومن طريقه أحمد ٣١٧/٢، ومسلم (٤٦٧) والبيهقي في «السنن» ١٧/٣، والبغوي (٨٤٢) عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٤ من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة.

وأخرجه أحمد ٢ / ٢٥٦ و ٣٩٣ و ٥٣٧ من طرق عن ابن أبي ذئب، عن أبي الوليد، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (٤٦٦)(١٨٥)، والبيهقي ١١٥/٣ من طريق الليث بن سعد، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة...

وسيبورده المؤلف ببرقم (٢١٣٦) من طبريق البزهبري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويخرج هناك.

فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ وَقَـدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ، فَقَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَـرَ مَلَكاً ابْتَـدَرَهَا أَيُّهُمْ فَقُلْتُهُنَّ، فَقَـالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَـرَ مَلَكاً ابْتَـدَرَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا»(١).

### ذِكْرُ وَصْفِ الفُرْجَةِ التي يجبُ أن تكونَ بين المصلي وبينَ الجدارِ إذا صلًى إليه

١٧٦٢ \_ أخبرنا محمدُ بنُ عبدالرحمان السَّامي، قال: أخبرنا

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في «مسند أبي يعلى» ورقة \\
١/١٤٧، ومن طريقه رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم \\
١/١٤٧.

وأخرجه مسلم (٦٠٠) في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود (٧٦٣) في الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، والنسائي ١٣٢/٢ ــ ١٣٣ في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر بعد التكبير، والبغوي في شرح السنة» (٦٣٣) و (٦٣٤) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٤٦٦).

وأخرجه أحمد ١٩١/٣ و ٢٦٩، والطيالسي (٢٠٠١) من طرق عن همام، عن قتادة، عن أنس.

وله طريق آخر عنه أحمد ١٥٨/٣.

وأخرجه أحمد ۱۰۶/۳ و ۱۸۸، وعبدالرزاق (۲۵۹۱) من طرق عن حميد، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٠٠١) من طريق همام، عن قتادة، عن أنس. وفي الباب عن رفاعة بن رافع الزرقي سيورده المؤلف برقم (١٩١٠).

قال البغوي: «حَفَزَه النفسُ»، أي: اشتَد به، و «أَرمَّ القوم»، أي: سكتوا ولم يجيبوا، يقال: أرمَّ القوم، فهم مُرمُّون، وبعضُهم يقولُ: فأزمًّ القوم، ومعناه يرجع إلى الأول، وهو الإمساكُ عن الكلام والطعام أيضاً، وبه سُميت الحمية أزماً.

أحمدُ بنُ أبي بكر الزُّهري، قال: حدثنا عَبْدُالعزيز بنُ أبي حازم ، عن أبيه،

عن سَهْلِ بنِ سعد الساعدي قال: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، وَبَيْنَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ» (١). [٥:٨]

### ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يتحرَّى موضعاً مِن المسجد بعينه فَيَجْعَلَ أكثرَ صلاتِهِ فيهِ

الاعمد الهَمْدَانِي، وابن خُزَيمة قالا: حدثنا أحمد بن عبدالرحمن الحِزَامي، قال: حدثنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا مُغيرة بن عبدالرحمن الحِزَامي، قال: حدثنى يزيدُ بن أبى عُبيد،

أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَّلَمَةَ بنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. أبوحازم: هو سلمة بن دينار.

وأخرجه البخاري (٤٩٦) في الصلاة: باب قدر كَمْ يَنبغي أن يكونَ بين المصلي والسترة، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٥٣٦)، عن عمرو بن زرارة، وأبو داود (٢٩٦) في الصلاة: باب الدنو من السترة، عن القعنبي، والنفيلي، والطبراني في «الكبير» (٥٨٩٦) من طريق يحيى الحماني، وعبدالله بن عمر بن أبان، خمستهم عن عبدالعزيز بن أبى حازم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٧٣٣٤) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي ﷺ وحضًّ على اتفاق أهل العلم، عن ابن أبي مريم، عن أبي غسان، عن أبي حازم، به.

وسيورده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن أبي حازم، به. ويخرَّج من طريقه هناك.

فَيَعْمَدُ إِلَى الْأَسْطُوانَةِ دُونَ<sup>(۱)</sup> المُصْحَفِ فَيُصَلِّي قَرِيباً مِنْها، فَأَقُولُ: لَهُ أَلَا تُصَلِّي<sup>(۱)</sup> هَا هُنَا؟ وأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَتَحرَّى هـٰذَا المَقَامَ<sup>(۱)</sup>.

#### ذِكْرُ استحبابِ الاجتهادِ في الدَّعاء للمرء عند القِيام إلى الصلاة

١٧٦٤ \_ أخبرنا عبدُالرحمان بنُ عبدالمؤمن بجُرْجَانَ، قال: حدثنا

قال الحافظ في «الفتح» ١/٧٧٠: وهذا دال على أنه كان للمصحف موضعٌ خاصً به، ووقع عند مسلم بلفظ: يصلي وراء الصندوق، وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. والأسطوانة المذكورة، حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين.

<sup>(</sup>١) لفظ البخاري، ومسلم، وأحمد: «التي عند».

<sup>(</sup>٢) تحرفت في «الإحسان» إلى: «تصل» بحذف الياء.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. أحمد بن عبدة: هو ابن موسى الضبي، ثقة، روى له مسلم، ومن فوقه من رجال الصحيحين.

وأخرجه ابن ماجة (١٤٣٠) في الإقامة: باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه، عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤٨، ٥٥، والبخاري (٥٠٢) في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، ومسلم (٥٠٩) في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة، والطبراني (٦٢٩٩)، والبيهقي في «السنن» ٢٧١/٢، من طرق عن يزيد بن أبى عبيد، به.

وسيعيده المؤلف برقم (٢١٥٢) في باب فرض متابعة الإمام.

مُـوَّمَّلُ بن إهابٍ، قال: حدثنا أيوبُ بنُ سويدٍ، قال: حدثنا مالك، عن أبي حازم

عن سَهْلِ بِنِ سعدٍ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّه عليه وسلم: «سَاعَتَانِ لا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ، حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ، وَفِي الصَّلاَةُ، وَفِي الصَّلاَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (١).

# ذِكْـــرُ عددِ التكبيراتِ التي يُكَبِّرُ فيها المَرْءُ في صلاته

الباهِليُّ، قال: حدثنا مُعاذُ بنُ هشام، قال: حدثنا محمدُ بنُ خلَّد الباهِليُّ، قال: حدثنا مُعاذُ بنُ هشام، قال: حدثنا أبي، عَنْ قتادَة، عن عِكْرِمَةً، قال:

قُلْتُ لِابْنِ عَبّاسِ: عَجِبْتُ مِنْ شَيْخٍ صَلَّى بِنا الظُّهْرَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً؟ قالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَى اللَّهُ عليه وسلم (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. أيوب بن سويد: ضعيف، لكنه متابع كما تقدم برقم (۱۷۲۰) فانظره.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. محمد بن خلاد الباهلي: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد ٢١٨/١ و ٢٩٢ و ٣٣٩ و ٣٥١، والبخاري (٧٨٨) في الأذان: باب التكبير إذا قام الإمام من السجود، من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه من طرق عن عكرمة به: البخاري (٧٨٧): باب إتمام التكبير في السجود، والطحاوي ٢٢١/١، وابن أبي شيبة ٢٤١/١، =

## ذِكْرُ خبرٍ أَوْهَمَ عالَماً مِنَ الناسِ أَنَّ على المصلي التكبيرَ في كُلِّ خفضٍ ورفعٍ من صلاته

1٧٦٦ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنانٍ، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن ابن شهابِ، عن أبي سَلَمَةَ

أَنَّ أَبِا هُرِيرةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّةً النَّصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عليه وسَلَّم (١).

<sup>=</sup> والطبراني (۱۱۸۳۲) و (۱۱۹۲۸) و (۱۱۹۳۳).

وأُخرجه عبدالرزاق (٢٥٠٦) عن معمر، عن قتادة قال: جاء رجلً إلى ابن عباس...

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «الموطأ» ٢٦/١ في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٨١/١، وأحمد ٢٣٦/٢، والبخاري (٧٨٥) في الأذان: باب إتمام التكبير في الركوع، ومسلم (٣٩٢) في الصلاة: باب إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة، والنسائي ٢٣٥/٢ في التطبيق: باب التكبير للنهوض، وابن الجارود (١٩١)، والبيهقي في «السنة» ٢٧/٢.

رأخرجه عبدالرزاق (٢٤٨٥)، وأحمد ٢٠٠/، والبخاري (٨٠٣) في الأذان: باب يهري بالتكبير حين يسجد، وأبو داود (٨٣٦) في الصلاة: باب تمام التكبير، والنسائي ٢/٣٥، في التطبيق: باب التكبير للنهوض، والبيهقي في «السنن» ٢/٧٦، من طرق عن الزهري، به، مطولاً. وصححه ابن خزيمة برقم (٥٧٩).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤١/١، وأحمد ٥٠٢/٢ من طريق محمد بن عمرو، ومسلم (٣٩١)(٣٩) من طريق يحيى بن أبي كثير، كلاهما عن أبي سلمة، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٤٩٦) ومن طريقه مسلم (٣٩٢)(٢٨).

### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ على المرءِ التكبيرَ في كُلِّ خفضٍ ورفعٍ من صلاته خلا رفعِه رأسَه مِنَ الركوع

۱۷٦٧ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا حِبَّانُ بنُ موسى، قال: أخبرنا عبدُاللَّهِ، قال: أخبرنا يونُس بنُ يزيد، عن الزُّهري، عن أبى سَلَمَةَ،

أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ، حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَه مِنَ الرَّكوعِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ بَيْنَ الثَّنتَيْنِ بَعْدَ لَمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ بَيْنَ الثَّنتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُدِ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ، فَإِذَا قَضَى طَلاَتَهُ وَسَلَّمَ ، أَقْبَلِ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ، فقالَ: وَالَّذي نَفْسِي صَلاَتَهُ وَالَّذي نَفْسِي فَلِدَ وَسَلَّمَ، أَقْبَلِ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ، فقالَ: وَالَّذِي نَفْسِي

وأخرجه البخاري (٧٨٩) في الأذان: باب التكبير إذا قام من السجود، و (٨٠٣)، والنسائي ٢/٣٣ في التطبيق: باب التكبير للسجود، والبيهقي في «السنن» ٢/٧٦ من طريق الرهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة برقم (٥٧٨).

وأخرجه أحمد ٤٥٢/٢ من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (٣٩٢)(٣٩) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وسيرد بعده من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به مطولاً، وبرقم (١٧٩٧) من طريق نعيم المجمر، عن أبي هريرة. بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّـم (۱).

قال سالم: وكان ابنُ عمر يَفْعَلُ مثلَ ذلك، غيرَ أنه كان يَخْفِضُ صوتَه بالتكبير.

#### ذِكْــرُ وَصفِ ما يَفْتَتِحُ به المَرْءُ صلاتَه

۱۷٦٨ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى بن مُجاشِع، قال: حدثنا عثمانُ بن أبي شَيْبة ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا حُسين المعلم(٢)، عن بُدَيْل بن مَيْسَرة (٣)، عن أبي الجَوْزَاء،

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. عبدالله: هو ابن المبارك. وهو مطول ما قبله.

وأخرجه مسلم (٣٩٢)(٣٠) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه فيما قبله.

وقوله: قال سالم: وكان ابن عمر... يغلب على الظن أن يكون موصولاً بالإسناد المتقدم من طريق الزهري، عن سالم، به. فقد رواه مالك في «الموطأ» ٧٦/١ من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع.

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» ١٣٢/٢: وقد روى أشهب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه كان يُكبِّرُ كُلَّما خَفَضَ ورَفَعَ، ويَخْفِضُ بذلك صوتَه. فانفرد أشهب بقوله في حديث مالك هذا: «ويَخفِضُ بذلك صوتَه» لم يقله عن مالك في هذا الحديث أحد غيره فيما علمت، والله أعلم.

- (٢) في «الإحسان»: «حسين بن المعلم» وهو خطأ، والصواب في «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٠٥.
- (٣) تحرف في «الإحسان» إلى: «بهزة»، والمثبت من «التقاسيم والأنواع» \$/لوحة ٢٠٥.

عن عائشة قالت: كانَ رَسُول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ، والْقِرَاءَةَب ﴿ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، وكان صلى اللَّهُ عليه وسلم إذا رَكَع لَمْ يَشْخَص بَصَرَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ ، ولكِنْ بَيْنَ ذٰلِك ، فَإِذَا رَفَع رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع ، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ ، ولكِنْ بَيْنَ ذٰلِك ، فَإِذَا رَفَع رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِي قائِماً ، وإذَا رَفَع رأسَهُ من السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حتى يَسْتَوِي جَالِسًا ، وَكَانَ يُوتِرُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَيَنْصُبُ لم يَسْجُدْ حتى يَسْتَوِي جَالِسًا ، وَكَانَ يُوتِرُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَيَنْصُبُ لم يَسْجُدُ حتى يَسْتَوِي جَالِسًا ، وَكَانَ يُوتُرُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَكَان يَنْهَى أَنْ يَوْرُ رَجْلَهُ الْيُسْرَى ، وَكَان يَنْهَى أَنْ يَفْرُشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ عَقِبِ الشَّيْطَانِ ، وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْرُشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ عَقِبِ الشَّيْطَانِ ، وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْرُشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ عَقِبِ الشَّيْطَانِ ، وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْرُشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُع ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَة بِالتَّسْلِيمِ (١) .

وقولها: «كان رسول الله على يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين» أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» ٤١٠/١، ومن طريقه ابن ماجة (٨١٢) في الإقامة: باب افتتاح القراءة، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير بديل بن ميسرة، فإنه من رجال مسلم. وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبدالله الربعي، وثقه غير واحد من الأئمة، وأخرج له البخاري حديثاً واحداً من رواية ابن عباس، وروى له مسلم وأصحاب السنن، وقد أدرك عائشة رضي الله عنها، فقد تُوفي بعد ست وعشرين سنة من وفاتها، ولا يُوثِرُ عن أحد من الأئمة القدامي التصريح بعدم سماعه منها، اللهم إلا قول ابن عديّ في «كامله» ٢/١٠٤ تعليقاً على قول البخاري في «تاريخه» ٢/١١ – ١٧: في إسناده نظر، بإثر خبر رواه من طريق جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك النُكري، عن أبي الجوزاء قال: أقمتُ مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة، ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها. قال ابن عدي: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده. والقول بأنه لم يسمع من عائشة يفتقر إلى دليل، وهو مفقود هنا.

#### ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ نشرُ الأصابعِ عندَ التكبيرِ لافتتاحِ الصلاةِ

الأُشَجُّ، قال: حدثنا يحيى بنُ اليمان، عن ابنِ أبي ذئبٍ، عن سعيد بن سمّعانَ،

عن أبي هُريرة، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ في الصَّلَاةِ نَشْراً (١).

وقولها: «كان ﷺ إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه» أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٢٥٢/١، عن أبي خالد الأحمر، عن حسين المعلم، به، وأخرجه ابن ماجة (٨٦٩) في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٩٧١ و ٢٨٤ و ٢٨٥ عن يزيـد بن هارون، به، مختصراً.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ١٥/٢ و ٨٥ و ١٧٢ من طريق إبراهيم بن عبدالله السعدي، عن عبدالأعلى ويزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣١/٦ و ١٩٤، ومسلم (٤٩٨) في الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وأبوداود (٧٨٣) في الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، من طرق عن حسين المعلم، به.

وأخرجه أحمد ۱۷۱/٦ و ۲۸۱ من طريقين عن بديل بن ميسرة، به.

وأخرجه الطيالسي (١٥٤٧) عن عبدالرحمن بن بديل العقيلي، عن أبيه بديل، به.

(۱) يحيى بن اليمان مع كونه من رجال مسلم: سيىء الحفظ، لكنه توبع. وباقى رجاله ثقات. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة. =

# ذِكْرُ الإِخبارِ عما يُسْتَحَبُّ للمرءِ من وَضْع ِ اليمينِ على اليسارِ في صلاتِهِ

• ۱۷۷۰ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرنا عمرو بنُ الحارِثِ، أنه سَمِعَ عطاءَ بنَ أبي رباح،

يُحَدِّثُ عن ابنِ عباس أن رَسُولَ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، قال: «إِنَّا مَعْشَرَ الأنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُـؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنُعَجِّلَ

وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (٤٥٨).

وأخرجه الترمذي (٢٣٩) في الصلاة: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٥٧)، عن عبدالله بن سعيد الأشج، بهذا الإسناد، ومن طريق الأشج صححه الحاكم في «المستدرك». ٢٣٥/١

وأخرجه الترمذي (٢٣٩) أيضاً عن قتيبة بن سعيد، والبيهقي في «السنن» ٢٧/٢ من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني، كلاهما عن يحيى بن اليمان، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: قد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة: أن النبي على كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مداً. وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث.

قلت: لم يخطىء يحيى بن اليمان في روايته، لأنها لا تختلف من حيث المعنى عن رواية غيره، فالنشر في اللغة ضد الطي، وهو بمعنى المد في هذا المقام، لا فرق بينهما. وسيورده المؤلف بلفظ المد برقم (١٧٧٧) من طريق أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، به، وسأذكر في تخريجه هناك من رواه عن ابن أبي ذئب، بهذا اللفظ.

فِطْرَنَا، وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا في صَلاَتِنَا»(١). [٦٨:٣]

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: سمع هنذا الخبر ابنُ وهب، عن عمروبن الحارث، وطلحة بن عمرو<sup>(۲)</sup>، عن عطاء بن أبي رباح.

# ذِكْـــرُ ما يدعو المرءُ به بَعْدَ افتتاح ِ الصَّلاةِ قَبْلَ القراءة

العبد، قال: حدثنا محمدُ بنُ المنذر بنِ سعيد، قال: حدثنا يوسُف بنُ مسلم، قال: حدثنا حجاجُ بنُ محمد، عن ابنِ جُرَيْجِ، قال: أخبرني موسى بنُ عُقبة، عن عبدالله بنِ الفضل، عن عبدالرحمن الأعرج، عن عُبَيْدِاللَّه بنِ أبي رافع،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. حرملة بن يحيى: صدوق من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٤٨٥) من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وصححه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ٢/١٠/٦٣، والسيوطى في «تنوير الحوالك» ١٧٤/١.

وأخرجه الطبراني أيضاً (١٠٨٥٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢ / ١٠٥ وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) هو طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، قال فيه أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، ليس بشيء، وتكلم فيه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة وغيرهم، والحديث من طريقه أخرجه الدارقطني ۲۸۲/۱، والطيالسي (۲۵۵۶)، والبيهقي ۲۳۸/۲.

عن عليّ بن أبي طالب، أنَّ رَسُولَ اللَّه، صلى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ قال: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ المَسْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ الْعَلَيْدِي لاَ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَنْ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ عَنْدِي وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ عَنْدِي وَأَنَا المَلِكُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَنْ مَاللَّهُ لاَ يَعْفِرُ لِي ذُنُوبِي عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، وَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إِنَّهُ لاَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيْتَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِي مَنْ اللَّهُ الْا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدُيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، يوسف بن مسلم: هـويـوسف بن سعيـد بن مسلم البِصِّيصي، روى له النسائي، ثقة، ومن فوقه على شرطهما.

وأخرجه أبو عوانة ١٠٢/١، والدارقطني ٢٩٧/١ ـ ٢٩٨ عن أبي بكر النيسابوري، كلاهما عن يوسف بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في «المسند» ۷۲/۱ و۷۳ من طريقين عن ابن جريج، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٥٦٧) و (٢٩٠٣) عن إبراهيم بن محمد، وأبو داود (٧٦١) في الصلاة: باب ما تُستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي (٣٤٢٣) في الدعوات، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٦٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٩٩١ و ٢٣٩، و «مشكل الآثار» (٤٨٨، والبيهقي في «السنن» ٣٣/٢ و ٧٤ من طريق عبدالرحمن بن =

#### ذِكْرُ ما يدعو به المرءُ عند افتتاح الصَّلاةِ الفريضَةِ ويقولُ بَعْدَ التكبيرةِ

الكَّنْمَاطِيُّ، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ إسحاق الأَنْمَاطِيُّ، قال: حدثنا أحمد بنُ إبراهيم الدَّوْرَقِيُّ، قال: حدثنا حجاجُ بنُ محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بنُ عقبة، عن عبداللَّه بنِ الفضل، عن عبدالرحمن الأعرج، عن عُبَيْدِاللَّه بن أبي رافع،

عن علي بن أبي طالب رضي (١) اللَّه عنه، أَنَّ النَّبيّ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ، قال: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماوَاتِ والأرضَ حَنِيفاً وَمَا أَنا مِنَ المَشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لاَ شَريكَ لَهُ، وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ، العَالَمِينَ، لاَ شَريكَ لَهُ، وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ،

<sup>=</sup> أبي الزناد، كلاهما عن موسى بن عقبة، به. وقد سقط من سند المطبوع من المصنف (٢٥٦٧): «عبدالرحمن الأعرج».

وسيرد بعده (١٧٧٢) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن حجاج بن محمد، به، وبرقم (١٧٧٣) من طريق الماجشون، عن الأعرج، به، ويرد تخريجه في موضعه.

وقوله: «وجهتُ وجهيّ»، أي: قصدتُ بعبادتي وتوحيدي إليه، وقوله سبحانه: ﴿فَأَقِمْ وجهَكَ للدين القيم﴾، أي: أقم قصدك.

والحنيف: المائل إلى الإسلام، الثابت عليه.

والنُّسُك: الطاعة والعبادة، وكل ما تُقرب به إلى الله تعالى.

و «لبيك»، أي: أنا مقيم على طاعتك إقامةً بعد إقامةً من: أَلَبُ بالمكانِ: إذا أقامَ فيه. و «سعديك»، أي: مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته.

<sup>(</sup>١) تحرفت في «الإحسان» إلى: «رضوان».

اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إِلهَ إلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي واعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً لا يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ، واهْدِنِي لإْحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لا يَهْدِي لأحْسَنِ الأَخْلاقِ، لا يَهْدِي لأحْسَنِهَا إلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا لا يَصْرِفُ عَنِي سَيِّنَهَا لا يَصْرِفُ عَنِي سَيِّنَهَا إلا يَعْفِرُكُ وَاللَّهُ مَنْ سَيِّنَهُا إللهَ أَنْتَ، لَبَيْكَ وسَعْدَيْكَ، والْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، والمَهْدِيُّ مَنْ هَذَيْتَ الْسَتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وتَعَالَيْتَ السَتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ» (١).

#### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المصطفى صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم كانَ يدعو بما وصفنا بَعْدَ التكبير لا قبل

المحاقُ بن محمد الْأَزْدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو النضر هاشم (٢) بنُ القاسم، قال: أخبرنا عبدُ العزيز بنُ عبداللَّه بنِ أبي سَلمَة، عن عمه الماجِشون بن أبي سَلمة، عن الأعرج، عن عُبيداللَّه بن أبي رافع،

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم إذا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ، كَبَّرَ، ثمَّ يَقُولُ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٣٢/٢ من طريق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم (١٧٧٤)، وتقدم قبله من طريق يوسف بن مسلم، عن حجاج بن محمد، به.

<sup>(</sup>٢) تحرف في «الإحسان» إلى: «هشام»، وهو خطأ.

مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيْكَ لَهُ، وبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إللهَ إلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إللهَ إلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، واعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، لا يَغْفِرُ لَي نُفْسِي، واعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، لا يَغْفِرُ اللَّيْ اللَّذُنُوبَ إلاَّ أَنْتَ، لَبَيْكَ وسَعْدَيْكَ، والْخَيْرُ كَلَّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُ اللَّيْ اللَّهُ في يَدَيْكَ، وَالسَّرُ لَيْ اللَّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ، (١٤.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والماجشون بن أبي سلمة: هو أبو يوسف يعقوب بن دينار، وقيل: ميمون. والماجشون: معرب ماه كون، ومعناه الأبيض المشرب بالحمرة. وأخرجه أحمد ١٠٢/١ عن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٥٢) ومن طريقه الترمذي (٢٦٦) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٤٨٨/١، وأبو عوانة ٢/٢٣، والبيهقي في «السنن» ٣٢/٢ عن عبدالعزيز بن أبى سلمة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٣٢، وأحمد ١/١٤ و ١٠٠ ومسلم (٢٠٢)(٢٠١) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (٢٠٠) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي (٢٠٢) في الدعوات، والنسائي ٢/١٢٩، ١٣٠ في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبيرة والقراءة، والدارمي ٢/٢٨٢، وابن الجارود (١٧٩)، والدارقطني ١/٢٩٦، والطحاوي في «شرح معاني وابن الجارود (١٧٩)، والدارقطني ١/٢٩٦، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ١/١٩٨، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٠١) و (٢٠١) و (٧٤٣)، وأبو عوانة ١/١٠١ و ١٠١ من طرق عن عبدالعزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧٧١) في المسافرين، والترمذي (٣٤٢١) =

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: قولُه صلى اللَّه عليه وسلم: «والشَّرُّ لَيْسَ إليك» أراد به: والشَّرُّ ليس مما يُتَقَرَّبُ به إليك، فأضمر فيه: «ما يُتَقَرَّبُ به» (١٠).

و (٣٤٢٢) في الدعوات، والبيهقي في «السنن» ٣٢/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٥٧٢) من طريق يوسف بن الماجشون، عن أبيه الماجشون، بهذا الإسناد.

وسترد أطرافه برقم (۱۹۰۳) و (۱۹۷۷).

(١) وثَمَّت تفسير آخر لهذه الجملة دونما حاجة إلى إضمار محذوف، قال الإمام ابن القيم \_ رحمه الله \_ في «شفاء العليل» ص ١٧٩ تحت الباب الحادي والعشرين في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر: تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نُسِبَ إليه فهو خيرٌ، والشرُّ إنما صارَ شرًا لانقطاع نسبته وإضافتِه إليه، فلو أُضِيفَ إليه، لم يَكُنْ شرًاً... وهو سبحانه خالقُ الخير والشرِّ، فالشرُّ في بعض مخلوقاتِه، لا في خلقه وفعله، وقضاؤه وقدرُه خيرٌ كله، ولهذا تَنَزَّه سبحانه عن الظُّلمِ الذي حقيقتُه وضعُ الشيء في غير مَوْضعِه... فلا يَضَعُ الأشياءَ إلا في مواضِعها اللائقةِ بها، وذلك خيرٌ كله، والشرُّ: وضعُ الشيءِ في غير محلِّه، فإذا وضع في محلِّه، لم يَكُنْ شرَّا، فعُلِمَ أَنَّ الشرَّ ليسَ إليه... ثم قالَ: فإن الخلق والفعلَ قائمٌ به سبحانه، والشرُّ يستحيل قيامُه به، واتصافُه به، وما كانَ في المخلوق من شر، فلعدم إضافتِه ونسبتِه إليه، والفعلُ والخلقُ يُضافُ اليه، فكانَ خيراً.

وقال شارح «الطحاوية» ٢/١٥: لا يُنْسَبُ الشُّ إليه تعالى، لأنَّه سُبحانَه لا يَخْلُقُ شرّاً مَحْضاً، بل كلُّ ما يخلُقُه، ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكونُ فيه شرَّ لبعض الناس، فهذا شرَّ جُزئي إضافي، فأما شر كلي، أو شر مطلق، فالربُّ سُبحانَه مَنزَّه عنه، وهذا هو الشُّر الذي ليسَ إليه.

1۷۷٤ ـ أخبرنا إبراهيم بنُ إسحاقَ الأنماطيُّ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيم الدَّوْرَقي، قال: حدثنا حَجَّاجُ بنُ مُحمد، عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني مُوسى بنُ عُقبة، عن عبدِاللَّه بن الفضل، عن عبدالرحمن الأعْرجِ، عن عُبَيْدِاللَّه بنِ أبي رافعٍ،

عن علي، أنَّ النَّبِيّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ إِذَا الْبَّدَأَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، قال: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ، لِلَّذِي فَطَر السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ حنيفاً، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ حنيفاً، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهمَّ لَكَ الْحَمْدُ لا إللهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبَعْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ وَبِحَمْدِكَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْوبِي جَمِيعًا، لا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، واصْرِفْ فِي ذَنُوبِي جَمِيعًا، لا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلاَ أَنْتَ، واصْرِفْ عَنِي سَيِّعَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْمَوْثُ عَنِي سَيِّعَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْمَوْثُ عَنِي سَيِّعَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْمَوْثُ عَنِي سَيِّعَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَالْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» (١).

#### ذكرُ الإِباحةِ للمرء أن يَفْتَتِحَ الصَّلاةَ بِغَيْرِ ما وصَفنا من الدُّعاء

البُسْتَانِي بدمشق، البُسْتَانِي بدمشق، حدثنا علي بن خَشْرَم، أخبرنا ابن فُضَيْل، عن عُمارةَ بنِ القَعْقاع، عن أبى زُرعة،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٧٧٢).

عن أبي هريرة، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّىٰ اللَّهُ عليه وسلّم إذَا كَبَّرَ، سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سَكَتَاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سَكَتَاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قالَ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كما يُنقَى الثَّوْبُ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِب، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ كِما يُنقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ والثَّلْجِ النَّهُمُ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ والثَّلْجِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (١٠).

وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٣٢٠)، من طريق علي بن خشرم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٣١/٢، ومسلم (٥٩٨) في المساجد: باب ما يقال بعد تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود (٧٨١) في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، وابن ماجة (٨٠٥) في إقامة الصلاة: باب افتتاح الصلاة، وأبو عوانة ١٨٨١، ٩٩، من طرق عن ابن فُضَيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٧٤٤) في الأذان: باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم (٥٩٨)، وأبو داود (٧٨١)، والدارمي ٢٨٣/١، وأبو عوانة ٩٨/١ والبيهقي ٢/١٩٥، والبغوي في «شرح السنة» (٥٧٤) من طرق عن عبدالواحد بن زياد، عن عمارة بن القعقاع، به.

وسیورده المؤلف بعده من طریق جریر بن عبدالحمید، عن عمارة، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. على بن خشرم: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن فضيل: هو محمد بن فضيل بن غروان الضّبي، وأبو زرعة: هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبدالله البجلي، مختلف في اسمه.

#### ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أَن يَدْعُوَ عندَ افتتاحِ الصَّلاةِ بغيرِ (١) ما وَصَفْنَا

المحمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن المحمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الحَنْظَليُّ، قال: أخبرنا جريرٌ، عن عُمَارَةَ بنِ القَعقاع، عن أبي زُرعةَ،

عن أبي هُريرة قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى اللَّهُ عليه وسلم، إِذَا كَبَّرَ في الصَّلاة، سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا هُوَ؟ قالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ باعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كما مَا هُوَ؟ قالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ باعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كما باعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ، اللهُمَّ نَقْنِي مِنَ الْخَطَايَا كما يُنقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالمَاءِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالمَاءِ وَالْبَرْدِ» (٢).

ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للمُصَلِّي إذا كان إماماً أن يَسْكُتَ قَبْلَ ابتداءِ القراءةِ ليلحقَ مَنْ خلفَهُ قراءة فاتحةِ الكتابِ

١٧٧٧ \_ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد الْأَزْدِيُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ

<sup>(</sup>١) تحرفت في «الإحسان» إلى: «لغير».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبدالحميد الضُّبِّي.

وأخرجه أحمد ٢٣١/٢ و ٤٩٤، ومسلم (٥٩٨) في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، والنسائي ١/٥٠ ـ ٥١ في الطهارة: باب الوضوء بالثلج، و ١/٨١٠ ـ ١٢٩ في الافتتاح: باب الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، والدارقطني ١/٣٣٦، وأبو عوانة ١/٩٨، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٦٥)، والبيهقي في «السنن» ٢/١٩٥، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

إبراهيم، قال: حدثنا أبو عامر العَقَديُّ، قال: حدثنا ابنُ أبي ذئب، عن سعيد بنِ سَمعان مولى الزُّرَقِيينَ، قال:

دخل علينا أبو هريرة المَسْجِد، فقال: ثَلَاثُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم يَعْمَلُ بِهِنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم إِذَا قامَ إِلَى الصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم إِذَا قامَ إِلَى الصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ مَدُّا، وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، وَكَانَ يُكِبُّرُ فِي الصَّلاةِ كُلَّمَا رَكَعَ وَسَجَدَ(۱).

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٤٥٩) عن يحيى بن حكيم، والحاكم في «المستدرك» ٢٣٤/١، ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٢٧/٢، من طريق إبراهيم بن مرزوق البصري، كلاهما عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد ٢ / ٤٣٤ ، وأبو داود (٧٥٣) في الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ، والنسائي ٢ / ١٢٤ في الافتتاح: باب رفع اليدين مداً ، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٦٠) و (٤٧٣) ، من طريق يحيى بن سعيد القطان ، وأحمد ٢ / ٤٣٤ عن يزيد بن هارون ، و ٢ / ٠٠٠ عن محمد بن عبدالله ، والدارمي ٢ / ٢٨١ ، ومن طريقه الترمذي (٢٤٠) في الصلاة: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، عن عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي ، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ١ / ١٩٥ من طريق أسد بن موسى ، وابن خزيمة (٤٦٠) و (٤٧٣) أيضاً من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، والطيالسي (٤٧٣) ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٢ / ٢٧ ، كلهم عن ابن أبي ذئب ، بهذا الإسناد .

وأورده المؤلف برقم (١٧٦٩) من طريق يحيى بن اليمان، عن ابن أبي ذئب، به، ولفظه: «كان ينشر أصابعه في الصلاة نشراً» وذكرت هناك قول الترمذي فيه وردَّه. فانظره.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. سعيد بن سمعان: ثقة، روى له أصحاب السنن، وباقي رجال السند على شرط الشيخين.

### ذِكْرُ وصفِ الدُّعاء الذي كان يدعو به المصطفى ﷺ في سكتتِه بينَ التكبيرِ والقِرَاءَةِ

١٧٧٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا أبو
 خَيثمةَ، قال: حدثنا جريرٌ، عن عُمَارَةَ بنِ القَعْقَاعِ ، عن أبي زُرْعَةَ،

عن أبي هُريرة قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قالَ: «اللَّهُمَّ باعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قالَ: «اللَّهُمَّ باعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كما يُنقَى الثَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ الْخَطَايَا كما يُنقَى الثَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بالثَّلْجِ اللَّهُمُّ اغْسِلْنِي مِنَ خَطَايَايَ بالثَّلْجِ وَالمَاءِ وَالْبَرِدِ» (١٠).

### ذِكْـــرُ مَا يَتَعَوَّذُ المَرُءُ بِهِ قَبْلَ ابتداءِ القراءةِ في صلاتِهِ

۱۷۷۹ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني، قال: حدثنا محمد بن بَشَّار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرة، عن عاصم الْعَنَزِيّ (۲)، عن ابن جُبير بن مطعم،

عن أبيه، قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم إذا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبوخيثمة: هوزهير بن حرب. وقد تقدم تخريجه برقم (۱۷۷۵) و (۱۷۷٦).

<sup>(</sup>٢) تحرف في «الإحسان» إلى: «العنبري».

اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قالَ، «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ: مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ [ونَفْثِهِ] »(١).

(۱) عاصم العنزي: هو عاصم بن عمير العنزي، ذكره المؤلف في «الثقات» ٥/٢٣٨، وروى عنه اثنان، وترجمه البخاري في «التاريخ» ٤٨٨/٦، وابن أبي حاتم ٤٩٤٩، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الذهبي في «الكاشف»: وُثِّق، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. محمد شيخ ابن بشار: هو محمد بن جعفر المدني البصرى المعروف بغندر، وابن جُبير: هو نافع.

وأخرجه ابن ماجة (٨٠٧) في الإقامة: باب الاستعادة في الصلاة، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٦٨)، كلاهما عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٩٤٧)، وأحمد ١٥/٤، وأبو داود (٧٦٤) في الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، وابن الجارود في «المنتقى» (١٨٠)، والطبراني (١٥٦٨)، والبيهقي في «السنن» ٢/٥٣، من طرق، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة (٤٦٨)، والحاكم /٣٥/١، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد ٤/٨٠ و ٨١، والطبراني (١٥٦٩) من طريق مسعر، عن عمروبن مرة، عن رجل من عنزة، عن نافع بن جبير، به.

وأخرجه البيهقي ٣٥/٢ من طريق مِسْعَر وشعبة، عن عمرو بن مرة، عن رجل من عنزة يقال له: عاصم، عن نافع بن جُبير، به.

وأخرجه أحمد، وابنه في «زوائده» ٨٣/٤، وابن خزيمة (٤٦٩) من طريق حصين بن عبدالرحمن، عن عمرو بن مرة، عن عباد بن عاصم، عن نافع بن جبير، به.

وفي «التهذيب» بعد ما ذكر رواية حصين هذا، نقل عن البزار قوله: اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه، وهوغير معروف.

وسيورده المؤلف بإسناده المذكور هنا في باب قيام الليل.

وله شاهد حسن من حدیث أبي سعید الخدري عند أبي داود (۷۷۰)، والترمذي (۲٤۲)، والنسائی ۱۳۲/۲.

قال عمرو: همزُه: المُوْتَةُ، ونفخُه: الكِبْرُ، ونَفْتُهُ: الشِّعْرُ. فَاللَّهُ الشَّعْرُ. فَاللَّهُ السَّعْرُ.

خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناهُ

• ١٧٨٠ - أخبرنا أبو يعلى، قال: أخبرنا أبو خَيْمةَ، قال: أخبرنا عبد الرحمان بنُ مهدي، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن عمرو بن مُرة، عن عاصم العَنزِيِّ (١)، عن ابن جبير بن مُطْعِم،

عن أبيه، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّه، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، إِذَا دَخَلَ الصَّلاَةَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً \_ ثَلاثاً \_ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً \_ ثَلاثاً \_ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: مِنْ نَفْخِهِ وَهَمْزِهِ وَنَفْثِهِ»(٢).

قَالَ عَمْرُو: نَفْخُهُ: الكِبْرُ، وَهَمْزُهُ: الْمُوْتَةُ، وَنَفْتُهُ: الشَّعْرُ. [٥:٢١]

### ذِكْرُ الأخبارِ المُفَسِّرَةِ لقولِه جَلَّ وَعَلا: ﴿فَاقْرؤوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾

١٧٨١ \_ أخبرنا خالدُ بنُ النَّضْرِ بنِ عمرو القُرشي بالبَصْرةِ أبويزيدَ

<sup>=</sup> وفي الباب عن ابن عمر عند عبدالرزاق (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٠١). وعن ابن مسعود عند ابن خزيمة (٤٧٢)، والبيهقي في «السنن» ٣٦/٢.

والمُوتَةُ: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه كمال العقل، كالسكران.

<sup>(</sup>١) تحرف في «الإحسان» إلى: «العنبري».

<sup>(</sup>٢) هو مكرر ما قبله.

العدل، قال: حدثنا عبدُالواحدِ بنُ غِياث، قال: حدثنا أبو عَوانةً، عن رُقبَة بن مَسْقَلة، عن عطاء،

عن أبي هُريرةَ قال: كلُّ الصَّلَاةِ يُقْرَأُ فِيهَا، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ (١).

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قولَه جَلَّ وعلا ﴿فاقرؤُوا مَا تَيَسَّرَ مَنهُ﴾ أراد بسه فاتحة الكِتَابِ، إذِ اللَّهُ جَلَّ وعللا ولَّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ في كتابِه

الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، قال: حدثنا ابنُ عُينَنة، عن الزُّهْريِّ، عن محمودِ بنِ الربيع،

(۱) إسناده صحيح. عبدالواحد بن غياث: ذكره المؤلف في «الثقات»، ووثقه الخطيب، وقال أبو زرعة: صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبدالله اليشكري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٨/١ من طريق

واخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٨/١ من طريق سهل بن بكار، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ١٦٣/٢ في الافتتاح: باب قراءة النهار، من طريق جرير بن عبدالحميد، عن رقبة بن مصقلة، به.

وأخرجه مسلم (٣٩٦)(٤٤) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٨/١، وأبو عوانة ٢٠٥/١، والبيهقي في «السنن» ٢/٠٤، من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، به.

وأخرجه أحمد ۲۰۸/۲ و ۳۰۱ و ٤١١، ومسلم (٣٩٦)(٤٢)، وأبوعوانة ۲/۱۲، من طريق حبيب بن الشهيد، عن عطاء، به.

وسيورده المؤلف برقم (١٨٥٣) من طريق ابن جريج، عن عطاء، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك.

عن عُبَادَة بنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ به النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»(١). [٢١:١]

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في «مصنف» ابن أبي شيبة ٢٩٠/١ ومن طريقه أخرجه مسلم (٣٩٤) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

وأخرجه الشافعي في «مسنده» ١/٥٧، والحميدي (٣٨٦)، وأحمد ٥/٤٣، والبخاري (٧٥٦) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، وأبو داود (٨٢٢) في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والنسائي ١٣٧/٢ في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجة (٨٣٨) في الإقامة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني ١/٢٢١، وابن الجارود (١٨٥)، باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني ٢/٢١، وابن الجارود (١٨٥)، وأبو عوانة ٢/٤٢، والبيهقي في «السنن» ٢/٨٨ و ١٦٤، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٥)، من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وصححه ابن خريمة (٤٨٨).

وأخرجه مسلم (۳۹۴)(۳۰)، والدارمي ۲۸۳/۱، وأبوعوانة ۱۲۵/۲، والبيهقي في «السنن» ۱۶٤/۲ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به.

وأخرجه أحمد ٥/٣٢، ومسلم (٣٩٤)(٣٦)، وأبوعوانة ١٢٤/٢، والبيهقي في «السنن» ٣٧٤/٢، ٣٧٥ من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، به.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» ٧٨/١ من طريق موسى بن عقبة، عن الزهري، به.

وسيورده المؤلف برقم (۱۷۸٦) و (۱۷۹۳) من طريق معمر، عن النزهري، به، وبرقم (۱۷۸۵) و (۱۷۹۲) و (۱۸٤۸) من طريق ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، به. ويخرج كل طريق في موضعه.

## ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على أن الفرضَ على المأمومِ والمنفردِ قراءةُ فاتحةِ الكِتَابِ في صلاتِهِ

السَّرِيِّ، قال: حدثنا ابنُ تُتيبةً، قال: حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدثنا عبدُالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام بن مُنَبِّهٍ،

عن أبي هُريرة، قال: وقال رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، لِأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكاً وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَيَدْفِنَهُ»(١).

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: في هذا الخبرِ بيانٌ واضِحُ بأن على المأموم قراءة فاتحةِ الكِتَابِ في صلاتِه، إذِ المُصطفى،

<sup>(</sup>١) ابن أبي السري ـ وإن كان كثير الأوهام ـ قد توبع عليه. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.

وهو في «مصنف عبدالرزاق» برقم (١٦٨٦)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٣١٨/٢، والبخاري (٤١٦) في الصلاة: باب دفن النخامة في المسجد، والبيهقي في «السنن» ٢٩٣/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٤٩٠).

وأخرجه أحمد ٢ / ٤١٥، ومسلم (٥٥٠) في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو عوانة ٢ / ٤٠٣، والبيهقي في «السنن» ٢ / ٢٩١ و ٢٩٢، من طريق القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.

وأخرجه عبدالرزاق (١٦٨١) عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة.

وسيورده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، وفي الباب عن أنس وجابر سيرد في الباب المذكور.

صلَّى اللَّه عليه وسلم، أخبر أن المُصَلِّي يُناجي ربه، والمناجاةُ لا تكونُ إلا بنُطْق الخطاب دونَ التسبيح، والتكبير، والسكوتِ.

### ذِكْرُ وَصْفِ المُنَاجَاةِ التي يكونُ المرءُ في صلاتِه بها مُناجياً لِربه عَزَّ وجَلَّ

١٧٨٤ - أخبرنا الحسينُ بنُ إدريسَ الأنصاري، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر الزُّهْري، عن مالكِ، عن العلاء بنِ عبدِالرحمئن، أنه سَمِعَ أبا السَّائِبِ مولى هشام بنِ زُهْرَةَ، يقول:

سَمِعْتُ أبا هريرَة يقولُ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجً، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَام ». فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الإِمامِ ، قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي ، وَقَالَ: اقْرَأُ بِهَا يَا فَارِسِيُّ في نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعبْدِي مَا سَأَلَ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «اقْرَؤوا، يَقُولُ العَبْدُ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَني عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيم ﴾، يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُول العَبْدُ: ﴿مَالِكِ يَوْم الدِّينِ ﴾، يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي ، وَهـٰذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وبَيْنَ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، فَهـٰذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي، مَا سَأَلَ، يَقُولُ العَبْدُ: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ الَّـذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ \* غَيْر المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ»، فَهَا وُلاَءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»(١).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البغوي (۵۷۸) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في «الموطأ» ۱/۸۴ – ۸۵ في الصلاة: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ومن طريق مالك أخرجه عبدالرزاق (۲۷۲۸)، وأحمد ۲/۴2، ومسلم (۹۹۵)(۳۹) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود (۸۲۱) في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بضاتحة الكتباب، والنسائي ١٣٥/ – ١٣٦ في الافتتاح: باب ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۱/۲۱، وفي «السنن» وأبو عوانة ۲/۲۲، والبيهقي في «السنن» (۸۳۸ و ۲۳۱، والبيهقي في «السنن»

وأخرجه الطيالسي (٢٥٦١) عن ورقاء، وأحمد ٢٥٠/٢ و ٢٨٥ و ٢٨٥، وعبدالرزاق (٢٧٦٧)، ومسلم (٣٩٥)(٤٠)، وابن ماجة (٨٣٨) في إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، وأبوعوانة ٢/٢٧، من طريق ابن جريج، والبيهقي في «السنن» ٢/٦٦١ من طريق الوليد بن كثير، ثلاثتهم عن العلاء بن عبدالرحمن، به.

وأخرجه مسلم (٣٩٥)(٤١)، وأبوعوانة ١٢٧/، والترمذي (٢٩٥٣) في تفسير سورة الفاتحة، والبيهقي في «السنن» ٢٩٩٧ و ٣٧٠ من طريق أبي أويس، عن العلاء، عن أبيه وأبي السائب، عن أبي هريرة، مختصراً.

وسيورده المؤلف (١٧٨٨) من طريق سعد بن سعيد، و (١٧٨٩) و (١٧٩٤) من طريق الدراوردي، ثلاثتهم عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبيي هريرة، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.

والخداج: النقصان، وإنما قال: فهي خداج، والخداج مصدر على حذف المضاف، أي ذات خداج، أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة، كقوله: فإنما هي إقبال وإدبار. انظر «النهاية».

### ذِكْرُ الخبرِ المُصَرِّحِ بأنَّ الفرضَ على المأمومين قراءة فاتحة الكتاب كهو على المنفردِ سواء

المحمدُ بنُ إسحاق بن خُزَيْمَة، حدثنا مؤمَّلُ بنُ إسحاق بن خُزَيْمَة، حدثنا مؤمَّلُ بنُ هِشام اليَشْكُرِيُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عُليَّةَ، عن محمدِ بنِ إسحاق، حدثني مكحولٌ، عن محمودِ بنِ الربيع ــوكانَ يَسْكُنُ إِيْلِيَاءَ ــ

عن عُبادَةَ بنِ الصامِتِ قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، صَلَاةَ الصُّبْحِ فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ وَرَاءَ إمامِكُمْ». قالَ: قُلْنَا: أَجُلْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْذَا. قالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا»(١).

وأخرجه الدارقطني ٣١٨/١، والحاكم في «المستدرك» ٢٣٨/١، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص ٣٧، من طريقين عن المؤمل بن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٨٢٣) في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ومن طريقه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص ٣٧ من طريق محمد بن سلمة، والترمذي (٣١١) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠٦)، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص ٣٧ من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. وحسنه الترمذي والدارقطني.

وتابع محمد بن إسحاق زيد بن واقد عند أبي داود (٨٧٤)، والدارقطني ١٩٩١ و ٣٦٠، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص ٣٦ و ٣٧، وفي «السنن» ١٦٤/٢.

وسيـورده المؤلف برقم (١٧٩٢) من طـريق يزيـد بن هـارون، و (١٨٤٨) من طريق عبدالأعلى، كلاهما عن ابن إسحاق، به.

<sup>(</sup>١) إسناده قوي، فقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث.

ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على أنَّ قولَه ﷺ «فلا تفعلوا إلا بِأُمِّ الكِتاب» لم يُرِدْ به الزجرَ عن قراءةِ ما وراءَ فاتحةِ الكتاب

السَّرِيِّ، قال: حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدثنا عَبْدُالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن محمود بنِ الربيع،

عن عبادة بنِ الصامتِ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «لا صلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فصَاعِداً ﴾ (١٠] ٢١:١]

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: قولُه صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم في خبر مكحول : «فلا تَفْعَلُوا إلا بأُمِّ الكِتَابِ»، لفظةُ زجرٍ، مرادُ بها(٢) ابتداءُ أمرِ مستأنف.

وقوله: «فصاعداً» تفرَّد به مَعْمَـرُ، عن الزهـري، دُونَ أصحابه (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن أبي السري: تقدم غير مرة أنه يهم كثيراً، لكنه متابع عليه. وباقي رجاله رجال الشيخين، وهو في «مصنف عبدالرزاق» (۲۹۲۳) ومن طريقه أخرجه أحمد ۳۲۲/۵، ومسلم (۳۹۵)(۳۷) في المساجد: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو عوانة ۲/۲۲، والبيهقي في «السنن» ۲/۶۷، والبغوي في «شرح السنة» (۷۷۵).

وأخرجه النسائي ١٣٨/٢ في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، من طريق عبدالله بن المبارك، عن معمر، به.

وتقدم برقم (۱۷۸۲) من طریق ابن عیینة، عن الزهري، به. وتقدم تخریجه عنده.

<sup>(</sup>٢) في «الإحسان»: «مرادها»، والمثبت من «التقاسيم والأنواع» ١ /لوحة ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) كلا، لم ينفرد معمر بها، فهي عند أبي داود (٨٢٢) من طريق سفيان، عن الزهري.

### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ فرضَ المرءِ في صلاته قراءةُ فاتحةِ الكِتَابِ في كُلِّ ركعة مِن صلاتِه، لا أنَّ قِراءتَه إيَّاها في رَكعةٍ واحدةٍ تُجزِئُه عن باقي صلاتِه

۱۷۸۷ \_ أخبرنا جعفرُ بنُ أحمد بنِ سِنان القَطَّان بواسِطَ، قال: حدثنا أبي، وبُنْدَار، قالا: حدثنا يحيى القَطَّانُ، عن ابنِ عَجلان، عن علي بن يحيى بن خَلاد، عن أبيه، عن عمه رِفاعة بنِ رافع،

وأخبرنا جعفر قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيدُ بنُ هارون: أخبرنا محمدُ بنُ عمرٍو، عن علي بنِ يحيى بن خلاد الزُّرَقي، أحسِبُه عن أبيه،

عن رِفَاعَة بن رافع الزُّرَقِيّ، وكان مِنْ أصحابِ النَّبِيّ، ولله عليه وسلم، قال: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، في المَسْجِدِ، فَصَلَّى قَرِيباً مِنْهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ، فَسَلّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «أَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، قالَ: فَرَجَعَ، فَصَلَّى نَحْواً مِمَّا صَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فقالَ لَهُ رُسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «أَعِدْ صَلاَتَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى اللَّهِ عَلَى رُسُولُ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فقالَ: «إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَة، فَكَبُّرْ، ثُمَّ اقْرَأُ بِأَمِّ القُرْآنِ، ثُمَّ اقْرَأُ بِمَا شِئْتَ، الْقَبْلَة، فَكَبُّرْ، ثُمَّ اقْرَأُ بِأَمِّ القُرْآنِ، ثُمَّ اقْرَأُ بِمَا شِئْتَ، فَإِذَا رَكَعْتَ، فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ، فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ، فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ العِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، وَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ العِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، وَفَيْتَ رَأْسَكَ، فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ العِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا،

فَإِذَا سَجَدَتْ، فَمَكِّنْ سُجُودَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى، ثمَّ اصْنَعْ ذٰلِكَ في كلِّ رَكْعَةٍ»(١).

قال جعفر: لفظ الخبر لمحمد بن عمرو. [٢١:١]

ذِكْرُ إيقاعِ النقصِ على الصلاةِ إذا لم يُقْرَأُ فيها بفاتحةِ الكِتَابِ

الحافظ، قال: عدثنا عبد الكِنْدِي، قال: حدثنا عُقبة بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكِنْدِي، قال: حدثنا عُقبة بن خالد، قال: حدثنا سعد بن سعيد، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه،

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. ابن عجلان وهو محمد: وثقه أحمد، وابن معين وغيرهما، وأخرج له مسلم غير ماحديث في المتابعات، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الطريق الثاني عند المصنف، وباقي رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٧٣٩)، وأحمد ٤/٠٤، وأبو داود (٨٥٨) و (٨٥٨) و (٨٥٨) و (٨٦٨) و (٨٦٨) في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (٣٠٢) في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي ١٩٣٧ في الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع، و٢/٢٥: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، وابن الجارود (١٩٤)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ١٩٣١، وفي وبن الجارود (١٩٤٤)، والطجاوي في «شرح معاني الأثار» و (٢٣٢١، وفي ومشكل الآثار» ١٩٨٦، والطبراني (٢٥٧٠) و (٢٥١٤) و (٢٥٢١) من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (٥٤٥)، والحاكم ٢٤١١، ٢٤٢، على شرط الصحيحين، ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن أبي هريرة سيورده المؤلف برقم (١٨٩٠).

عن أبي هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: «كلُّ صَلَاةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، كلُّ صَلَاةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، كلُّ صَلَاةٍ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، كلُّ صَلَاةٍ لا يُقْرَأُ فِيها بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ» (١٠).

(۱) إسناده حسن، وهو حديث صحيح. سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، أخويحيى بن سعيد: قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره المؤلف في «الثقات» ٣٧٩/٦، وقال: كان يخطىء، لم يفحش خطؤه، فلذلك سلكناه مسلك العدول، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأساً بمقدار ما يرويه، وضعفه الإمام أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي، وضعفه ابن معين في رواية، وقال في رواية أخرى: صالح، وأخرج له مسلم في «صحيحه» حديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وأَتْبَعَهُ ستاً مِنْ شَوَّالٍ»، وقال الذهبي في «الكاشف»: صدوق، وقد تابعه على حديثه هذا غير واحد من الثقات، وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد ٢٤١/٢، والحميدي (٩٧٣) و (٩٧٤)، ومسلم (٣٩٥) هي الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والبيهقي في «السنن» ٣٨/٢ من طريق سفيان بن عيينة، والحميدي (٩٧٤) عن ابن أبي حازم، والطحاوي في «المعاني» ٢١٦/١ من طريق أبي غسان، والبيهقي ٢/٠٤ من طريق ابن سمعان، أربعتهم عن العلاء بن عبدالرحمن، بهذا الإسناد.

وسيرد بعده (۱۷۸۹) و (۱۷۹٤) من طريق شعبة، وبرقم (۱۷۹۵) من طريق الدراوردي، كلاهما عن العلاء، به، ويخرج كل في موضعه.

وتقدم برقم (١٧٨٤) من طريق مالك، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة.

#### ذِكْرُ البيانِ بأن الخِدَاجَ الذي قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ في هـٰذا الخبرِ هو النقصُ الذي لا تُجزىء الصَّلاةُ معه، دُونَ أن يكون نقصاً تجوزُ الصَّلاةُ به

۱۷۸۹ – أخبرنا محمد بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمَة، قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى النُّهلي، قال: حدثنا وَهبُ بن جَرير، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن العلاءِ بن عبدالرحمان، عن أبيه،

عن أبي هُريرة، قال: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم: «لا تُجْزِىءُ صَلاَةً لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». قُلْتُ: وإنْ كُنْتُ خَلْفَ الإمام ِ؟ قالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ: «اقْرَأْ فِي وَانْ كُنْتُ خَلْفَ الإمام ِ؟ قالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ: «اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ»(١).

قال أبو حاتم رضي الله عنه: لم يقل في خبر العلاء هذا: «لا تجزىء صلاة» إلا شُعبة، ولا عنه إلا وهب بن جَريرٍ، ومحمد بن كثير.

وقال: هانده الأخبار مما ذكرنا في كتاب «شرائطِ الأخبار»

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٤٩٠).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢١٦/١، وفي «مشكل الآثار» ٢٣/٢ عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٨٧٤، وأبو عوانة ٢/٢٧/١ من طريق وكيع، وأحمد ٢/٧٥٤ عن محمد بن جعفر، والطحاوي في «المعاني» ٢١٦/١، وفي «المشكل» ٢٣/٢ من طريق سعيد بن عامر، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيعيده المؤلف برقم (١٧٩٤). وانظر ما قبله.

أن خِطَابَ الكتابِ قد يُستقِلُ بنفسه في حالةٍ دونَ حالةٍ حتى يُستعمل على عموم ما ورد الخطابُ فيه، وقد لا يستقِلَ في بعض الأحوال حتى يُسْتَعْمَلَ على كيفيةِ اللفظ المُجْمَل الذي هو مطلقُ الخِطابِ في الكتاب، دونَ أن تُبينها السُّنَنُ، وسُنَنُ المصطفى صلى اللَّهُ عليه وسلَّم كُلُّها مستقلةٌ بأنفُسها، لا حاجةً بها إلى الكِتَاب، المُبَيِّنَةُ لِمُجْمَلِ الكتاب، والمُفَسِّرَةُ لمُبْهَمِهِ، قال اللَّه جل وعلا: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]، فأخبر جل وعلا أن المُفَسِّرَ لِقوله: ﴿ أَقِيمُوا الصَّلاة وآتُوا الزَّكاةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] وما أشبهها مِن مُجْمَل الألفاظِ في الكتاب رسولُه صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، ومُحَالُّ، أن يكونَ الشيءُ المُفَسِّرُ له الحاجةُ إلى الشيءِ المُجْمَلِ، وإنما الحاجة تكونُ للمجمل إلى المُفَسِّر، ضِدَّ قول ِ مَنْ زعم أن السُّنن يجب عَرْضُهَا على الكتاب، فأتى بما لا يُوَافِقُه الخبر، ويدفع صحتَه النَّظَرُ.

• ۱۷۹ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنَّى، حدثنا أبو خَيْثمةَ، قال: حدثنا عَبْدُالصمدِ بنُ عبدِالوارِثِ، حدثنا هَمَّام، حدثنا قَتادةً، عن أَبى نَضْرَةَ،

عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قال: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العَوَذي البصري، وأبو نضرة: اسمه المنذر بن =

قال أبو حاتِم: الأمرُ بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ في الصلاة أَمْرُ فَرْضٍ ، قامت الدلالةُ من أخبارٍ أُخرَ على صِحة فَرْضِيَّتِه، فكرناها في غيرِ موضع مِن كُتُبِنَا والأمرُ بقراءة ما تَيسَّرَ غَيْرُ فرضٍ ، ذَلَّ الإِجماعُ (١) على ذلك.

## ذِكْرُ إخبارِ المصطفى ﷺ بالنداء الظاهِرِ المَكْشُوفِ (٢) بأن لا صلاة إلا بقراءة فَاتِحَةِ الكِتَابِ

المحاقُ بنُ مُحمدِ الْأَزْديُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرنا عيسى بنُ يونُس، حدثنا جعفرُ بنُ ميمون، قال: سَمِعْتُ أبا عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ يقول:

= مالك قطعة العبدي.

وأخرجه أحمد ٣/٣ عن عبدالصمد بن عبدالوارث، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٩٧/٣ عن عفان، وأبو داود (٨١٨) في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن همام، به.

قال الحافظ في «الفتح» ٢٤٣/٢ بعد أن أورده عن أبي داود: وسنده قوى.

(۱) في دعوى الإجماع نظر، فقد ثبت عن بعض الصحابة ومن بعدهم وجوب قراءة قدر زائد على الفاتحة فيما رواه ابن المنذر وغيره. وانظر «المصنف» لابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٠ ــ ٣٧٢.

ومذهب الحنفية وجوب قراءة سورة قصيرة، أو آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفرض، كما في «الهداية» وشرحها «النهاية» ٢/٦٣١ ــ ١٦٤، و «رد المحتار» ٤٥٨/١ \_ ٤٥٩.

(٢) تحرف في «الإحسان»: «للمكشوف»، والمثبت من «التقاسيم والأنواع» ٣/لوحة ٤٠. سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يقولُ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «اخْرُج، فَنَادِ فِي النَّاسِ: أَنْ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ» (١٠:٣]

(۱) إسناده قابل للتحسين. جعفر بن ميمون: هو التميمي الأنماطي، روى له أصحاب السنن، وذكره المؤلف في «الثقات» ١٣٥/٦، واختلف فيه قول ابن معين، فقال: ليس بذاك، وقال في موضع آخر: صالح، وقال مرة: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الحاكم في «المستدرك»: هو من ثقات البصريين، وذكره ابن شاهين في «الثقات» ص ٨٦، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: يُعتبر به، وقال ابن عدي في «الكامل» ٢/٢٥: ليس بكثير الرواية، وقد حدَّث عنه الثقات مثل سعيد بن أبي عروبة، وجماعة من الثقات، ولم أر بأحاديثه نكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء، وقال العقيلي في «التقريب»: صدوق بعد أن أورد حديثه هذا: لا يتابع عليه، وفي «التقريب»: صدوق يخطىء، وباقي الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، أبو عثمان النهدي: هو عبدالرحمن بن مل.

وأخرجه أبو داود (٨١٩) في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، عن إبراهيم بن موسى الرازي، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

وأحرجه أحمد ٢/٨٧٤، وأبو داود (٨٢٠)، والدارقطني ٣٢١/١، والحاكم ٢٣٩/١، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبيهقي في «السنن» ٣٧/٧ من طريق سفيان، كلاهما عن جعفر بن ميمون، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لا غبار عليه، فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات، ووافقه الذهبى.

### ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَم أَن هَـٰذه الأَخْبَارَ كانت (١) للمُصَلِّي وَحْدَهُ

۱۷۹۲ \_ أخبرنا أبو يَعْلَى، حدثنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه بنِ نُمَيْرٍ، حدثنا أبي، و<sup>(۲)</sup>يزِيدُ بنُ هارونَ، عن ابن إسحاقَ، عن مَكحول، عن محمودِ بن الربيع،

عن عُبادة بنِ الصَّامتِ، قال: صَلَّى بِنا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّم، الْفَجْرَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِها»(٣).

ذِكْرُ الزجرِ عن أن يُصَلِّيَ المرءُ إماماً أو مأموماً من (٤) غير أَنْ يَقرأُ بفاتحةِ الكِتَابِ في صلاتِهِ

١٧٩٣ \_ أخبرنا ابنُ قُتيبةَ، قال: حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال:

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»، و «التقاسيم»: «كان».

<sup>(</sup>٢) سقطت الواو من «الإحسان»، واستدركت من «التقاسيم» ٣/لوحة ٤٠.

<sup>(</sup>٣) إسناده قوي، فقد صَرَّح ابن إسحاق بالتحديث من مكحول عند المصنف (٣).

وأخرجه أحمد ٣١٦/٥، والدارقطني ٣١٩/١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢١٥/١، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص ٣٦ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (۱۷۸۵) من طریق ابن علیة، عن ابن إسحاق، به، وسیرد برقم (۱۸٤۸) من طریق عبدالأعلی، عن ابن إسحاق، به.

<sup>(</sup>٤) سقطت «مِنْ» مِنَ «الإِحسانِ»، واستدركت من «التقاسيم» ٢/لوحة ٢٠٢.

حدثنا عَبْدُالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرُ، عن الزهريِّ، عن محمودِ بنِ الربيع،

عن عُبادة بنِ الصامِتِ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «لاصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ فَصَاعِداً» (١٠). [٢: ٨١]

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عن تركِ قراءةِ فاتحةِ الكِتابِ للمُصَلِّي في صلاتِه مأموماً كان، أو إماماً، أو منفرداً

١٧٩٤ أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُنزيْمَة، قال: حدثنا محمد بن يَحيى الذَّهلي، قال: حدثنا وَهْبُ بن جريرٍ، قال: حدثنا شُعْبَة ، عن العلاءِ بن (٢) عبدِالرحمان، عن أبيه،

عن أبي هُريرة، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «لا تُجْزِىءُ صَلاَةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ». قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدي، وَقَالَ: «إِقْرَأْ فِي فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدي، وَقَالَ: «إِقْرَأْ فِي نَفْسِكَ» (٣).

## ذِكْرُ إطلاقِ اسمِ الصَّلاةِ على القراءةِ التي تَـــُــونُ في الصَّلاةِ إذ هي بَعْضُ أجزائِها

١٧٩٥ – أخبرنا الفَضْلُ بن الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حدثنا القَعْنَبِيُّ،
 حدثنا عَبْدُالعزیز بن محمد، عن العلاءِ، عن أبیه،

<sup>(</sup>١) هو مكرر (١٧٨٦).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في «الإحسان» إلى «عن»، والتصحيح من «التقاسيم» ٢/لوحة ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٣) هو مكرر (١٧٨٩).

عن أبي هُرَيْرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ». قَلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، قالَ: يا ابْنَ الْفَارِسِي، اقْرَأْ بِها في نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُّوْلَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ اللَّهُ عليه وسلَّم يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَيَيْنَ عَبْدِي نِصْفَهُا لِي، وَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُها لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا شَاءَ، يَقُومُ عَبْدِي فَيقُولُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، يَقُولُ مَا شَاءَ، يَقُومُ عَبْدِي فَيقُولُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، فَيَقُولُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، يَقُولُ فَيقُولُ: ﴿اللَّهُ: خَمِدَنِي عَبْدِي، فَيَقُولُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، يَقُولُ فَيَقُولُ: ﴿اللَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾، يَقُولُ فَيَقُولُ اللَّهُ: مَجَدَنِي عَبْدِي، فَهَاذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ فَيَقُولُ: مَجَدَنِي عَبْدِي، فَهَاذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ يَ وَلِعَلْهِ لَا يَعْبُدِي، ولِعَبْدِي، والسَّورَةِ لِهَ فَهُ لَاءً لَعَبْدِي، ولِعَبْدِي، ولِعَبْدِي، والسَّورَةِ لَاءَ لَعَبْدِي، ولِعَبْدِي، ولِعَبْدِي، ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَبْدِي، ولِعَبْدِي، ولِعَبْدِي، ولَعَبْدِي، ولِعَبْدِي، ولِعَبْدِي، ولِعَبْدِي، ولِعَبْدِي، ولَعَبْدِي، ولَعَبْدِي، ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدِي الللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدِي الْعَبْدِي اللْعَلَاءِ لَعَبْدِي اللْهُ الْعَلْمَ اللْهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدِي اللْعَلِي اللْعَلَاءِ لَعَبْدِي الللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَاءُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الللَّهُ الْعَلَاءُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْنَ الْعَلْمُ اللَّ

#### ۮؚػٛٮڔؙ

### خبرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه

الدُّوْرَقِي، حدثنا هُشَيْمٌ، أخبرنا أبو بِشْرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبدالعزيز بن محمد هو الدراوردي. وأخرجه الحميدي (٩٧٤)، ومن طريقه أبو عوانة ١٢٨/١.

وأخرجه الترمذي (٢٩٥٣) في التفسير: باب ومن سورة فاتحة الكتاب، عن قتيبة، كلاهما عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (۱۷۸۸) من طریق سعد بن سعید، و (۱۷۸۹) و (۱۷۹٤) من طریق شعبة، کلاهما عن العلاء، به. وانظر (۱۷۸٤).

عن ابنِ عباس في قوله: ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلا تُخَافِتُ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١٠]. قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، مُخْتَفِي (١) بمَكَّة، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا، سَبُّوا القُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: ﴿ وَلا تَجْهَرْ فِوَلاَ تَجْهَرْ فِوَلاَ تَجْهَرْ فَوَلاَ تَجْهَرْ فَوَلاَ تَخْفَوْنَ، فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ فِوَلاَ تَجْهَرْ فَوَلاَ تَحْفَوْنَ، فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ فِولاَ تُخْفِدُ وَلاَ تُخْفِدُ فَوَلاَ تَحْفَوْنَ، فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ فَوَلاَ تُصْمِعُهُمْ ﴿ وَابْتَعْ ِ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَلاَ تُحْفَوْنَ، فَلَا تُسْمِعُهُمْ ﴿ وَابْتَعْ ِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) هكذا في «الإحسان» و «التقاسيم» ٣/لوحة ٧٩، وله وجه في العربية.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرطهما، وقد صَرَّح هُشيم بالتحديث. يعقب الدُّورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس، وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۵۸۷).

وأخرجه البخاري (٤٧٢٢) في التفسير: باب ﴿وَلا تَجْهَر بِصَلاتِكَ وَلا تُخْهَر بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِها﴾، والنسائي ١٧٧/٢ ــ ١٧٨ في الافتتاح: بأب قوله عز وجل: ﴿وَلا تَجْهَر بِصَلاتِك وَلا تَخَافَت بِها﴾، والطبري ١٨٦/١٥ عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١/٣٢ و ٢١٥، والبخاري (٧٤٩٠) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿ أَنْزِلُه بعلمه والملائكة يشهدون ﴾، و (٧٥٢٥): باب قول الله تعالى: ﴿ وَأُسِرُّوا قَولَكُم أُو اجهروا به إنه عليم بنذات الصدور ﴾، و (٧٥٤٧): باب قول النبي ﷺ: «الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة»، ومسلم (٤٤٦) في الصلاة: باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار، والترمذي (٣١٤٦) في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل، والنسائي ٢/٧٧١ – ١٧٨، والطبري باب ومن سورة بني إسرائيل، والنسائي ١٧٧/١ – ١٧٨، والمبري

وأخرجه التّرمذي (٣١٤٥)، والنسائي ٢/٨٧٨، وأبوعوانة =

۱۲۳/۲، والطبراني (۱۲۲۵٤)، والطبري ۱۸۰/۱۵، ۱۸۲، من طرق عن أبي بشر، به.

وأخرجه الطبراني (١١٥٧٤)، والطبري ١٨٥/١٥ من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأخرج البخاري في «صحيحه» (٤٧٢٣) من طريق زائدة، و (٦٣٢٧) من طريق أبي أسامة، و (٦٣٢٧) من طريق أبي أسامة، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ﴿ولا تُجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ في الدعاء.

قال الحافظ في «الفتح» ١٠٥/٨؛ هكذا أطلقت عائشة، وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها، وقد أخرجه الطبري ١٢٤/١٥ وابن خزيمة، والحاكم من طريق حفص بن غياث، عن هشام، فزاد في الحديث «في التشهد»، ومن طريق عبدالله بن شداد ١٢٢/١٥ قال: كان أعرابي من بني تميم إذا سَلَّمَ النبيُّ ﷺ، قال: اللهم ارزقنا مالاً وولَداً.

ورَجَّحَ الطبري ١٨٨/١٥ حديثَ ابن عباس، قال: لأنه أَصَحُّ مخرجاً، وأشبه الأقوال بما دَلَّ عليه ظاهر التنزيل.. ثم أسند عن عطاء قال: يقول قوم: إنها في الصلاة، وقوم إنها في الدعاء.

ورجَّح النووي وغيره قول ابن عباس، كما رجَّحه الطبري، لكن يُحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة، وقد روى ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله على الله الله والله عند البيت رَفَعَ صوتَه بالدعاء، فنزلت.

وإطلاق الصلاة على القراءة، لأنها لا تكون إلا بقراءة، فهو من تسمية بعض الشيء باسم كله.

# ذِكْرُ ما يُسْتَحب للإمامِ أَنْ (١) يَجْهَرَ ببسمِ اللَّهِ الرحمٰنِ الرحيمِ عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب

۱۷۹۷ ـ أخبرنا محمدُ بن الحسن بن قُتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلةُ بنُ يحسى، قال: حدثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني حَيْوةُ، قال: أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نُعَيْم المُجْمِر، قال:

صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ قَالَ: آمِيْن، فَلَمَّا رَكَعَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِماً مَعَ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِماً مَعَ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِماً مَعَ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالَدَا فَالَا اللَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالَا اللَّهُ وَسَلَّمَ وَالَا اللَّهُ وَسَلَّمَ وَالَا أَلَا اللَّهُ وَسَلَّمَ وَالَا اللَّهُ وَسَلَمَ وَالَا اللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ الْمَالِهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَالُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَل

<sup>(</sup>١) سقطت «أن» من «الإحسان»، واستدركت من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن يزيد: هو الجمحي، أبو عبدالرحيم المصري، ونُعيم المُجمر: هو نعيم بن عبدالله المدنى.

وأخرجه النسائي ٢/١٣٤ في الافتتاح: باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والبيهقي في «السنن» ٢/٨٥ من طريق شعيب، وابن الجارود في «المنتقى» (١٨٤)، والحاكم ٢/٢٣١، من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن الليث، عن خالد بن يزيد، بهذا الإسناد. ومن هذين الطريقين صححه ابن خزيمة (٤٩٩)، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

#### ذِكُرْ الإِباحةِ للمرءِ تَرْكَ الجهرِ ببسم اللَّه الرحمن الرحيم عند إرادته قراءة فاتحة الكتاب

۱۷۹۸ أخبرنا محمد بن المعافى بصيدا، قال: حدثنا محمد بن هشام بن أبي خيرة، قال: حدثنا حميد، وسعيد، عن قتادة

عن أنس، أنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ القِرَاءَةَ بَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ القِرَاءَةَ بِهِمْ المَعْدُ لِلَّه رَبِّ العَالَمِينَ (١٠).

= وأخرجه أحمد ٤٩٧/٢ عن يحيى بن غيلان، عن رِشْدِين، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، به.

وتقدم برقم (١٧٦٦) و (١٧٦٧) من طريق الـزهــري، عن أبـي سلمة، عن أبـي هريرة.

(۱) إسناده صحيح. محمد بن هشام بن أبي خِيَرَةً: ثقة أخرج له أبو داود، والنسائي، ومن فوقه على شرطهما.

وأخرجه أحمد ١٠١/٣، والنسائي ١٣٥/٢ في الافتتاح: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأبو عوانة ١٢٢/١، وابن الجارود في «المنتقى» (١٨١)، والطحاوي في «المعاني» ٢٠٢/١، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٩٦) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٥٩٨) عن معمر، وأحمد ١١٤/٣، وأبو داود (٧٨٢) في الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والدارمي ٢٨٣/١ من طريق هشام الدستوائي، والشافعي في «المسند» ١٥٥٧، والحميدي (١١٩٩)، وأحمد ١١١١/١، وابن ماجة (٨١٣) في الإقامة: باب افتتاح القراءة، وابن الجارود (١٨٢)، والبيهقي في «السنن» ٢/١٥ من طريق أيوب، والترمذي (٢٤٦) في الصلاة: باب ما جاء في افتتاح القراءة، وابن خزيمة (٤٩١) من طريق أبي عوانة، والبغوي في «شرح السنة» (٥٨١) من طريق حماد بن سلمة، وأبو عوانة ، والبغوي في والبيهقي في «السنن» ٢/٠٥ من طريق الأوزاعي، كلهم عن قتادة، به. =

وأخرجه مالك في «الموطأ» ١/١٨ في الصلاة: باب العمل في الصلاة، ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٢/١، والبيهقي في «شرح السنة» (٥٨٣)، والبيهقي في «شرح السنة» (٥٨٣)، عن حميد الطويل، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٥٩٨) عن معمر، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٢/١ من طريق زهير بن معاوية، عن حميد الطويل، به. وأخرجه الدارقطني ٣١٦/١ من طريق الأوزاعي، عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة، عن أنس، به.

وأخرجه البيهقي ٢/٥٤ من طريق خالد الحذاء، عن أبي نعامة الحنفي، عن أنس.

وأخرجه الطحاوي ٢٠٣/١، وابن خزيمة (٤٩٧)، والبغوي (٥٨٢) من طريق شعبة، عن ثابت، عن أنس. وانظر اختلاف ألفاظه في تعليقنا على «شرح السنة» ٥٣/٣٠.

قال الإمام البغوي في «شرح السنة» ٣/٤٥: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية، بل يُسِرُ بها، منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي وغيرهم، وهو قول إبراهيم النَّخعي، وبه قال مالك، والثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عبدالله بن مُغَفَّل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أيْ بُنيّ، إيَّاك والحَدَث، قد صليت مع النبي على، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت، فقُل: (الحمدُ للَّهِ رَبُّ العَالَمينَ). أخرجه أحمد ٤/٨٥، والنسائي ٢/١٣٥، والترمذي (٢٤٤)، وحسنه.

وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعاً، وبه قال من الصحابة أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو الزبير، وهو قول سعيد بن جُبير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي، واحتجوا بحديث ابن عباس: كان النبي على يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الترمذي (٢٤٥) وقال: وليس إسناده بذاك. وقال العقيلي: ولا يَصِحُ في الجهر بالبسملة حديث.

### ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قتادَة لم يَسْمَعْ هـٰذا الخَبَرَ مِن أَنَسٍ

1۷۹۹ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ إسماعيلَ بنِ أبي غَيْلانَ الثَّقَفي، والصوفي، وغيرُهما، قالوا: حدَّثنا عليُّ بن الجَعْد، قال: أخبرنا شُعْبَةُ، وشَيْبانُ، عن قَتَادَةَ، قال:

سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مالكٍ، قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُول ِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ السَّرْحُمَانِ اللَّهِ السَّرْحُمانِ اللَّهِمْ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ السَّرِحُمانِ اللَّهِ السَّرْحُمانِ اللَّهِمْ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ السَّرْحُمانِ اللَّهِمْ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَجْهَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِمْ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُل

وأخرجه الدارقطني ٣١٤/١، ٣١٥، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٠٢/١ من طرق عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٩٧٥)، والبخاري (٧٤٣) في الأذان: باب ما يقول بعد التكبير، عن حفص بن عمر، ومسلم (٣٩٩) في الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، والدارقطني ١/٥١٥، وابن خزيمة (٤٩٢) و (٤٩٤) من طريق محمد بن جعفر، والنسائي ١/٥٥٠ في الافتتاح: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، من طريق عقبة بن خالد، وأبو عوانة ١٢٢/٢ من طريق حجاج، وابن الجارود (١٨٣)، والدارقطني ١/٢١٦ من طريق عبيدالله بن موسى، والدارقطني ١/٣١٥، وابن خزيمة (٤٩٥) من طريق وكيع وأسود بن عامر وزيد بن الحباب، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٢/١ من طريق عبدالرحمن بن =

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: «وغيرهم».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. على بن الجَعْد: ثقة ثبت من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. شيبان: هوشيبان بن عبدالرحمن التميمي مولاهم النَّحوي، أبو معاوية البصري، والنَّحوي: نسبة إلى نَحْو بن الشمس من الأزد.

### ذِكْرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحةِ تركِ الفعلِ الذي ذكرناه

١٨٠٠ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داودُ بنُ شبيبٍ، قال: حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَة، عن قتادَة، وثابتٍ، وحُمَيْدٍ،

عن أنس أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ القِرَاءَةَ بِهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١).

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمرءِ الجهرُ بـ ﴿بسمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرحيم﴾ في الموضع الذي وصفناه وإن كَان الجَهْرُ والمخافتةُ بهما جميعاً طِلْقاً مباحاً

ا ١٨٠١ أخبرنا مُحمَّدُ بنُ إسحاق بنِ خُرَيْمَةَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه بنِ عبدِالحكم، قال: حدثنا أبي، وشعيبُ بنُ الليث، قال: [أخبرنا الليث]، حدثنا خالد بن يَزيد، عن سعيدِ بن أبي هلال، عن نُعَيْم المُجْمِر، قال:

صَلَّيْتُ وَرَاءَ أبي هُرَيْرَة، فَقَرَأَ به ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِٰ ﴾، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ القُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ ﴾، قالَ:

<sup>=</sup> زياد، والبيهقي في «السنن» ٢/١٥ من طريق بدل بن المُحبَّر، كلهم عن شعبة ، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥٨١) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وتقدم تخريجه من طرقه في الحديثين قبله (١٧٩٨) و (١٧٩٩).

آمِينْ. وَقَالَ النَّاسُ: آمِين، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ: اللَّهُ أَكْبَسُ، وإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم (۱).

ذِكْرُ الْخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ المصطفى ﷺ يَجْهَرُ بد ﴿ بِسمِ اللَّه الرحمانِ الرحيم ﴾ في كُلِّ الصلواتِ

الله الحَمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عون، قال: حدثنا هارونُ بنُ عبدِالله الحَمَّال، قال: حدثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدثنا سفيانُ، عن خالد الحَدَّاء، عن أبي قِلابة،

عن أنس قال: وكَانَ رَسولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، وأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، لا يَجْهَرُونَ بـ ﴿بسْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، لا يَجْهَرُونَ بـ ﴿بسْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، لا يَجْهَرُونَ بـ ﴿بسْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، لا يَجْهَرُونَ بـ ﴿بسْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا مَا لَا يَجْهَرُونَ بِهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، لا يَجْهَرُونَ بِهِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، لا يَجْهَرُونَ بِهِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. خالد بن يزيد: هو الجمحي، ويقال: السَّكسَكي، أبو عبدالرحيم المصري. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٤٩٩)، وما بين حاصرتين مستدرك منه.

وأخرجه النسائي ١٣٤/٢ في الافتتاح: باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، عن شعيب، بهذا الإسناد. وهو مكرر (١٧٩٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الحدَّاء: هو خالد بن مِهْران، أبو المنازل البصري، وأبو قِلابة: هو عبداللَّه بن زيد الجَرْمي. وانظر الأحاديث الأربعة قبله.

#### ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّةِ اللفظةِ التي ذكرها خَالِدُ الحَذَّاءُ

العباسُ بنُ عبدِ اللَّهِ التَّرْقُفيُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ يوسُفَ، قال: حدثنا العباسُ بنُ عبدِ اللَّهِ التَّرْقُفيُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ يوسُفَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن سعيد بن أبى عَروبة، عن قتادة

عن أنس أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، لَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بِ (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمِ)، وَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الرَّحِيمِ)، وَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (١).

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قولَ المرءِ في صلاته: آمين، يُغْفَرُ له ما تقدَّم من ذنبه إذا وَافَقَ ذلك تأمينَ الملائكةِ

١٨٠٤ أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي السَّرِيّ، قال: حدَّثنا عَبْدُالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن النَّهرِيِّ، عن سعيد بنِ المسيَّب،

عن أبي هُريرة، عن النبيّ، صلّى اللّهُ عليه وسلم، أنه قالَ: «إِذَا قالَ الإِمَامُ ﴿غَيْرِ المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمِين، فَإِنَّ الملائِكَةَ تَقُولُ: آمِينْ، وَالإِمَامُ يَقُولُ: آمِينْ، فَمَنْ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. العباس بن عبدالله التَّرْقُفي: ثقة عابد، روى لـه ابن ماجة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو مكرر (۱۷۹۸) وما بعده.

### وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١). [٢:١]

(۱) حديث صحيح. ابن أبي السَّري: قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في «مصنف عبدالرزاق» (٢٦٤٤)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٢/٠٧٠، ومسلم (٤١٠)(٧٥) في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، والبغوي في «شرح السنة» (٥٨٩).

وأخرجه أحمد ٢٣٣/٢، وابن ماجة (٨٥٢) في الإقامة: باب الجهر بآمين، والدارمي ٢٨٤/١، من طريق عبدالأعلى، والنسائي ١٤٤/٢ في الافتتاح: باب جهر الإمام بآمين، وابن خزيمة في «صحيحه» (٥٧٥) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، به.

وأخرجه مالك ١٧/١ في الصلاة: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في «المسند» ١/٢٧، وأحمد ٢/٩٥٤، والبخاري (٧٨٠) في الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين، ومسلم (٤١٠)(٧٧)، وأبو داود (٩٣٦) في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والترمذي (٢٥٠) في الصلاة: باب ما جاء في فضل التأمين، والنسائي ٢/٥٠ في الافتتاح: باب جهر الإمام بآمين، والبيهقي في «السنن» ٢/٥٥ و ٥٧، والبغوي في «شرح السنة» (٥٨٧).

وأخرجه الشافعي في «المسند» ٧٦/١، ٧٧، والحميدي (٩٣٣)، وأحمد ٢٨٨٧، والبخاري (٦٤٠٢) في الدعوات: باب التأمين، والنسائي ٢/٣٨، وابن الجارود (١٩٠)، والبيهقي في «السنن» ٢/٥٥، وابن خزيمة في «صحيحه» (٩٦٥)، من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (٤١٠)(٧٣)، وابن ماجة (٨٥٠)، والبيهقي في «السنن» ٢/٧٥، من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، به.

وأخرجه مالك ٧٩/١ أيضاً ومن طريقه الشافعي في «المسند» ١/٧٦، والبخاري (٧٨٢) في الأذان: باب جهر المأموم بالتأمين، و (٤٤٧٥) في التفسير: باب ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾، وأبو داود (٩٣٥) في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والنسائي ١٤٤/١ في الافتتاح: باب الأمر بالتأمين خلف الإمام، عن سمي مولى أبي بكر، =

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: معنى قولِه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «فمَنْ وافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ» أنَّ الملائكةَ تقولُ: آمين، من غير علةٍ: من رياء، وسُمعَةٍ، أو إعجابٍ، بل تأمينُها يكونُ خالِصاً للَّهِ، فإذا أمَّنَ القارىءُ للَّه من غيرِ أن يكونَ فيه عِلَّةُ: من إعجاب، أو رياءٍ، أو سُمعةٍ، كانَ مُوافِقاً تأمينُه في الإخلاص تأمينَ الملائكة، غُفِرَ له حينئذ ما تَقَدَّمَ من ذنبه (۱).

وأخرجه مسلم (٢١)(٧٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٧٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه مالك ٧/١٨ أيضا ومن طريقه الشافعي في «المسند» ١/٧٠، والبخاري (٧٨١) في الأذان: باب فضل التأمين، والنيهتي في «السنن» ٢/١٤، ١٤٥ في الافتتاح: باب فضل التأمين، والبيهتي في «السنن» ٢/٥٥، والبغوي في «شرح السنة» (٥٩٠)، وأخرجه مسلم (٤١٠) (٧٥) من طريق المغيرة، كلاهما (مالك والمغيرة) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وانظر الحديثين الآتيين برقم (١٩٠٧) و (١٩١١).

<sup>(</sup>١) علق الحافظ في «الفتح» ٢٦٥/٢ على رواية البخاري: «فإنَّه مَنْ وَافَقَ»، فقال: زاد يونسُ عن ابن شهاب عند مسلم: «فإنَّ الملائكةَ تُوَمِّنُ» قبل قوله: «فمن وافق»، وكذا لابن عيينة عن ابن شهاب، وهو دالً على أن المراد الموافقة في القول والزمان، خلافاً لمن قال: المراد: الموافقة في الإخلاص والخُشوع كابن حبان، فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب، وكذا جنح إليه غيره، فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة، أفي إجابة الدعاء، أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين، وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأمون على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم، كان متيقظاً.

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمُصَلِّي أَنْ يَجْهَرَ بآمينَ عندَ فراغِهِ من قِرَاءَةِ فاتحة الكِتاب

الله بنُ محمد الأَزْدِيُ، قال: حدثنا إسحاق بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا وَهْب بنُ جَرير، وعبدُالصَّمد، قالا: حدثنا شُعبة، عن سَلمة بن كُهَيْل، قال: سمعت حُجْراً أبا العَنْبَس، يقولُ: حَدَّثني عَلْقَمَةُ بنُ وائل،

عن وَائِلَ بنِ حُجْرِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قالَ: فَوَضَعَ الْيَدَ اليُمْنَى عَلَى الْيَدِ اليُسْرَى، فَلَمَّا قالَ: ﴿وَلاَ الضَّالِينَ ﴾، قَالَ: «آمِين»، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح غير حُجر أبي العَنْبَس \_ واسم أبيه: العَنْبَس، وثقه ابن معين، وذكره المؤلف في «الثقات»، وقال الخطيب: كان ثقة، احتج به غير واحد من الأئمة.

وأخرجه الطيالسي (١٠٢٤) ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٧/٥، وأخرجه أحمد ٣١٦/٤ عن محمد بن جعفر، والطبراني ٢٢/(١١٢) من طريق وكيع، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد، وفيها: قال حجر: وقد سمعته من وائل. ولفظه: «قال: «آمين» وأخفى بها صوته.

وأخرجه الطبراني ٢٢/(١٠٩) من طريق أبي الوليد، و (١١٠) من طريق حجاج بن نصير، كلاهما عن شعبة، عن سلمة، عن حجر، عن وائل، وفيه أيضاً زيادة «وأخفى بها صوته»، وصححه الحاكم ٢٣٢/٢ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

قال الدارقطني في «سننه» ١/٣٣٤: كذا قال شعبة: وأخفى بها =

صوته»، ويقال: إنه وَهِمَ فيه، لأن سفيان الثوري، ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رَوَوْهُ عن سلمة، فقالوا: «ورفع صوته بآمين»، وهو الصواب.

وطعن صاحب «التنقيح» في حديث شعبة هذا بأنه قد رُوي عنه خلاقه، كما أخرجه البيهقي في «سننه» ٧/٧٥ (وإسناده صحيح كما قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار»)، عن أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل سمعت حُجراً أبا عَنْبَس، يُحدِّث عن واثل الحَضْرمي: أنه صلى مع رسول الله على فلما قرأ: ﴿غَيْرِ المغضوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِينَ ﴾، قال: «آمين»، ورَفَعَ بها صوتَه. قال: فهذه الرواية تُوافِقُ رواية سفيان.

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 1/ورقة ١٦٧: وقد أجمع الحُفَّاظ محمد بن إسماعيل وغيره على أن شعبة أخطأ في ذلك، فقد رواه العلاء بن صالح، ومحمد بن سلمة بن كهيل، عن سلمة بمعنى رواية سفيان. ورواه شريك، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: سمعت النبي على يَجْهَرُ بآمين. ورواه زهير بن معاوية وغيره، عن أبي إسحاق، عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي على مثله.

وقال الحافظ في «التلخيص» ٢٣٧/١: وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له، بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٧٤، وأحمد ٣١٦/٤ و٣١٧، وأبو داود (٩٣٢) في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والترمذي (٢٤٨) في الصلاة: باب ما جاء في التأمين، والدارمي ٢/٨٤١، والطبراني ٢/١(١١١)، والبيهقي في «السنن» ٢/٧٥، وفي «المعرفة» ١/الورقة ١٦٧، والدارقطني ١/٣٣، والبغوي (٥٨٦) من طريق سفيان، وابن أبي شيبة ١/٩٩١، وأبو داود (٩٣٣)، والترمذي (٢٤٩)، والطبراني وابن أبي شيبة ١/٩٩١، وأبو داود (٩٣٣)، والخراف فسماه: على بن =

# ذِكْرُ الْخَبَرِ المُدْحضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَـٰذِهِ السُّنَّةَ لِيَسَتْ بِصحيحةٍ لمخالفةِ (١) الثَّوْرِيِّ شُعبة في اللفظة التي ذكرناها

١٨٠٦ أخبرنا يحيى بنُ محمد بن عَمرو بالفُسطاط، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم بنِ العلاء الزُّبَيْدي، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، قال: حدثنا عبدالله بن سالم، عن الزُّبَيْدِي، قال: أخبرني محمدُ بنُ مسلم(٢)، عن سعيد بن المُسَيِّب، وأبي سَلَمَة

عن أبي هُريرَة قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه.

صالح)، والطبراني ٢٧/(١١٣) من طريق محمد بن سلمة بن كهيل، ثلاثتهم، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن واثل؛ ولفظ رواية سفيان: «يمد بها صوته» وعند أبي داود والطبراني: «يرفع بها صوته» ولفظ العلاء بن صالح: فجهر بآمين، وسلَّم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. وقد صحح إسناده البيهقي في «المعرفة»، والحافظ في «تلخيص الحبير» ١٩٣٦/١.

وأخرجه أحمد ١٤٥/٤، والنسائي ١٤٥/١ في الافتتاح: باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، وابن ماجة (٨٥٥) في الإقامة: باب الجهر بآمين، والدارقطني ٢١/٣٥، ٣٣٥، والطبراني ٢٢/(٣٠) و (٣١) و والبيهقي في «السنن» ٢٨/٥ من طرق عن أبيي إسحاق، عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه، به، ولفظ النسائي: قال آمين، فسمعته وأنا خلفه.

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: «بمخالفة»، والمثبت من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري، الحافظ، الثقة، المتفق على جلالته. وقد تحرف في «الإحسان» إلى: «سلم»، والتصحيح من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٠٨.

وسلَّم، إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ القُـرْآنِ، رَفَعَ صَـوْتَهُ، وَقَـالَ: آمِيـن<sup>(۱)</sup>.

# ذِكْرُ ما يُستحب للمرءِ أن يَسْكُتَ سكتةً أُخرى عندَ فراغِه من قراءةِ فاتحةِ الكِتَاب

١٨٠٧ ـ أخبرنا أبو يَعلى، قال: حَدَّثنا محمدُ بن المُثَنَّى، قال:
 حدثنا عبدُالأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن،

عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُب، قال: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ، صلى اللّهُ عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْب بالمَدِينَةِ، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبيِّ بْنِ كَعْب بالمَدِينَةِ، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبيِّ بْنِ كَعْب بالمَدِينَةِ، فَكَتَبُ إِلَيَّ أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ. قالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةً: وَمَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ في صَلَاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ (٢).

<sup>(</sup>١) إسحاق بن إبراهيم بن العلاء: وصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: صدوق يَهِمُ كثيراً، وقال النسائي: إذا رَوَى عن عمرو بن الحارث، فليس بثقة، وعمرو بن الحارث \_ وهو الحمصي \_ لم يوثقه غير المؤلف، وقال الإمام الذهبي: لا تعرف عدالته. والزبيدي: هو محمد بن الوليد.

وأخرجه الدارقطني ١/٣٣٥، والحاكم ٢٢٣/١، والبيهقي في «السنن» ٢/٨٥، من طريقين عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، قال الدارقطني: هذا إسناد حسن. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!!

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين، واعتماد المؤلف في تصحيحه على سماع الحسن له من عمران بن حصين، لا على سمرة بن جندب كما سيذكر. عبدالأعلى: هو ابن عبدالأعلى: هو ابن عبدالأعلى: هو ابن عبدالأعلى:

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: الحسن لم يَسْمَعْ مِنْ سَمُرةَ شيئاً (١)، وَسَمِعَ من عِمْرَانَ بنِ حُصين هـٰذا الخبر، واعتمادنا فيه

وأخرجه أبو داود (٧٨٠) في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، والترمذي (٢٥١) في الصلاة: باب: ما جاء في السكتتين في الصلاة، كلاهما عن أبي موسى محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، ومن طريق أبى داود أخرجه البيهقى في «السنن» ٢/١٩٦٢.

وأخرجه ابن ماجة (٨٤٤) في الإقامة: باب في سكتتي الإمام، عن جميل بن الحسن العتكى، عن عبدالأعلى، به.

وأخرجه أحمد ٥/٥ عن محمد بن جعفر، وأبوداود (٧٧٩)، والبخاري في «جزء القراءة» ص ٢٣، والطبراني (٦٨٧٥) و (٦٨٧٦) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في «السنن» ٢/١٩٥، ١٩٦.

وأخرجه أحمد ١١/٥، ١٢ و ١٥ و ٢٠ و ٢١ وأبو داود (٧٧٧) و ابن ماجة (٨٤٥)، والدارقطني ٢/٣٣٦، والدارمي ٢١٣/١، والبيهقي ٢/٦٢١، والطبراني (٢٩٤٢) من طرق عن الحسن، به. وصححه الحاكم ٢١٥/١، ووافقه الذهبي.

(۱) فيه نظر، ففي «صحيح البخاري» (۲۷۲ه) سماعه منه لحديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في «السنن الأربعة» وعند علي ابن المديني أن كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي في «سننه» ۳٤٣ لا تعتلا عن البخاري نحو هذا، وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع، وفي «مسند أحمد» كثيرون: هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع، وفي «مسند أحمد» من الحسن قال: جاء رجل، فقال: إن عبداً له أَبقَ، وإنَّه نَذَرَ إنْ قَدِرَ عَليهِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ، فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: قلما خطب النبي على إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة. وهذا \_ كما قال الحافظ العلائي \_ يقتضي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة.

وقال الإِمام الذهبي في ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ٤/٧٦٥: =

على عمْرَانَ (١) دونَ سَمُرَة (٢).

# ذِكْرُ الإِخبارِ عَمَّا يَعْمَلُ المُصَلِّي في قيامِهِ عند عَدَم قراءة فاتحة الكِتَابِ

۱۸۰۸ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبَابِ، قال: حدثنا إبراهيمُ بن بَشَّار، قال: حدثنا شُفيانُ، عن مِسْعَرِ بنِ كِدَامٍ، ويزيدَ أبي خالد، عن إبراهيم ابن إسماعيلَ (٣) السَّكْسَكِي،

قد صَحَّ سماعه في حديث العقيقة، وفي حديث النهي عن المثلة، من سمرة.

وقال أيضاً ٤/٨٥٠: وقال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان، وإن كان ممن ثبت لقيه فيه لفلان المعين، لأن الحسن معروف بالتدليس، ويُدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة.

(۱) وفي «مسند أحمد» ٤٤٠/٤ حديث آخر صرح فيه الحسن بسماعه من عمران بن حصين.

أخرجه أحمد من طريق هشام بن القاسم، حدثنا المبارك، عن الحسن، أخبرني عمران بن حصين قال: أمر رسول الله على بالصدقة، ونهى عن المثلة.

- (٢) تحرف في «الإحسان»: «واعتمادنا فيه عن عمران بن حُصَين»، والتصويب من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٠٩.
- (٣) هو إبراهيم بن عبدالرحمن بن إسماعيل السكسكي، نسبه المؤلف إلى جده. قال الذهبي في «الميزان» ١/٥٤: كوفي صدوق، لينه شعبة، والنسائي، ولم يترك، قال النسائي: ليس بذاك القوي، وخرج له البخاري، وذكره أيضاً في «من تُكلِّم فيه وهو ثقة»، وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف الحفظ.

وقال ابن عدي: لم أجد له حديثاً منكر المتن، وهو إلى الصدق =

عن ابنِ أبي أَوْفى: أنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي شَيْئاً يُجْزِئُني عَنِ القُرْآنِ؟ قالَ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِللهُ اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ».

قَـالَ سفيَـانُ: أُرَاهُ قَـالَ: «وَلاَ حَـوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ إِللَّا اللَّهِ»(١).

= أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قال النسائي.

قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله، ولا سيما في الشواهد، وهذا منها، فإنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه طلحة بن مصرف عند المؤلف في الرواية الآتية برقم (١٨١٠).

(۱) إسناده حسن، وإبراهيم السكسكي قد توبع عليه كما يأتي. · وأخرجه الحميدي (۷۱۷) عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (٥٤٤)، والدارقطني ٣١٣/١، عن سعيد بن عبدالرحمن المخزومي، والحاكم ٢٤١/١ وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي من طريق الحميدي، كلاهما عن سفيان، عن مسعر، بهذا الإسناد. ومسعر تحرف في مطبوع ابن خزيمة إلى معمر.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٧٤٧)، وأحمد ٣٥٣/٤، وأبو داود (٨٣٢) في الصلاة: باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة، والدارقطني ١٤/١، والبيهقي في «شرح السنة» ٢٨١/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٦١٠) من طريق سفيان الثورى، عن يزيد أبي خالد، به.

وأخرجه أحمد ٣٥٦/٤ والبيهقي في «السنن» ٣٨١/٢ من طريق أبي نعيم، والنسائي ١٤٣/٢ في الافتتاح: باب ما يجزىء من القراءة لمن لا يُحسن القرآن، من طريق الفضل بن موسى، والدارقطني ١٣١٣/١ من طريق عبيدالله بن موسى، وابن خزيمة (٥٤٤) من طريق محمد بن عبدالوهاب السكري، كلهم عن مِسْعَر، به.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٣٨١/٢ من طريق المسعودي، عن إبراهيم السكسكي، به.

قال أبو حاتِم: يزيد أبو خالد: هو يزيد بن (١) عبدالرحمن الدَّالاني، أبو خالد.

ذِكْرُ الأمرِ بالتسبيحِ والتحميدِ والتَّهليلِ والتكبيرِ في الصلاةِ لمَنْ لا يُحْسِنُ قراءةَ فاتحةِ الكتابِ

١٨٠٩ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ عليِّ بن المُثَنَّى، قال: حدثنا محمدُ بن أبي بكر المُقَدَّمي، قال: حدثنا عُمَرُ بنُ علي، عن مِسْعرٍ، عن إبراهيم السَّكْسَكي،

عن ابن أبي أَوْفى قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أُحْسِنُ مِنَ القِرْآنِ شَيْئاً، فَعَلِّمْنِي شَيْئاً يُجْزِئُني مِنْهُ، فَقَالَ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، والحَمْدُ لِلَّهِ، ولاَ إِللهَ يُجْزِئُني مِنْهُ، فَقَالَ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، والحَمْدُ لِلَّهِ، ولاَ إِللهَ لِللهِ، واللَّهُ أَكْبَرُ». قَالَ: قُلْ: «اللَّهُ الله واللَّهُ أَكْبَرُ». قَالَ: هُلْ: هَالَ: هُلْ الله واللَّهُ أَكْبَرُ». وَالْرُقْنِي، وَعَافِنِي» (٢).

ذِكْرُ الخبرِ المُدحضِ قَوْلَ مَنْ أَمَرَ لِمن لم يُحْسِنْ قواءة فاتحةِ الكتابِ أَنْ يقرأها بالفارسيةِ

١٨١٠ - أخبرنا الحسينُ بنُ إسحاقَ الْأَصْفَهاني بالكَرْخِ، قال:

<sup>(</sup>۱) تحرف في «الإحسان» إلى: «أبو»، والتصحيح من «التقاسيم والأنواع» 

"للوحة ۲۳۰، والدَّالاني: نسبة إلى بني دالان، قبيلة من هَمْدَان، ويزيد 
هذا: قال ابن معين، والنسائي، وأحمد: ليس به بأس، وقال أبوحاتم: 
صدوق، ثقة، وقال الحاكم أبوأحمد: لا يتابع في بعض حديثه، وقال 
ابن عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب 
حديثه. قُلْتُ: وقد تابعه هنا مِسْعَر بن كِدَام، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن من أجل إبراهيم السكسكي، وهو مكرر ما قبله.

حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الفَضْلُ بن مُوفق، قال: حدثنا مالك بنِ مِغْوَل، عن طلحة بنِ مُصَرِّف،

عن ابنِ أبي أَوْفى قالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمُ (١) القُرْآنَ، فَعَلَّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنَ القُرْآنِ، قَالَ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالقُرْآنِ، قَالَ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ». قَالَ: «قُلْ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، إِلاَّ بِاللَّهِ». قَالَ: «قُلْ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِتِي، وَارْزُقْنِي» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، وَارْحَمْنِي، وَارْدَعْنِي، وَارْدُونَيْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، وَارْدَعْمْنِي، وَاللَّهُ عليه وسلم: «لَقَدْ مَلاَ يَدَيْهِ خَيْراً» (٢).

# ذِكْرُ البيانِ بِأَنَّ هذه الكلماتِ من أحبِّ الكلام ِ إلى اللَّهِ جل وعلا

۱۸۱۱ – أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع ، قال: حدثنا عُثمان بن أبي شَيبة ، قال: حدثنا جُرير، عن منصور، عن هلال بن يُسَاف، عن الربيع بن عُمَيْلة ،

عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدَب، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: «لا أستطيع لا أتعلم»، والمثبت من «التقاسيم والأنواع» ٢/لوحة ٣١.

<sup>(</sup>٢) الفضل بن الموفَّق: قال أبو حاتم: كان شيخاً صالحاً ضعيف الحديث، وكان قرابة لابن عيينة، ومن فوقه من رجال الشيخين، وقد تقدم برقم (١٧٩٩) من طريق آخر، فهو حسن به. أبو أمية: هو محمد بن إبراهيم الطَّرسُوسي.

عليه وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ الكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَّهُ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»(١).

### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ هـٰـذه الكلمات من خيرِ الكلماتِ لا يَضُرُّ المرءَ بأيِّهِنَّ بَدَأ

الحدثنا محمدٌ بن سُليمان بن فارس، قال: حدثنا محمدٌ بن علي بن الحسنِ بن شَقيقٍ، قال: سمعت أبي يقول: أخبرنا أبو حَمزةً، عن الأعمش ِ، عن أبي صالح،

عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «خَيْرُ الكَلَامِ أَرْبَعُ، لا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّه، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّه، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (٢).

# ذِكْــرُ إباحةِ جَمْع ِ الْمَرْءِ بين السُّورَتَيْنِ في الرَّكْعةِ الواحدةِ

الدَّوْرِقِيُّ، عَن شُعبةً، قال: حدثنا عمرو بن مُرَّة، أنه سمع قال: حدثنا غُندَرُ، عن شُعبةً، قال: حدثنا عمرو بن مُرَّة، أنه سمع أبا وائل يُحدِّث،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبدالحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر. وقد أورده المؤلف في الأذكار برقم (۸۳۵) بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه هناك.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: ثقة، روى له الترمذي والنسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأورده المؤلف برقم (۸۳۲) بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه هناك.

أَن رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ المَفَصَّلِ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، لَقَدْ عَرَفْنَا النَّظَائِرَ اللَّهِ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يَقْرِنُ بِهِنَّ، فَذَكَرَ اللَّهِ عليه وسلم يَقْرِنُ بِهِنَّ، فَذَكَرَ اللَّهِ عليه وسلم يَقْرِنُ بِهِنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةَيْنِ سُورَتَيْنِ في رَكْعَةٍ (١٠] عِشْرِينَ سُورَةَيْنِ في رَكْعَةٍ (١٠]. [١:٤]

(١) إسناده صحيح على شرطهما. الدُّوْرقي: هو يعقوب بن إبراهيم، وغندر لقب محمد بن جعفر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه مسلم (٨٢٢)(٢٧٩) في صلاة المسافرين: باب ترتيل القراءة، واجتناب الهذ، عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن غندر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٢٦٧)، ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٣٤٦/١، وأبو عوانة ١٦٢/٢، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٧٧٥) في الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، والبيهقي في «السنن» ٢/٠٦، عن آدم بن أبي إياس، والنسائي ١٧٥/٢ في الافتتاح: باب قراءة سورتين في ركعة، من طريق خالد، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/٣٤٦، وأبوعوانة ٢/٣٢٦ من طريق وهب بن جرير، وأبوعوانة ٢/٣٢٦ من طريق حجاج ويحيى بن أبي بكير، والطبراني (٩٨٦٣) من طريق علي بن الجعد، كلهم عن شعبة، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٥٩)، وأحمد ٢/٠٨، والبخاري (٢٩٩٦) في فضائل القرآن: باب تأليف القرآن، ومسلم (٢٧٨)(٢٧٥) و (٢٧٦) و (٢٧٧)، والترمذي (٢٠٢) في الصلاة: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة، والنسائي ٢٧٤/١ ــ ١٧٥، والطبراني (٢٨٦٤)، من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، به. وصححه ابن خزيمة (٥٣٨).

وأخرجه أحمد ٢٧/١ و ٤٦٧، والبخاري (٥٠٤٣) في فضائل القرآن: باب الترتيل في القراءة، ومسلم (٧٢٧)(٧٢٢)، وأبو عوانة ٢/٢٨، والطبراني (٩٨٥٩) و (٩٨٥٩) و (٩٨٥٩)، (٩٨٥٩)

# ذِكْرُ خبرٍ أَوْهَمَ من لم يُحْكمْ صِناعَة الحديثِ أَنَّ تَقْطيعَ السُّورِ في الصلاةِ منَ الأشياءِ المُستحسنةِ

١٨١٤ أخبرنا أبو خَليفة، قال: حدثنا أبو الوَليد، قال: حدثنا شعبة، عن زياد بن عِلاقة، قال:

و (۹۸٦٠) و (۹۸٦١) و (۹۸٦٢) و (۹۸٦٥) و (۹۸٦٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۳٤٦/۱ من طرق عن أبــي وائل، به.

وأخرجه أحمد ٤١٢/١ من طريق زر بن حبيش، وأحمد ٤١٧/١ من والطبراني (٩٨٦٧) و (٩٨٦٨)، والطحاوي في «المعاني» ٢٥٥/١ من طريق نهيك بن سنان، وأبو داود (١٣٩٦) في الصلاة: باب تحزيب القرآن، والطحاوي ٢٤٦/١ من طريق علقمة والأسود، والنسائي ٢٧٦/٢ من طريق مسروق، كلهم عن ابن مسعود، به.

وقوله: «هذاً كهذ الشعر» هو بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة، أي: تُسرع إسراعاً في قراءته بغير تأمل، كما تُسْرِعُ في إنشاد الشعر، وأصل الهذ: سرعة الدفع، ونصبه على المصدر، وهو استفهام إنكار بحذف أداته، وهي ثابتة في مسلم.

وقوله: «لقد عرفنا النَّظَائرَ» قال الحافظ: أي: السور المتماثلة في المعاني كالمواعظ والحكم والقصص، لا المتماثلة في عدد الآي، لما سيظهر عند تعيينها.

وقد جاء تعيين هذه السور في رواية أبي داود (١٣٩٦)، فقال: النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود، يعني ترتيبه في مصحفه. وانظر والفتح» ٢٩٩/١ ـ ٢٦٠.

والمفصل ابتداؤه من «ق» على الأصح، ومنتهاه آخر القرآن.

سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ: إِنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم الصَّبْحَ، فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ في إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصَّبْحِ: ﴿وَالنَّحْلَ باسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق: ١٠]. قال شعْبَةُ: وسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بـ (ق)(١). [٥: ٣٤]

ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أَنْ يقرأَ بعضَ السُّورةِ في الركعةِ الواحدةِ إِذَا كان ذلك مِنْ أَوَّلها لا مِنْ آخرِها مِنْ علةٍ تَكونُ بحدثٍ

الْحَكَم، قال: حدثنا حَبْرنا ابنُ خُزيمة، قال: حدثنا عَبْدُالرحمان بنُ بِشْر بن الْحَكَم، قال: حدثنا حَجَّاج قال: ابنُ جُريج أخبرَنا، قال: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير عم زياد \_ واسمه: قطبة بن مالك الثعلبي \_ فإنه من رجال مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبدالملك الطيالسي.

وأخرجه الـدارمي ٢٩٧/١، والـطبـراني ١٩/(٢٧) من طـريق أبـي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٢٥٦) عن شعبة، والمسعودي، به.

وأخرجه النسائي ١٥٧/٢ في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بقاف، من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به.

وأخرجه الشافعي ٧٧/١، وابن أبي شيبة ٧٥٣١) و (١٦٦) و (١٦٦) و (١٦٩) و والحميدي والحميدي (١٩٠٥) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح، وابن ماجة (٨١٦) في الصلاة: باب القراءة في صلاة الفجر، والدارمي ٢٩٧/١، والطبراني في «الكبير» القراءة في صلاة الفجر، والدارمي ٢٩٧/١، والطبراني في «الكبير» و (٣٠) و (٢٠) و (٢٠) و (٣٠) و

محمد بن عَبَّاد بن جعفرٍ، يقول: أخبرني أبو سَلمة بن سُفيان، وعبدُاللَّه بن عَمرو بن العاص ِ(١)، وعبدُاللَّه بن المُسَيَّب العابدي،

عن عبدالله بن السائب قال: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلم، بِمَكَّةَ الصُّبْحَ، وَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ المُوْمِنِينَ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى \_ مُحمَّدُ بْنُ عبادٍ يَشُكُ \_ أَخَذَتِ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، سَعْلَةً، فَرَكَعَ (٢).

(۱) كذا وقع هنا، وفي «صحيح ابن خُزيمة»، وهو وهمٌ من بعض أصحاب ابن جريج، صوابه: عبدالله بن عمرو بن عبد القارِّي، كما في «مصنف عبدالرزاق»، نبه عليه الحافظ في «الفتح» ۲۰۲۲، وقال ابن خزيمة: ليس هو عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي، وقال النووي في «شرح مسلم» ۱۷۷/2: قال الحفاظ: قوله: «ابن العاص» غلط.

وقال المزي في «تهذيب الكمال» لوحة ٧١٦: عبدالله بن عمرو بن عبد القارِّي ابن أخي عبدالرحمن بن عبد، وعبدالله بن عبد، وقد ينسب إلى جده، مذكور في ترجمة عبدالله بن عبد القارِّي. وقال: محمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله بن عمرو، عن عبدالله بن السائب في القراءة في صلاة الصبح، فقال بعضهم: عبدالله بن عمرو بن العاص، وهو وهم، وقال بعضهم: عبدالله بن عمرو بن عبد القارِّيّ، وقال بعضهم: عبدالله بن عمرو المخزومي، روى له مسلم وأبو داود.

وقال الذهبي في «تذهيب تهذيب الكمال»: وأخطأ من قال: هو ابن عمرو بن العاص.

(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم، حجاج هـو ابن محمد المصيصي.وهو في «صحيح» ابن خزيمة (٥٤٦).

وأخرجه أحمد ٤١١/٣، ومسلم (٤٥٥) في الصلاة: باب القراءة في الصبح، عن هارون بن عبدالله، كلاهما (أحمد وهارون) عن حجاج، به.

#### قال: وَابْنُ السَّائِب حَاضِرٌ ذٰلِكَ.

وهو في «مصنف عبدالرزاق» (۲۷۰۷)، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (٥٤٦) أيضاً، وأحمد ٤١١/٣، ومسلم (٤٥٥)، وأبو داود (٦٤٩) في الصلاة: باب الصلاة في النعل، والبغوي (٦٠٤).

وأخرجه أحمد ٤١١/٣، وأبوداود (٦٤٩)، والنسائي ١٧٦/٢ في الافتتاح: باب قراءة بعض السورة، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣٤٧/١، والبيهقي في «السنن» ٢/٣٨٩، والبغوي (٦٠٤)، من طرق عن ابن جريج، به.

وأخرجه الشافعي في «مسنده» ٧٧/١ عن أبي سلمة بن سفيان وعبدالله بن عمرو والعابدي، به، ووقع في المطبوع منه: عبدالله بن عمرو العائذي، وهو تحريف وسقط.

وأخرجه الحميدي (٨٢١)، وابن ماجة (٨٢٠) في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر، عن هشام بن عمار، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن السائب.

وسيعيده المؤلف برقم (٢١٨٩) من طريق هوذة بن خليفة، عن ابن جريج، به، مع ذكر خلع النعلين.

وعلقه البخاري في «صحيحه» ٢٥٥/٢ في الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، فقال: ويذكر عن عبدالله بن السائب: قرأ النبي على المؤمنون في الصبح... قال الحافظ: واختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عيينة: عنه، عن ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن السائب.

أخرجه ابن ماجة، وقال أبو عاصم: عنه، عن محمد بن عباد، عن أبي سلمة بن سفيان \_ أو سفيان بن أبي سلمة \_ وكأن البخاري علقه بصيغة: «ويذكر» لهذا الاختلاف، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. «الفتح» ٢٥٦/٢.

ورواه الحافظ في «تغليق التعليق» ٣١١/٢ من طريق أبي نعيم، حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا الحارث بن محمد، حدثنا روح بن عبادة، وهوذة بن خليفة، وعثمان بن عمر بن فارس، قالوا: حدثنا ابن جريج، به، =

# ذِكْــرُ ما يَقْرَأُ المرءُ في صَلاةِ الغداةِ من السُّورِ

الطّيالسي، قال: حدثنا زائدةً بن قُدامةً، قال: حدثنا أبو الـوَلِيدِ الطّيالسي، قال: حدثنا زائدةً بن قُدامةً، قال: حدثنا سِماكُ بن حَرْبِ،

عن جابر بن سَمُرة: أَنَّ النبيَّ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، كَانَ يَقْرَأُ في الصَّبْح به ﴿قَ وَالقُرْآنِ المَجِيدِ﴾، قالَ: وَكَانَتْ صَلاَتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفاً(١).

إلا أن روحاً قال: عبدالله بن عمرو بن العاص، وهو وهم، ولم يذكر عثمان بن عمر: عبدالله بن عمرو، ولا عبدالله بن المسيب، والباقي نحوه. وهكذا رواه البخاري خارج الصحيح، عن أبي عاصم، عن ابن جريج.

قلت: أخرجه في «التاريخ الكبير» ١٥٢/٥ في ترجمة عبدالله بن ممرو.

(۱) إسناده حسن. سِماك بن حرب: صدوق روى له مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩٢٩) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (١٩٢٩) أيضاً، والبيهقي ٣٨٩/٢، من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٩١/٥ و ١٠٠٥ و ١٠٠٥، ومسلم (٤٥٨) في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٢٥)، والطبراني (١٩٢٩)، من طرق عن زائدة بن قدامة، به.

وأخرجه ابن أبــي شيبة ٣٥٣/١، وأحمد ٩١/٥ و١٠٢، ومسلم (٤٥٨)(١٦٩)، من طريق زهير، عن سماك، به.

وسيورده المؤلف برقم (١٨٢٣) من طريق إسرائيل عن سماك =

#### ۮؚػؙٮڔؙ

#### الإِباحةِ للمرءِ أن يقرأ في صلاةِ الفَجْرِ بغيرِ ما وَصَفْنا

۱۸۱۷ ـ أخبرنا أبو يَعلى، قال: حدثنا عَمروبن محمد النَّاقد، قال: حدثنا شَبَابةً، ويَزيدُ بن هارونَ، قالا: حدثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الحارث بن عبدالرحمن، عَنْ سَالِم بنِ عَبْدِاللَّه

عن أبيه، قال: إنْ كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، لَيَـُوُمُّنَا في الفَجْرِ بالصَّافَّاتِ (١).

# ذِكْرُ الإِباحة للمرء أَنْ يَقْتَصِرَ في القراءةِ في صلاةِ الغداةِ على قِصارِ المُفَصَّلِ

١٨١٨ - أخبرنا محمد بن المُعافى العابد بِصَيْدًا، قال: حدثنا

بلفظ: «كانَ يَقْرَأُ في الفَجْرِ بالواقعة»، مع أن الطبراني رواه من طريقه
 برقم (١٩٢٩) بلفظ: «كان يقرأ في صلاة الفجر: ق والقرآن المجيد»،
 ويرد تخريجه من طريق إسرائيل في موضعه.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. الحارث بن عبدالرحمن \_ وهمو خمال ابن أبي ذئب: صدوق، روى له الأربعة، وباقي الإسناد على شرطهما.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ١١٨/٣ من طريق عباس الدوري، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٦/٢، والنسائي ٢٥/٢ في الإمامة: باب الرخصة للإمام في التطويل، وفي التفسير، كما في «التحفة» ٣٥٢/٥، والطبراني (١٣١٤)، والبيهقي ٣١٨/٣، من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وصححه ابن خزيمة (١٦٠٦).

وأخرجه الطيالسي (١٨١٦) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري أوغيره (شك الطيالسي)، عن سالم، به.

هارُونُ بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سفيانُ، عن معاويةَ بن صالح، عن عبدِالرحمن بن بُجبير بن نُفير، عن أبيه،

عن عُقبة بن عامر، أَنَّ النبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أَمَّهُمْ بالمُعَوِّذَتَيْنِ في صَلاَةِ الصُّبْحِ (١).

# ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أَنْ يقرأَ في صلاةِ الغداةِ ما ذكرنا من السُّورِ

١٨١٩ أخبرنا أحمد بن علي بن المُثنى، قال: حدثنا مُحرِزُ بنُ
 عَون، قال: حدثنا خلفُ بن خَليفة، عن الوليد بن سريع،

عن عَمروبن حُريث، قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّه عليه وسلم الْفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. هارون بن زيد \_ وقد تحرف في الأصل إلى يزيد \_ قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة، وذكره المؤلف في الثقات، وأبوه زيد ثقة، ومن فوقهما من رجال مسلم.

وأخرجه النسائي ١٥٨/٢ في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بالمعوذتين، وابن خزيمة (٥٣٦)، والحاكم ٢٤٠/١، والبيهقي في السنن» ٣٩٤/٢ من طريق أبي أسامة، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧/(٩٣١) من طريق أبي أسامة، عن بحير بن سعد، عن معاوية بن صالح، به.

وأخرجه ابن خزيمة (٥٣٥)، والحاكم ٢٤٠/١، والبيهقي في «السنن» ٣٩٤/٢ من طرق عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث الحضرمي، عن القاسم مولى معاوية، عن عقبة بن عامر. وانظر الحديث الآتى (١٨٤٢).

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴾ [التكوير: ١٥ ـ ١٦]. وَكَانَ لا يَحْني رَجُلُ (١) مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا (٢).

# ذِكْرُ مَا يُستحَبُّ للإِمامِ أَنْ يَقْتصِرَ على قراءةِ سُورتينِ معلومتينِ يَوْمَ الجُمُعَةِ في صلاةِ الصَّبحِ

١٨٢٠ \_ أخبرنا أبو يَعلى، قال: حدثنا هُدْبةُ بن خالد، قال:

وأخرجه عبدالرزاق (٢٧٢١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والشافعي ٢٧٧١، وابن أبي شيبة ٢٩٣١، والحميدي (٧٦٥)، وأحمد ٤/٦٥ و ٣٠٦/ و ٣٠٠٦ و ٣٠٠٦، ومسلم (٤٥٦) في الصلاة: باب القراءة في الصبح، والنسائي في التفسير كما في «التحفة» ١٤٥/٨، والدارمي ٢٩٧/١، والبيهقي في «السنن» ٢٩٨٨، والبغوي في «شرح السنة» (٣٠٦)، من طريق مسعر بن كدام، والطيالسي (١٠٥٥) و (١٠٠٩) عن شعبة والمسعودي، وأحمد ٤/٢٠، والنسائي ٢/٧٥١ في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بإذا الشمس كورت، والدارمي ٢٩٧/١، من طريق المسعودي، أربعتهم عن الوليد بن سريع، به.

وأخرجه أبو داود (٨١٧) في الصلاة: باب القراءة في الفجر، وابن ماجة (٨١٧) في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أصبغ الكوفي مولى عمروبن حريث، عن عمروبن حريث. ولا يضر تغير أصبغ، فإنه متابع.

وأخرجه أحمد 3.4.7%، والنسائي في التفسير كما في «التحفة» 1.4.7% من طريق الحجاج بن عاصم المحاربي، عن أبي الأسود المحاربي مولى بني عمرو بن حريث، عن عمرو بن حريث.

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: «رجلًا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد رجاله رجال مسلم، وهو في صحيحه (٤٧٥) عن محرز بن عون بهذا الإسناد، وخلف بن خليفة \_ وإن كان قد اختلط \_ قد توبع عليه.

حدثنا هَمَّام (١)، قال: حدثنا قتادة، عن عَزْرَةَ، عن سعيدِ بن جُبَيرِ،

عن ابن عباس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، كَانَ يَقْرَأُ في صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمعَةِ: ﴿ اللَّم تَنْزِيلُ ﴾، وَ ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ ﴾ (٢).

وأخرجه الطبراني (١٢٤١٧) عن محمد بن عبدالله الحضرمي، عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الظحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٤/١ من طريق روح بن أسلم، عن همام، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٦٣٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٤٤٣) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبى إسحاق، عن سعيد بن جبير، به.

وأخرجه الطبراني (١٢٤٢٢) من طريق أبي فروة، و (١٢٤٦٢)، وابن خزيمة (٥٣٣) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن سعيد بن جبير، به.

وسيورده المؤلف بعده من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، به، ويخرج عنده.

وأخرجه عبدالرزاق (٥٢٤٠)، ومن طريقه الطبراني (١٠٩٠٠) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي على كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة... وهذا سند صحيح على شرطهما. وتحرف في المطبوع من «المصنف»: «في صلاة» إلى «في سورة»، وسقط منه لفظ: «يوم الجمعة»، وعزاه محققه الشيخ حبيب الرحمن إلى =

<sup>(</sup>١) تحرف في «الإحسان» إلى: «هشام»، والتصويب من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عزرة \_ وهو ابن عبدالرحمن الخزاعي \_ فإنه من رجال مسلم. همام: هو ابن يحيى.

# ذِكْـــرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بصحةِ ما ذكرْناه

المجاللة بن الجُنيد، قال: حدثنا تُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا تُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن مُخَوَّل بن راشد، عن مسلم البَطِين، عن سَعيد بن جُبير،

عن ابن عباس: أَنَّ رَسولَ اللَّه، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ يَقْرَأُ في صَلَاةِ الفَّجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: ﴿ أَلَم تَنْزِيل ﴾ السَّجْدَة، و ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ ﴾ (١).

= «صحيح مسلم» من حديث طاووس، عن ابن عباس، ووهم في ذلك، فإنه في مسلم من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس.

(١) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه النسائي ١٥٩/٢ في الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٠٧٤) في الصلاة: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، والطبراني (١٢٣٧٦) من طريق مسدد، والطحاوي 18/١٤ من طريق الحماني، كلاهما عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٨٧٩) في الجمعة: باب ما يُقرأ في يوم الجمعة، وابن ماجة (٨٢١) في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، والبيهقي في «السنن» ٣٠١/٣ من طرق عن سفيان، عن مُخوَّل بن راشد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٨٧٩)، وأبو داود (١٠٧٥)، والنسائي ١١١/٣ في الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، والطبراني (١٢٣٧٥) من طرق عن شعبة، عن مخوَّل، به. وصححه ابن خزيمة (٥٣٣).

وأخرجه الترمذي (٢٠٥) في الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في =

#### ذِكْرُ الخبرِ الدالِّ على أَنَّ القراءةَ في صلاةِ الفَجْرِ للمرءِ ليستْ محصورةً لا يَسَعُهُ تعدِّيها

المَّداني، قال: حدثنا مُعتمِرُ بنُ محمد الهَمْداني، قال: حدثنا محمد بن عبدالأُعلى، قال: حدثني عبدالأُعلى، قال: حدثني أبو الْمِنْهال،

عن أبي بَرزة: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كانَّ يَقْرَأُ في صَلَاةِ الْغَدَاةِ بالسِّتِّينَ إلَى المئَةِ (١). [٥:٢٤]

صلاة الصبح يوم الجمعة، والنسائي ٢/١٥٩ في الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، وفي التفسير كما في «التحفة» ٤٤٤/٤، والطبراني (١٢٣٧٧) من طريقين، عن شريك بن عبدالله القاضي، عن مخوًّل، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة (٥٣٣).

وأخرجه الطبراني (١٢٣٣٣) من طريق إسرائيل، و (١٢٣٣) من طريق سفيان، كلاهما عن أبي إسحاق، عن مسلم البطين، به. وانظر ما قبله.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير محمد بن عبدالأعلى، فإنه من رجال مسلم. أبو المنهال: هو سيار بن سلامة.

وأخرجه ابن خزيمة (٥٢٨) عن محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، بهذا الإسناد. والصنعاني تحرف فيه إلى الصغاني.

وأخرجه ابن ماجة (٨١٨) في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر، عن سُويد بن سعيد، عن المعتمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٤٦١) في الصلاة: باب القراءة في الصبح، والنسائي ٢/١٥٧ في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بالستين إلى المئة، والبيهقي في «السنن» ٢/٣٨٩، من طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة (٥٢٩) من طريق يزيد وزياد بن عبدالله وجرير، كلهم عن سليمان التيمى، به.

# ذِكْـــرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه

الدُّوْرَقى، قال: حدثنا خلفُ بن الوليد، قال: حدثنا يعقوبُ الدُّوْرَقى، قال: حدثنا خلفُ بن الوليد، قال: حدثنا إسرائيل، عن سِماكٍ،

عن جابر بن سَمُرة، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يُصَلِّي نَحْواً مِنْ صَلاَتِكُمْ، كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلاةَ، وَكَانَ يَقْرَأُ وَسلم يُصَلِّقِ الْفَجْرِ بالوَاقِعَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّورِ(١).

وأخرجه الطيالسي (٩٢٠)، والبخاري (٥٤١) في المواقيت: باب وقت الظهر عند الزوال، و (٧٧١) في الأذان: باب القراءة في الفجر، ومسلم (٩٤٧) في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح، وأبو داود (٣٩٨) في الصلاة: باب في وقت صلاة النبي على والنسائي ١/٣٤٦ من في المواقيت: باب أول وقت الظهر، والبيهقي في «السنن» ١/٣٣٦، من طريق شعبة، ومسلم (٤٦١) في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وابن خزيمة (٥٣٠) من طريق خالد الحذاء، ومسلم (٦٤٧)(٢٣٧) في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح، من طريق حماد بن سلمة، ثلائتهم عن أبي المنهال، به.

وأورده المؤلف برقم (١٥٠٣) من طريق عوف، عن أبي المنهال، به. وتقدم تخريجه هناك.

(۱) إسناده حسن. خلف بن الوليد: ذكره المؤلف في «الثقات» ۲۲۷/۸، ووثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/١٣٠، والخطيب البغدادي في «تاريخه» ٣٠٠/٨ – ٣٢١، وسِمَاك: هو ابن حرب، صدوق، وباقي رجال السند رجال الشيخين. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٥٣١).

# ذِكْــرُ ما يُقرأُ به في صلاةِ الظُّهرِ

الله بن قَحْطَبَة، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا رَوْح بن عبادة، قال: حدثنا رَوْح بن عبادة، قال: حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَةَ، عن قتادة، (١) وثابت، وحميد،

عن أنس، عن النَّبيِّ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، أنَّهُمْ كانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ في الظُّهْرِ النَّعْمَةَ بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَّعْلَى﴾ و ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ (٢).

وأخرجه عبدالرزاق (۲۷۲۰)، ومن طريقه أحمد ١٠٤/٥، والطبراني (١٩١٤) عن إسرائيل، بهذا الإسناد وهذا اللفظ، لكن أخرجه الطبراني (١٩٢٩) من طريق عبدالرزاق، عن إسرائيل، بهذا الإسناد، بلفظ: كان يقرأ بقاف. وهي الرواية المتقدمة برقم (١٨١٦).

وأخرجه أحمد ١٠٤/٥ عن يحيى بن آدم، والحاكم ٢٤٠/١ من طريق عبدالله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبى.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ١١٩/٣ من طريق سفيان، عن سماك، به. وتقدم برقم (١٨١٦) من طريق زائدة بن قدامة، عن سماك، به. فانظره.

- (١) تحرف في «الإحسان» إلى: «عبادة»، والتصويب من «التقاسيم» ٤/لوحة (٢٤٧).
- (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير حمَّاد بن سلمة، فإنه من رجال مسلم. محمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي البصري البحراني.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٥١٢) عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٠٨/١ من طريق=

# ذِكْـــرُ القَدْرِ الَّذي يُقْرَأُ به في صلاةِ الظُّهرِ والعَصرِ

الجنيد، قال: حدثنا قُتيبةً بنُ الجُنيد، قال: حدثنا قُتيبةً بنُ سعيد، قال: حدثنا أبوعوانة، عن منصورِ بن زَاذان، عن الوليد أبي بِشْر، عن أبي الصديق،

عن أبي سعيد الخُدْري، قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَقُومُ في صَلَّةِ الظُّهْرِ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ في كلِّ رَكْعَةٍ، وَفي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ في كلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَكَانَ يَقُومُ في العَصْرِ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ في كلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَكَانَ يَقُومُ أَيَةً، وفي الرَّحْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ في كلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خِمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وفي الْآخِرَتَيْن في كلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ نِصْفِ ذٰلِكَ (١). [٥:٢٧]

سفيان بن حسين، عن أبي عبيدة، عن حميد، به.

وأخرجه النسائي ٣/١٦٣ ـ ١٦٤ في الافتتاح: باب القراءة في الظهر، من طريق أبي بكربن النضر، عن أنس.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما غير الوليد ـ وهو ابن مسلم بن شهاب العَنْبَري ـ فإنه من رجال مسلم. أبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي.

وأخرجه مسلم (٤٥٢)(١٥٧) في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٩٩٣) عن شيبان بن فروخ، والدارمي ٢٩٥/١ عن يحيى بن حماد، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٧/١ من طريق حبان بن هلال، وأبو عوانة ٢/٢٥١ من طريق معلى بن منصور، أربعتهم عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وسيورده المؤلف برقم (١٨٢٨) من طريق هشيم، عن منصور بن زاذان، به، ويخرج هناك.

# ذِكْرُ العلة التي من أجلِها حُزِرَ قراءةُ المُصْطَفَى ﷺ في الظُّهْرِ والعَصْرِ

۱۸۲٦ أخبرنا أبو خَليفَة، قال: حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرْهَد، قال: حدثنا عبدُالواحدِ بنُ زياد، قَال: حدثنا الأَعْمش، عن عُمارة بن عُمَيْر، عن أبى مَعْمَر، قال:

«قُلْنَا لِخَبَّابٍ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، يَقْرَأُ في الظَّهْرِ وَالعَصْرِ؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذٰلِكَ؟ قال: باضْطِرَاب لِحْيَتِهِ (١).

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي ٢٣٧/١ في الصلاة: باب عدد صلاة العصر في الحضر، من طريق ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. مُسَدَّد بن مُسَرْهَد: ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. أبو معمر: هو عبدالله بن سَخْبَرة الأزدي.

وأخرجه أبو داود (٨٠١) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والطبراني (٣٦٨٥) من طريق مُسَدَّد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٧٤٦) في الأذان: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، عن موسى بن إسماعيل، عن عبدالواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٦١، ٣٦٦، وعبدالرزاق (٢٦٧٦)، والحميدي (١٥٦)، وأحمد ٥/١٠١ و ١١٠ و ١٩١١ و ٣٩٥/٦ والبخاري (٧٦٠) و (٧٦١) و (٧٧٧) في الأذان، وابن ماجة (٨٢٦) في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ١٠٨١، والطبراني (٣٦٨٣) و (٣٦٨٣) و (٣٦٨٦) و (٣٦٨٦) و (٣٦٨٦) و (٣٦٨٦) و (٣٦٨٦) و المرتبة و الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة (٥٠٥) و (٥٠٥).

# ذِكْــرُ وصفِ القراءةِ للمرءِ في الظُّهْرِ والعَصْرِ

المَوبكر بن أخبرنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شَيبة، قال: حدثنا أبو داود، عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن سِماك،

عن جابر بن سَمُرة: أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ يَقْرَأُ في الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِـ: ﴿السَّماءِ وَالطَّارِقِ﴾، و ﴿السَّماءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ (١).

#### ذِكْرُ البيانِ بأَنَّ المرءَ جائزٌ له أن يزيدَ على ما وَصَفْنَا من القراءةِ

الم ۱۸۲۸ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خَيثمةً، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا منصور بن زَاذَان، عن الوليدِ بن مُسلمٍ، عن أبى الصِّدِيق

عن أبي سعيد الخُدْرِي، قال: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّه، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، في الظُّهْرِ في الرَّكْعَتَيْنِ

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن من أجل سماك، وهو في «المصنف» لابن أبي شيبة ١/٣٥٦ و ٣٥٧.

وأخرجه أبو داود (٨٠٥) في الصلاة: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، والترمذي (٣٠٧) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، والنسائي ١٦٦/٢ في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، وفي التفسير كما في «التحفة» ١٥١/٢، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٠٧/١، والطبراني (١٩٦٦)، والبغوي (٩٤٤)، والبيهقي ٢٩١/٢ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، في كلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ﴿ اَلَم تَنْزِيلُ ﴾ السَّجْدَة، [وفي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيْنِ على النَّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ] (١) وَحَزَرْنَا قِرَاءَتَهُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيْنِ مِنَ العَصْرِ، عَلَى قَدْرِ الأَخْرَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ، عَلَى قَدْرِ الأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ، عَلَى قَدْرِ النَّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ (١).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٥٥٥، ٣٥٦، وأحمد ٢/٣، ومسلم (٤٥٢) في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، وأبو داود (٤٠٤) في الصلاة: باب تخفيف الأخريين، والنسائي ٢٩٣١، وأبو عوانة ٢/٢٥١، صلاة العصر في الحضر، والدارمي ٢/٩٥١، وأبو عوانة ٢/٢٥١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/٧٧١، والدارقطني ٢/٣٣٧، وابن خزيمة في «صحيحه» (٩٠٥)، والبيهقي في «السنن» ٢/٠٣٠ وابن خزيمة في «صحيحه» (٩٠٥)، والبيهقي في مطبوع الدارمي إلى هيثم.

وسيعيده المصنف برقم (١٨٥٨)، وتقدم برقم (١٨٢٥) من طريق أبي عوانة، عن منصور بن زاذان، به. فانظره.

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة وردت في «مسند أبي يعلى» من طريق أبي خيثمة، ولم ترد عنده من طريق إسحاق عن هشيم، ووردت في جميع المصادر التي أخرجت هذا الحديث.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرطهما غير الوليد بن مسلم ـ وهو أبو بشر ـ كما هو مقيَّد في الرواية السابقة (١٨٢٥)، فإنه من رجال مسلم، وليس هو الوليد بن مسلم المدلس الذي روى له الشيخان، فذاك كنيتُه أبو العباس. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي.

# ذِكْرُ خَبرٍ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحرِ في صِناعةِ الحديثِ أنه مضادً لخبر أبى سعيدِ الذي ذكرناه

۱۸۲۹ \_ أخبرنا ابنُ خُزيمةَ، قال: حدثنا محمد بن رافع، ويعقوبُ الدُّوْرَقي، قالا: حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا هَمَّامٌ، وأبان، جميعاً، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبداللَّه بن أبي قتادَة،

عن أبيه: أَنَّ النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَاناً، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَّخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ(۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صَرَّح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عند المؤلف في الرواية الآتية (۱۸۳۱). همام: هو ابن يحيى، وأبان: هو ابن يزيد العَطَّار، وهو في «صحيح ابن خُزيمة» (۵۰۳).

<sup>.</sup> وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥٩٢) من طريق أبي العباس السراج، عن محمد بن رافع، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٢/١، ومن طريقه مسلم (٤٥١)(١٥٥) في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، وأخرجه الدارمي ٢٩٦/١، وأبو داود (٧٩٩) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، عن الحسن بن علي، وأبو عوانة ٢/١٥١ عن الصغاني، والبيهقي ٢/٣٢ من طريق إبراهيم بن عبدالله، خمستهم عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (۷۷٦) في الأذان: باب يقرأ في الأُخريين بفاتحة الكتاب، وابن الجارود (۱۸۷)، والبيهقي ۲/٥٠ ــ ٦٦ و ١٩٣ من طرق عن همام، به.

وأخرجه النسائي ١٦٥/٢ في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر، من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن أبان، به. =

# ذِكْرُ الخبرِ الدالِّ على أنَّ النبيَّ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، كان لا يَجْهَرُ في صلاةِ الظُّهر والعَصْر بالقراءةِ كُلِّها

الحبرنا أبو يَعْلَى، قال: حدثنا أبو خَيْثَمةَ، قال: حدثنا وكيع: قال: حدثنا الْأَعْمَش، عن عُمارة بن عُمَيْر، عن أبي مَعمر، قال:

قُلْنَا لِخَبَّابِ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ(١).

أبو معمر، اسمه عبداللَّه بن سخبرة.

وأخرجه البخاري (٧٥٩) في الأذان: باب القراءة في الظهر، وأبوعوانة ١٩١٢، من طريق شيبان، ومسلم (٤٥١) في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، وأبو داود (٧٩٨) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والنسائي ١٦٦/٢ في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، من طريق حجاج الصواف، والنسائي الركعة الأولى من صلاة الظهر، من طريق خالد، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٠٥) من طريق محمد بن طريق خالد، وابن خزيمة في «السنن» ١٩٥٢ من طريق أبي معاوية، ميمون المكي، والبيهقي في «السنن» ١٩٥٢ من طريق أبي معاوية، كلهم عن يحيى بن أبى كثير، بهذا الإسناد.

وسيبورده المؤلف برقم (١٨٣١) من طريق الأوزاعي، وبرقم (١٨٥٥) من طريق هشام الدستوائي، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه. (١) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه ابن ماجة (٨٢٦) في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، والطحاوي ٢٠٨/١ من طريقين عن وكيع، به. وهو مكرر (١٨٢٦).

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ القراءةَ التي وصفناها في صلاةِ الظُّهرِ كانَتْ تَعْقُبُ فاتحةَ الكتابِ

الله بن محمد بن سَلْم، قال: حدثنا عبدُالله بن محمد بن سَلْم، قال: حدثنا عبدُالرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدثنا الأُوزَاعي، عن يحيى بن أبي كَثير، قال: حدثني عبدُاللَّه بن أبي قَتادة

عن أبيهِ، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَقْرَأُ بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، وَكَانَ يَطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ اللَّهْرِ وَالعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، وَكَانَ يَطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ اللَّهْرِ وَالعَصْرِ، وَلَسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، وَكَانَ يَطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ اللَّهْرِ وَالعَصْرِ، وَلَسْمِعُنا الآية وَكَاناً، وَكَانَ يَطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ اللَّهْرِ أَلَى مِنْ صَلاَةِ الظَّهْرِ (١).

### ذِكْسرُ وصفِ القراءةِ للمرءِ في صلاةِ المَغرب

الطَّائي بمَنْبجَ ، مَنْبجَ ، مَنْبجَ ، أخبرنا عمر بن سيان الطَّائي بمَنْبجَ ، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر الزُّهْري، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد اللَّه بن عبداللَّه، عن ابن عباس،

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٧/١، وأبوعوانة الامراح، وابن خزيمة في «صحيحه» (٥٠٧)، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٧٧٨) في الأذان: باب إذا أسمع الإمام الآية، والنسائي ٢/١٦٥ في الافتتاح: باب إسماع الإمام الآية في الظهر، وأبوعوانة ٢/٢٦، والبيهقي في «السنن» ٣٤٨/٢، من طرق عن الأوزاعي، به.

وتقدم تفصيل طرقه فيما تقدم برقم (١٨٢٩).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما.

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً ﴾ ، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَاللَّهِ ، ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَـٰذِهِ السُّورَةَ ، إِنَّهَا لَاَخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ، قَرَأَ بِهَا لَاَخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ، قَرَأَ بِهَا لَاَخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ، قَرَأَ بِهَا فِي المَغْرِبِ (١).

### ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أَنْ يَقْرَأَ في صلاةِ المغربِ بغير ما وصفناه مِن السُّوَر

١٨٣٣ \_ أخبرنا محمدُ بنُ الحسين بن قُتَيْبَةَ، قال: حدثنا يزيد بن

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٧/١، والحميدي (٣٣٨)، وعبدالرزاق (٢٦٩٤)، وأحمد ٣٣٨/٦ و ٣٤٠، والبخاري (٤٤٢٩) في المغازي: باب مرض النبي على ووفاته، ومسلم (٤٦٦)، والترمذي (٣٠٨) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في المغرب، والنسائي ١٦٨/٢ في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بالمرسلات، وابن ماجة (٨٣١) في الإقامة: باب القراءة في صلاة المغرب، وأبوعوانة ٢٩٣/١، والدارمي الإقامة: باب من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة (٥١٩).

وأخرجه النسائي ١٦٨/٢، والطحاوي ٢١١/١، ٢١٢، من طريق أنس، عن أم الفضل.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥٩٦) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ٧٨/١ في الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١٨٩٧، وأحمد ٢/٠٣، والبخاري (٧٦٣) في الأذان: باب القراءة في المغرب، ومسلم (٤٦٤) في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وأبو داود (٨١٠) في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، والنسائي في التفسير كما في «التحفة» ١٩١١/١٤، والبيهقي في «السنن» ٢/٢٧.

مَوْهَب، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل ، عن ابنِ شِهاب، عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم،

عن أبيه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ(١).

(۱) إسناده صحيح. يزيد بن مَوهَب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهَب، ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه أبو عوانة ١٥٤/٢ من طريق حجاج، عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (١٤٩٦) من طريق يونس، ونافع بن يزيد، عن عقيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني أيضاً (١٤٩٧) من طريق رِشْدِين بن سعد، عن قُرِّة، وعُقيل، ويونس، ثلاثتهم عن الزهري، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٦٩٢) ومن طريقه أحمد ٤/٤٨، والبخاري (٣٠٥٠) في المغازي: باب فداء المشركين ، و (٣٠٤) في المغازي: باب القراءة في باب الفراءة في الصبح، وأبو عوانة ٢/١٥١، والطبراني في «الكبير» (١٤٩١) عن معمر، الصبح، وأبو عوانة ٢/١٥١، والطبراني في «الكبير» (١٤٩١) عن معمر، والشافعي في «المسند» ١/٧٩، وأحمد ٤/٠٨، وابن أبي شيبة والشافعي في «المسند» (٢٥٥)، والبخاري (٤٨٥٤) في التفسير: باب سورة والطور، ومسلم (٣٦٤)، وابن ماجة (٢٨٢٨) في الإقامة: باب القراءة في صلاة المغرب، والدارمي ١/٣٩٦، والطحاوي في «المعاني» القراءة في صلاة المغرب، والدارمي ١/٣٩٦، والطحاوي أي «المعاني» (١١١١، وأبو عوانة ٢١١٧، وأبو عوانة ٢١٥١)، وابن خزيمة (١٤٥)، والبيهقي في «السنن» ٢/٣١٩، من طريق يونس بن يزيد، والشافعي ١/٩٧، والطيالسي (١٥٤٦)، والبخاري (٧٦٥) في الأذان: باب الجهر في المغرب، ومسلم (٢٤٦٩)، وأبو داود (١٨١) في الطذان: باب الجهر في المغرب، والسائي ٢/١٩١ في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بالطور، وفي = والنسائي ٢/١٦٩ في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بالطور، وفي =

# ذِكْــرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحّةِ ما ذكرناه

۱۸۳٤ ــ أخبرنا جعفرُ بن أحمد بن سنان القَطَّان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيدُ بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عَمرو، عن الزُّهري، عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم،

عن أبيه قال: قَدِمْتُ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَهُوَيُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، وَهُوَيَقْرَأُ: ﴿وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ (١).

التفسير كما في «التحفة» ٢/٤، والطحاوي في «المعاني» ٢١١/١، وأبوعوانة ٢/١٥٤، والطبراني (١٤٩٢)، والبيهقي في «السنن» ٢٩٢/٢، وأبغوي (٥٩٥)، وابن خزيمة (٥١٤) من طريق مالك، والطحاوي البيغوي (١٤٩٠)، وابن خزيمة (١٤٩٥) من طريق إسحاق بن راشد، و (١٤٩٨) من طريق أسامة بن زيد، و (١٤٩٩) من طريق سفيان بن حسين، و (١٥٠١) من طريق برد بن سنان، و (١٥٠١) من طريق النعمان بن راشد، و (١٥٠٠) من طريق يعقوب بن عطاء، كلهم عن الزهري، به. وهو في «الموطأ» ٢٨/١ في الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء. وانظر ما بعده.

(١) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة اللَّيثي.

وأخرجه أحمد ٨٣/٤ عن محمد بن عبيد، والطبراني (١٤٩٣) من طربق حماد بن سلمة، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (١٥٠٢) من طريق هشيم، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده.

وأخرجه الطيالسي (٩٤٣)، وأحمد ٨٣/٤ و ٨٥، والطحاوي في «المعاني» ٢/١١١، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني بعض إخوتي، عن أبي، عن جبير بن مطعم...

وتقدم تخريجه فيما قبله من طرقه عن الزهري، فانظره.

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ القراءةَ في صلاةِ المغربِ ليسَ بشيءٍ محصورٍ لا تَجوز الزيادةُ عليه

الحُسين بن حُريث، قال: حدثنا أبو مُعاوية، عن عُبَيْدِ اللَّه بن عمر، عن نافع

عن ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَرَأَ بِهِمْ فِي المَغْرِب بِد: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾(١) [٥:٤٣].

ذِكْرُ الإِباحة للمرء أن يزيد في القراءة في صلاة المغرب على ما وصفنا على حسب رضاء المأمومين(٢)

١٨٣٦ \_ أخبرنا عبدُاللَّه بنُ محمد بن سَلْم، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٣٨٠)، وفي «الصغير» 1/03 من طريقين عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد. ونسبه الهيثمي في «المجمع» ١١٨/٢ إلى الطبراني في الثلاثة، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

وهو في «مصنف عبدالرزاق» من طريق عبيدالله (وقد تحرف في المطبوع إلى عبدالله)، به، لكن فيه أنه كان يقرأ ذلك في الظهر.

واخرجه عبدالرزاق (۲۲۸۲) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به، شل سابقه.

وأخرجه أيضاً (٢٦٩٦) عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن صالح بن كيسان أنه سمع ابن عمر قرأ في المغرب ﴿إِنَّا فَتحنا لَكَ فَتحاً مِيناً ﴾.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «المؤمنين».

يحيى، قال: حدثنا ابن وَهْب، قال: أخبرني عَمْرُو بن الحارث، عن محمد بن عبدالرحمن أنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ يُحدِّثُ،

عن زيد بن ثابت أنه سَمِعَ مروانَ يَقْرَأُ بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾، وَ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾، فَقَالَ زَيْدُ: فَحَلَفْتُ بِاللّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صلّى اللّهُ عليه وسلم يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَل ِ الطّويلَتَيْنِ (المص)(١).

(١) إسناده قوي. حرملة بن يحيى: صدوق روى له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. محمد بن عبدالرحمن: هو أبو الأسود يتيم عروة.

وأخرجه النسائي ١٦٩/٢ في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بألمص، عن محمد بن سلمة، وابن خزيمة (٥٤١) عن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢١١/١ من طريق ابن لهيعة وحيوة بن شريح، عن أبي الأسود، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: أخبرني زيد بن ثابت...

وأخرجه الطبراني (٤٨٢٥) من طريق الليث بن سعد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زيد بن ثابت. وصححه ابن خزيمة برقم (٥١٧).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٦٩ من طريق عبدة، ووكيع، عن هشام، عن أبي أيوب، أو زيد بن ثابت. وصححه ابن خزيمة برقم (٥١٨).

وأخرجه الطبراني (٤٨٢٣) من طريق ابن أبي شيبة. وسقط من سند المطبوع عروة والد هشام.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٦٩١)، والبخاري (٧٦٤) في الأذان: باب القراءة في المغرب، وأبو داود (٨١٢) في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، والنسائي ٢/١٧٠: باب القراءة في المغرب بألمص، وابن خزيمة في «صحيحه» (٥١٥) و (٥١٦)، والبيهقي في «السنن» =

# ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أَنْ يَقتصِرَ على قِصَارِ المُفَصَّلِ فَكُرُ الإِباحةِ للمرءِ أَنْ يَقتصِرَ على قِصَارِ المُفَصَّلِ فَي صلاة المغربِ

المحمد بن بَشًار، قال: حدثنا أبو بكر الحَنفي، قال: حدثنا الضَّحاك بن عُدمد بن بَشًار، قال: حدثنا أبو بكر الحَنفي، قال: حدثنا الضَّحاك بن عُثمان، قال: حدثني بُكَيْرُ بنُ عبداللَّه بن الْأَشَجّ، قال: حدثنا سُليمانُ بن يَسار،

أنه سمع أبا هريرة يقول: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم مِنْ فُلَانٍ \_ أَمِيرٌ كَانَ بِالمَدِينة \_ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ، فَكَان يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْن مِنَ الظُّهرِ، وَيُخَفِّفُ الأُخْريَيْنِ، وَيُخَفِّفُ العَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهرِ، وَيُخَفِّفُ الأُخْريَيْنِ، وَيُخَفِّفُ العَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وَفِي العِشَاء بِوسَطِ

= ۳۹۲/۲ من طرق عن ابن جریج، عن ابن أبي ملیكة، عن عروة بن الزبير، أن مروان بن الحكم أخبره، أن زيد بن ثابت قال...

قال الحافظ في «الفتح» ٢٤٧/٢: فكأن عروة سمعه من مروان عن زيداً فأخبره.

وقوله: «يقرأ فيها»، أي: في المغرب.

وقوله: «بأطول الطويلتين»، ورواية البخاري: «بطولى الطُّولَيْيْن»، أي: بأطول السورتين الطويلتين. وطولى: تأنيث أطول، والطوليين: تثنية طولى.

وقوله: «ألْـمَصَ»، وفي رواية أبي داود: قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف، وبين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة، ولفظه: قال: قلت: يا أبا عبدالله \_ وهي كنية عروة \_ وفي رواية البيهقي: قال: فقلت لعروة...

المُفَصَّلِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ (١). [٥:٣٤]

#### ۮؚػٮڗؙ

#### وصفِ قراءةِ المرءِ في صلاةِ العِشاءِ

الم ۱۸۳۸ أخبرنا أبو خَليفة، قال: حدثنا أبو الوليدِ، قال: حدثنا شُعبة، قال: أخبرني عديُّ بن ثابت، قال:

سَمِعْتُ البَرَاءَ بن عازِب يحدّث عن النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: أَنَّهُ كَانَ في سَفَّرٍ، فَقَرأ فِي العِشَاءِ، فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بـ: (التِّينِ وَالزَّيْتُونِ)(٢).

(۱) إسناده حسن. الضحاك بن عثمان: صدوق يهم، روى له مسلم، وباقي السند على شرط الشيخين. أبوبكر الحنفي: هـوعبدالكبيـربن عبدالمجيد بن عبيدالله البصري. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۵۲۰)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن» ۲۹۱/۲.

وأخرجه ابن ماجة (٨٢٧) في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٢٩/٢ ـ ٣٣٠، والبيهقي ٣٨٨/٢ من طريق عبدالرحيم بن منيب ومحمد بن أبي بكر، ثلاثتهم عن أبي بكر الحَنفي، به.

وأخرجه النسائي ١٦٧/٢ في الافتتاح: باب تخفيف القيام والقراءة، وباب القراءة في المغرب بقصار المفصل، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢١٤/١ من طرق عن الضحاك بن عثمان، به.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٧٦٧) في الأذان: باب الجهر في العشاء، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٥٩٨) عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

#### ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أَنْ يَقْرَأَ في صلاةِ العِشاءِ الآخرة بغيرِ ما وَصَفْنا من السُّورِ

١٨٣٩ \_ أخبرنا محمدُ بن عُمر بن يُوسفَ، قال: حدثنا نصر بن علي الجَهْضَمِي، قال: أخبرنا سُفيانُ، عن أبي الزّبير،

عن جابرٍ أَنَّ النَّبيِّ، صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، أَمَرَ مُعَاذاً أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ العِشَاءِ ﴿والشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا

وأخرجه الطيالسي (٧٣٧)، وعبدالرزاق (٢٧٠٦)، وأحمد ٢٨٤/٤ و ٣٠٧، والبخاري (٢٩٥١) في التفسير: باب تفسير سورة (والتين)، ومسلم (٤٦٤) في الصلاة: باب القراءة في العشاء، وأبو داود (١٢٢١) في في الصلاة: باب قصر قراءة الصلاة في السفر، والنسائي ١٧٣/٢ في الافتتاح: باب القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الأخرة، وأبو عوانة ٢/٥٥١، والبيهقي في «السنن» ٢/٣٩٢ من طرق عن شعبة، بأبه، وصححه ابن خزيمة برقم (٤٢٥).

وأخرجه مالك ٧٩/١ من الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء، والشافعي ١/٠٨، والحميدي (٧٢٦)، وأحمد ٢٨٦/٤ و٣٠٣، ومسلم (٤٦٤)(١٧٦) في الصلاة، والترمذي (٣١٠) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء، والنسائي ١٧٣/١ في الافتتاح: باب القراءة فيها بالتين والزيتون، وابن ماجة (٣١٤) في الإقامة: باب القراءة في صلاة العشاء، وأبو عوانة ١٥٤/١، وابن خزيمة (٢٢٥)، باب القراءة في صلاة العشاء، وأبو عوانة ٢/١٥٤، وابن خزيمة (٢٢١) أيضاً، والبيهقي ٢/٣٩٣ من طريق يحيى بن سعيد، والحميدي (٢٢١) أيضاً، وابن أبي شيبة ١/٣٥٩، وأحمد ٢٠٢٤ و ٢٠٤٤، والبخاري (٢٦٩) في الأذان: باب القراءة في العشاء، و (٢٤٥١) في التوحيد: باب قول النبي على: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، ومسلم النبي المناء، وابن ماجة (٥٣٥)، وأبو عوانة ٢/٥٥١، وابن خزيمة (٥٢٢) أيضاً، من طريق مسعر بن كدام، كلاهما عن عدي بن ثابت، به. ومسعر تحرف في مطبوع ابن خزيمة إلى معمر.

يَغْشَى ﴾، وَ ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، ﴿ وَالضَّحَى ﴾ وَنَحْوَهَا مِنَ السُّورِ (١٠).

### ذِكْرُ الخبرِ المُدْحضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر تَفَرَّدَ به أبو الزبير

• ١٨٤٠ ـ أخبرنا الفَضْلُ بن الحُبابِ الجُمَحِي، قال: حدثنا إبراهيمُ بن بَشَّار الرَّمَادي، قال: حدثنا سُفيانُ، عن عَمروبن دينار، وأبي الزّبير،

سَمِعا جابر بن عبدالله، يزيد أحدُهما على صاحبه، قال: كانَ مُعَادُ يُصَلِّي معَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَأَخَّر النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، الصَّلاة ذَاتَ لَيْلَة، فَرَجَعَ مُعَادُ، فَأَمَّهُمْ، فَقَرَأ بِسُورَةِ وسلَّم، الصَّلاة ذَاتَ لَيْلة، فَرَجَعَ مُعَادُ، فَأَمَّهُمْ، فَقَرَأ بِسُورَةِ البَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، انْحَرَفَ إِلَى نَاحِيةِ المَسْجِدِ فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَالُوا: نَافَقْتَ. قَالَ: لاَ، وَلاَتِينَّ المَسْجِدِ فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَالُوا: نَافَقْتَ. قَالَ: لاَ، وَلاَتِينَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، فَلأُحْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، فَلأَحْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، فَلأَحْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، فَقالَ: إِنَّ مُعَاذاً يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذاً يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وعنعنة أبي الزبير لا تضر، فقد رواه مسلم (٤٦٥)(١٧٩) في الصلاة: باب القراءة في العشاء، وابن ماجة (٨٣٦) من طريق محمد بن رمح، وأبو عوانة ١٥٧/٢ مِن طريق يونس بن محمد، كلاهما عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر. والليث بن سعد خاصة لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر، وقد تابعه عليه عمرو بن دينار في الرواية الآتية. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدُرُس الأسدي.

فَيَوُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخُرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ، فَجَاءَ فَأَمَّنَا، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقِرَةِ، وَإِنَّا وَحُدِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسلَّم: «يَا مُعَاذُ، أَفَتًانُ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِهِمْ سُورَةَ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَنْشَى﴾، و ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْمَلُ الْأَعْلَى﴾، ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ يَعْشَى﴾، و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ ((١).

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأُ بِهِ مِن السُّورِ لَيْلَةَ الْجُمعةِ في صلاةِ المغربِ والعشاءِ

ا ۱۸٤١ حدثنا يعقوب بن يوسف بن عاصم بِبُخَارى، حدثنا أبو قِلابة عبدالملك بن محمد بن عبدالله الرَّقَاشي، حدثني أبي، حدثني سعيدُ بن سِماكِ بنِ حَرْب، حدثني أبي سِمَاكُ بنُ حَرْبٍ، قال:

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرَّمادي: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير، فإنه من رجال مسلم، وخرج له البخاري مقروناً بغيره، وهو متابع بعمرو بن دينار.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢١٣/١ عن أبي بكرة، عن إبراهيم بن بشار الرمادي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحميدي (١٢٤٦)، ومسلم (٤٦٥) في الصلاة: باب القراءة في العشاء، وأبوعوانة ٢/١٥٦، وابن الجارود في «المنتقى» (٣٢٧)، والبيهقي ٨٥/٣ من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٢١٥).

وأخرجه بأخصر من هذا من طرق عن عمرو بن دينار، عن جابر: البخاريُّ (۷۰۰) و (۷۰۱) و (۷۱۱) و (٦١٠٦)، ومسلم (٤٦٥).

وأورده المؤلف مختصراً برقم (١٥٧٤) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وتقدم تخريجه هناك.

ولا أعلم إلا جابرَ بنَ سَمُرة قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَقْرَأُ فِي صَلاةِ المَغْرِبِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، الجُمُعَة، وَالمُنَافِقِينَ (١). [٥:٤]

# ذِكْرُ البيان بِأَنَّ قراءة ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ مِنْ أحبً ما يَقْرَأُ العبدُ في صلاتِه إلى اللَّهِ جلَّ وعلا

ابن سَلْم، قال: حدثنا حَرْمَلَةً، قال: حدثنا ابن وَهْب، قال: حدثنا ابن وَهْب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث، وذكر ابن سَلْم آخر معه، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أَسلمَ بن عِمران،

أنه سمع عُقبة بن عَامرٍ، يقولُ: تَبِعْتُ (٢) رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَهُورَاكِبُ، فَجَعَلْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرِئْنِي إِمَّا مِنْ سُورَةِ هُودٍ، وإمَّا مِنْ سُورَةِ هُودٍ، وإمَّا مِنْ سُورَةِ يوسُفَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «يَا عُقْبَةُ بْنَ يوسُفَ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِر، إنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ، وَلاَ أَبْلَغَ عِنْدَهُ، مِنْ أَنْ عَامِر، إنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ، وَلاَ أَبْلَغَ عِنْدَهُ، مِنْ أَنْ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. سعيد بن سماك، لم يوثقه غير المؤلف ٣٦٦٦، ٣٦٧، وقال أبوحاتم في «الجرح والتعديل» ٣٢/٤: متروك الحديث.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٢٠١/٣ من طريقين عن أبي قِلابة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في «الإحسان» إلى: «سمعت»، والتصويب من «التقاسيم» //لوحة ١١١١.

تَقْرَأَ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَفُوتَكَ فِي صَلاَةٍ فَافْعَلْ » (١٠).

قال أبو حاتم رضي الله عنه: أسلم بنُ عِمران، كنيته: أبو عِمران، من أهل مِصر، من جملة تابعيها.

ذِكْرُ الزَّجْرِ عن رَفْعِ الصَّوْتِ بالقراءةِ للمَأْمومِ خَلفَ إمامِهِ

المجاه المجرنا ابن قُتيبةً، قال: حدثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: حدثني الليثُ، عن ابن شهابِ، عن ابن أُكيمة،

عن أبي هُريرة، أنه قال: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، صَلَّاةً، فَجَهَرَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، اسْتَقْبَلَ النَّاسَ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ آنِفاً مِنْكُمْ أَحَدٌ»؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «لَأَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ!» (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده قوي. أسلم بن عِمران: وثقه النسائي، والمؤلف، والعجلي، وباقي السند من رجال الشيخين غير حرملة، فإنه من رجال مسلم.

وأخرجه الطبراني ١٧/(٨٦١) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وقد أورده المؤلف برقم (٧٩٥) في باب قراءة القرآن، من طريق ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه هناك.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. ابن أكيمة: هو عُمارة بن أكيمة الليثي، ويقال: عمار، قال المؤلف في «الثقات»: ويشبه أن يكون هو المحفوظ، وثقه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: صحيح الحديث، وذكره المؤلف في «الثقات» معيد، وقال يحيى بن معين: كفاك قول الزهري: سمعت =

### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قولَه ﷺ «ما لي أنازَعُ القرآنَ» أرادَ به رفع الصوتِ لا القراءة خَلْفَهُ

۱۸٤٤ ـ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا مخلد بن أبي زُمَيْل، قال: حدثنا عُبَيْداللَّه بن عَمرو، عن أيوبَ، عن أبي قِلاَبَة،

عن أنس بنِ مالكِ: أنَّ النَّبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، صلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَتَقْرَ وُونَ فِي صَلاَتِكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ، والإِمَامُ يَقْرَأُ»؟ فَسَكَتُوا. فَقَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتِ، فَقَالَ قَائِلٌ، أَوْ قائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ. قال: «فَلاَ فَقَالَ قَائِلٌ، أَوْ قائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ. قال: «فَلاَ

ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، وقال الحافظ في «التقريب»: ثقة. وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (٩٨)، والبيهقي (٣١٨) و (٣١٩) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٧٥، وابن ماجة (٨٤٨) في الإقامة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» (٣٢١) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.

وأخرجه أحمد ٢٨٥/٢، وعبدالرزاق (٢٧٩٦)، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» (٣٢٠) من طريق ابن جريج، أخبرني الزهري، به.

وأخرجه أحمد ٤٨٧/٢ من طريق عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري، به.

وسيرد الحديث عند المصنف برقم (١٨٤٩) من طريق مالك، وفيه زيادة، ويخرج من طريقه هناك، وبرقم (١٨٥٠) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وبرقم (١٨٥١) من طريق الأوزاعي أيضاً، عن الزهري، عمن سمع أبا هريرة، عنه.

تَفْعَلُوا، وَلْيَقْرَأُ أَحَدُكُمْ، بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ في نَفْسِهِ»(١). [٢:٢]

قوله: «فالا تفعلوا» لفظة زجر مُرادُها(٢) ابتداءُ أمر

(۱) مخلد بن أبي زُميل: هو مخلد بن الحسن بن أبي زُميل الحراني، روى عنه جمع، وقال أبوحاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره المؤلف في «الثقات»، وقال: مستقيم الحديث، وقال مسلمة بن القاسم: ثقة، وباقي رجاله على شرطهما.

ورواه ابن علية وغيره عن أيوب، عن أبى قِلابة مرسلًا.

وأخرجه الدارقطني ٧١٠٠١، والبيهقي في «سننه» ١٦٦/٢، و «في القراءة خلف الإمام» (١٧٥) من طريقين عن عبيدالله بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخطيب في «تاريخه» ١٧٥/١٣ ـ ١٧٦ من طريق عبدالله بن صالح البخاري، عن مخلد بن أبي زميل، بهذا الإسناد.

قال الخطيب: هكذا روى هذا الحديث عبيدالله بن عمرو، عن أيوب، وخالفه سلام أبو المنذر، فرواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة، وخالفهما الربيع بن بدر (وهو ضعيف)، رواه عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هُريرة. ورواه إسماعيل بن عُلية وغيره، عن أبي قلابة، أبي قلابة، عن النبي على مرسلاً. ورواه خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي على النبي ا

قلت: ورواية خالد الحذَّاء رواها أحمد في «المسند» ٥/٠١٠.

وأورد المؤلف هذا الحديث برقم (١٨٥٢)، وقال بإثره: سمع هذا الخبر أبوقِلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن بعض أصحاب رسول الله على وسمعه من أنس بن مالك، فالطريقان جميعاً محفوظان، وخالفه البيهقي، فقال: إن طريق أبي قِلابة، عن أنس ليست بمحفوظة، وللحديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت تقدم برقم (١٧٨٥) و (١٧٩٢)، وسيرد أيضاً برقم (١٨٤٨).

(٢) في «الإحسان»: أرادها، والمثبت من «التقاسيم والأنواع» ٢/لوحة ٤٩.

مستأنَّفٍ، إذ العربُ تفعل ذلك في لغتها كثيراً.

الله بن الجُنيد، قال: حدثنا قُتيبةً بن عبدالله بن الجُنيد، قال: حدثنا قُتيبةً بن سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن قَتادَة، عن زُرارة بن أُوفي

عن عِمران بن حُصين، أنَّ رَجُلاً قَرَأَ خَلْفَ النبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فِي الظُّهْرِ، أَوِ العَصْرِ، فقالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ ب: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ »؟ فقالَ رَجُلُ مِنَ القَومِ: أَنَا، فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا»(١).

وأخرجه مسلم (٣٩٨) في الصلاة: باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، والنسائي ٢ /١٤٠ في الافتتاح: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني ١٨/(٣٣٥)، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٩١)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٢٠٧/١، من طريق أبى عوانة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٥ و ٣٥٧، وأحمد ٢٢٦/٤ و ٤٣١، ومسلم (٣٩٨) (٤٩)، وأبو داود (٨٢٩) في الصلاة: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٧/، والطبراني في «الكبير» ١٨/(٥٢٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.

وأخرجه عبدالرزاق (۲۷۹۹) ومن طريقه الطبراني ۱۸/(۲۱۹) عن معمر، عن قتادة، به.

وأخرجه الحميدي (٨٣٥) ومن طريقه الطبراني ٥٢١/١٨، من طريق إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، به.

وأخرجه الطحاوي ٢٠٧/١، والطبراني ١٨/(٥٢٢) من طريق =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عَوانة: هو الوضّاح بن عبدالله اليَشكري.

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الشَّكَ في هذا الخبرِ في الظهرِ أو العصرِ إنَّما هو من أبي عَوانة، لا من عِمران بن حُصَين

البَرَّار، على ، قال: حدثنا خَلَفُ بن هشام البَرَّار، قال: حدثنا أبو عَوَانَة، عن قَتادةً، عن زُرارة بن أَوْفى،

عن عِمران بن حُصَينَ قال: ﴿ قَرَأَ رَجُلُ خَلْفَ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، في الظُّهْرِ، أَوْ الْعَصْرِ \_ شَكَّ أَبُوعَوَانَةَ \_ صلَّى اللَّه عليه وسلم، في الظُّهْرِ، أَوْ الْعَصْرِ \_ شَكَّ أَبُوعَوَانَةَ مِنَ فَقَالَ: ﴿ أَيُكُمْ قَرَأَ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ »؟ فقالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَنَا، فقَالَ: ﴿ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا ﴾ (٢). [٧٨:٢]

ذِكْرُ الخبرِ المُدحضِ قولَ من زَعَم أنَّ هذا الخبر للمُدعف قتادة من زُرارة بن أَوْفى

۱۸٤٧ – أخبرنا عُمر بن محمد الهَمْدَانِي، قال: حدثنا محمد بن بَشًار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شُعبة، عن قَتادة، قال: سَمِعْتُ زُرارة بن أوفى يحدث،

عن عِمران بن حُصين: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ

<sup>=</sup> حماد بن سلمة، والطبراني ۱۸/(۵۲۵) من طريق أبي العلاء، والمدارقطني ۱/۵۲۱ من طريق السنن» ۱۲۲/۲ من طريق الحجاج بن أرطاة، ثلاثتهم عن قتادة، به.

وسيرد برقم (١٨٤٧) من طريق شعبة، عن قتادة، به. ويُخَرَّج في موضعه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير خلف بن هشام البزار، فإنه من رجال مسلم. وهو مكرر ما قبله. وانظر ما بعده.

رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، فَلَمَّا انصَرَف، قالَ: «أَيُّكُمُ الَّذِي قَرَأَ، أَو أَيُّكُمُ اللَّذِي قَرَأَ، أَو أَيُّكُمُ القَارِىءُ»؟ فقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ اللَّهِ، فقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ اللَّهِ، فقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ اللَّهِ، فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ أَنْ الْمُنْ الْعُلِيلُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللْعُلِيلُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّذِيلُ اللَّهُ الْمُنْ ال

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قولَه ﷺ «قَدْ عَرَفْتُ أَن بعضَكم خَالَجَنِيها» أرادَ به رفع الصوتِ لا القِرَاءَة خلفَهُ

الفضلُ بن يعقوب الجَزَري، قال: حدثنا عبدالأعلى، قال: حدثنا الفضلُ بن يعقوب الجَزَري، قال: حدثنا عبدالأعلى، قال: حدثنا محمدُ بن إسحاقَ قال: حدثني مَكحولُ، عن محمود بن الربيع وكان يسكنُ إِيلِيَاءَ ـ

عن عُبادَةَ بن الصامتِ، قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر.

وأخرجه مسلم (٣٩٨)(٤٨) في الصلاة: باب نهي المأموم عنجهره بالقراءة خلف إمامه، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٣٩٨)(٤٨) أيضاً، والنسائي ٢٤٧/٣ في قيام الليل: باب ذكر الاختلاف على شعبة، عن قتادة في هذا الحديث، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٥٥١)، وأحمد ٤/٢٦٤، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» ص ٩٢، وأبو داود (٨٢٨) في الصلاة، والنسائي ١٤٠/٢ في الافتتاح: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به، و٣/٧٤٧ في قيام الليل، والدارقطني ١٤٠٥، والطبراني في «الكبير» في قيام الليل، والدارقطني ١٢٠/٢ من طريق أبي الوليد الطيالسي ويحيى بن سعيد ومحمد بن كثير العبدي وشبابة وعمرو بن مرزوق، كلهم عن شعبة، به. وتقدم قبله من طريق أبي عوانة، عن قتادة، به، فانظره.

صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، صَلاَةَ الصُّبْحِ، فَنَقُلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ، فَلَمَّا انصَرَفَ قالَ: ﴿ إِنِّي لَأُراكُمْ تَقْرؤُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ »؟ قالَ: قُلْنَا: أَجَلْ واللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَّا، قالَ: ﴿ فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا » (١٠).

قال الشيخ أبو حاتم: قولُه صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «فَلاَ تَفْعَلُوا» لفظة زجرٍ مرادُها ابتداءُ أمرٍ مستأنفٍ، إذ العربُ في لغتها إذا أرادت الأمرَ بالشيءِ على سبيل التأكيدِ، تُقدِّمُه لفظة زجرٍ، ثم تَعْقُبُه الأمرَ الذي تُريد.

#### ذِكْرُ كراهيةِ رُفْعِ الصوتِ للمأموم بالقراءةِ لئلاً يُنازِعَ الإمامَ ما يَقْرؤه

١٨٤٩ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمد بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهاب، عن ابنِ أُكَيْمَة الليثي،

عن أبي هُريرة: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ أَحَدُ مِنْكُمْ آنِفًا»؟ فقَالَ رَجُلُ: نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «إِنِّي أَقولُ: مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ»؟ فَانْتَهَى صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «إِنِّي أَقولُ: مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ»؟ فَانْتَهَى النَّهُ عليه وسلم عَنِ القِرَاءَة فِيمَا جَهَرَ فيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، وهو في «صحيح ابن خزيمة» ۱۵۸۱) وقد تقدم برقم (۱۷۸۸) و (۱۷۹۲).

حين سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم (١).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير ابن أكيمة، وهو ثقة كما مر في تخريج (١٨٤٣).

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٢٠٧) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ٢٠٨١ – ٨٧ في الصلاة: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١٣٩١، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٩٦)، وأبو داود (٢٢٨) في الصلاة: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، والترمذي (٣١٢) في الصلاة: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، والنسائي ٢/١٤٠، ١٤١ في الافتتاح: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، والبيهقي في «سننه» ٢/١٥٧، وفي «القراءة خلف الإمام» (٣١٧).

وأخرجه عبدالرزاق (۲۷۹۰)، ومن طریقه أحمد ۲۸٤/۲، وأخرجه ابن ماجة (۸٤۹) من طریق عبدالأعلی، كلاهما عن معمر، عن الزهری، به.

وتقدم برقم (١٨٤٣) من طريق الليث، عن الزهري، به. وانظر الحديثين بعده.

قال البيهقي: هذا حديث رواه مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويونس بن يزيد الأيلي، ومحمد بن الوليد الزبيدي، والنعمان بن راشد، ومعمر بن راشد في رواية عبدالرزاق، ويزيد بن زريع عنه، عن ابن شهاب الزهري هكذا. ورواه الليث بن سعد، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، عن الزهري إلى قوله: «ما لي أنازع القرآن» لم يزيدا عليه.

وقال الحافظ في «التلخيص» ٢٣١/١: وقوله: «فانتهى الناس» مدرج في الخبر من كلام الزهري، بينه الخطيب، واتفق عليه البخاري، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، ومحمد بن يحيى الذهلي، والخطابي وغيرهم. قلت: وهو قول ابن حبان، وسنذكره قريباً.

سيخت

قال أبو حاتِم رضيَ اللَّهُ عنه: اسم ابن أُكَيْمة: عمرو<sup>(۱)</sup> بن مُسلم بن عَمّار بن أُكَيْمة، وهما أخوان: عَمرو بن مسلم، وعُمر بن مسلم، فأما عمرو بن مسلم، فهو تابعي، سمِع أبا هريرة، وسمع منه الزهري. وأما عمر<sup>(۲)</sup> بن مسلم، فهو من أتباع التابعين، سمع سعيد بن المسيّب، وروى عنه مالك، ومحمد بن عَمرو، وهما ثقتان.

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ القومَ كانوا يقرؤون خلفَ النَّبِيِّ، ﷺ، معَ الصوتِ حيثُ قالَ لهم هذا القولَ، لا أنَّ رجلًا واحداً كانَ هُوَ الذي يقرأُ وحدَهُ

• ۱۸۵ \_ أخبرنا محمدُ بن الحُسين بن يونُس بن أبي [معشر] شيخ بكَفْرِ تُوثا(٣)، من ديار رَبيعةَ، قال: حدثنا إسحاقُ بن زُرَيْق الرَّسْعَنِي (٤)،

<sup>=</sup> وقد توسّع الشيخ المحدث أحمد شاكر \_ رحمه الله \_ في تعليقه على الحديث في المسند (٧٢٦٨) في رد دعوى الإدراج، وتخطئة مَن ذَهَبَ إليه من أهل العلم، فراجعه لزاماً.

وقوله: «ما لي أنازَعُ» بفتح الزاي بالبناء لما لم يُسمَّ فاعلُه، أي: أُجاذَب في قراءته إذا جَهر الرجل بالقراءة خلفه، فشغله عن قراءته من «النزع»، وهو الجذب والقلع.

<sup>(</sup>۱) هذا خطأ من ابن حبان لم يوافقه عليه أحد، كما قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» ۱۰٤/۸، فإن الذي روى عنه الزهري اسمه عمارة، وقيل: عمار، وقيل: عمرو، وقيل: عامر بن أكيمة الليثي، أما عمرو بن مسلم فهو حفيده، وليس أخاه، وهو الراوي عن سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٢) في «التهذيب»: عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي، وقيل: عمر.

<sup>(</sup>٣) كَفْرتُوثا: قرية في جنوب غربي ماردين على نهرها الصغير. انظر «بلدان الخلافة الشرقية» ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران =

قال: حدثنا الفِريابي، عن الأوزاعي، قال: حدثنا الزُّهري، عن سعيد بن المسيَّب،

عن أبي هُريرة، قال: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، صَلاَةً، فَجَهَرَ فِيهَا، فَقَرَأَ أَنَاسٌ مَعَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: «إِنِّي لَأَقُولُ «قَرَأُ مِنْكُمْ أَحَد»؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي لَأَقُولُ مَا لِي أَنَازَعُ القُرْآنَ»؟. قالَ: فَاتَّعَظَ المسْلمُونَ بِذَلِكَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَؤُونَ (١).

قال البيهقي في «القراءة خلف الإمام ص ١٤١ بعد أن ذكر رواية أبي داود هذه: وقد رواه الأوزاعي عن الزهري، ففصل كلام الزهري من الحديث بفصل ظاهر، غير أنه غلط في إسناد الحديث. ثم أورد الحديث (٣٢٣) من طريق الأوزاعي بإسناده ومتنه. وقال بإثره: وكذلك رواه كافة أصحاب الأوزاعي، عن الأوزاعي، وإنما جاء الوهم للأوزاعي في إسناده أن الزهري قال: سمعت ابن أكيمة، وحسب أنه عن سعيد بن المسيب، لأن الزهري ذكر ابن المسيب في حديث ابن أكيمة. وانظر الرواية الناهري أيضاً ٢ /١٥٨، وسينبه المؤلف على وهم الأوزاعي بإثر الرواية الآتة.

<sup>=</sup> ونصيبين، وبها عيون كثيرة تسقي بساتينَها، ثم تصب في نهر الخابور. انظر «بلدان الخلافة الشرقية» ص ١٢٥.

<sup>(</sup>۱) إسحاق بن زريق: ذكره المؤلف في «الثقات» ۱۲۱/۸، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن الأوزاعي وهم في إسناده حين قال: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وإنما هو عن الزهري، سمع ابن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله على صلاة نَظنُ أنها الصبح . . . فذكر الحديث إلى قوله: «ما لي أنازَعُ القرآن»، رواه أبو داود (۸۲۷) في الصلاة: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.

### ذِكْرُ البيانِ بأن هنذا الكَلاَمَ الأخيرَ «فانتَهي الناسُ عن القراءةِ واتَّعَظَ المسلمونَ بذلك»، إنَّما هُوَ قولُ الزُّهري لا مِنْ كلامِ أبي هريرة

۱۸۰۱ ـ أخبرنا عبدُاللَّه بن محمد بن سَلْم، قال: حدثنا عبدُالرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزُّهري

عن من سَمِعَ أبا هريرة يقول: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم صلاةً، فَجَهَرَ فِيهَا بالقِرَاءَةِ، فَلَمَّا سَلَّم، قَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفاً»؟ قَالوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَال: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ»(١).

قال الزهري: فانتهى المسلمون، فلم يكونوا يقرؤون معه.

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: هذا خبرٌ مشهورٌ للزُّهري، من رواية أصحابه، عن ابن أُكَيْمَة، عن أبي هُريرة، وَوَهِمَ فيه الأوْزَاعيُّ \_ إِذِ الجوادُ يَعْثُر \_ فقال: عن الزهري، عن سعيد بنِ المُسيِّب، فَعَلِمَ الوليدُ بن مسلم أَنَّهُ وهم، فقال: عن مَنْ سَمِعَ الماهريرة، ولم يذكر سَعيداً. وأما قول الزُّهري: فانتهى الناسُ عن القراءة؛ أراد به رَفْعَ الصوتِ خلفَ رسولِ اللَّه، صلَّى اللَّهُ عن القراءة؛ أراد به رَفْعَ الصوتِ خلفَ رسولِ اللَّه، صلَّى اللَّه

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات، لكن فيه الوهم الذي سيبينه المؤلف بإثره.

عليه وسلم اتّباعاً منهم لزجرِهِ، صلَّى اللّهُ عليه وسلم، عن رفع ِ الصوتِ والإمامُ يَجْهَرُ بالقراءة في قوله: «ما لي أُنازَعُ القرآنَ».

ذِكْرُ خبرِ يَنْفي الرَّيْبَ عن الخَلَدِ بأنَّ قولَه ﷺ: «ما لي أُنازَعُ القرآنَ»، أرادَ به رَفْعَ الصوتِ، لا القراءةَ خلفَهُ

١٨٥٢ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان، قال: حدثنا فَرج بن رَوَاحةً، قال: حدثنا عُبيداللَّهِ بن عَمرو الرَّقِي، عن أيوبَ، عن أبي قِلابة،

عن أنس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلاَتَهُ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَتَقْرَأُونَ في صَلاَتِكُمْ خَلْفَ الإِمَام، وَالإِمَامُ يَقْرَأُ»؟ فَسَكَتُوا، قَالَة الْإَمَام ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فقالَ قائِلُ أَوْ قَائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ، قالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا، وَلْيَقْرَأُ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي نَفْسِهِ» (١٠). [٢١:١]

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: سمع هنذا الخَبَرَ أبوقِلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن بعض ِ أصحابِ رَسُولِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) في «ثقات المؤلف» ۱۳/۹: فرج بن رواحة المَنْبِجِيّ: يروي عن زهير بن معاوية، حدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان بِمَنْبج، مستقيم الحديث جداً، مات سنة إحدى وثلاثين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم (١٨٤٤) من طريق مخلد بن أبى زميل، عن عبيدالله بن عمر، به، فانظره.

صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَسَمِعَهُ من أنس بن مالك، فالطريقانِ جميعاً محفوظانِ (١).

# ذِكْرُ خبرٍ فيه كالدليلِ على إيجابِ القراءةِ التي وَصَفناها على مَنْ ذكرنَا نَعْتَهُم قبلُ

الله المحمد بن إسحاق بن خُريمة، قال: حدثنا عبدُ الجَبَّار بن العلاء، قال: حدثنا سُفيانُ، عن ابنِ جُريجٍ، قال: سَمِعْتُ عطاءً يقولُ:

سمعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: في كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا، أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الحديث (١٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبدالجبار بن العلاء، فإنه من رجال مسلم، وقد تحرف في «الإحسان» إلى: «محمد بن عبدالجبار بن العلاء»، وجاء على الصواب في التقاسيم ١/لوحة ٣٧٠، وهوفي «صحيح ابن خزيمة» (٥٤٧).

وأخرجه الحميدي (٩٩٠) ومن طريقه أبوعوانة ١٢٥/٢، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٧٤٣)، وأحمد ٢٧٣/٢ و ٢٨٥ و ٣٤٨ و ٢٨٥ و ٤٨٧ و ٤٨٠ ، والبخاري (٧٧٢) في الأذان: باب القراءة في الفجر، ومسلم (٣٩٦)(٣٩٦) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والنسائي ٢٩٣/١ في الافتتاح: باب قراءة النهار، وأبوعوانة ٢٠٥/١، والبيهقي في «السنن» والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٠٨/١، والبيهقي في «السنن» رحمة عن ابن جريج، به.

وتقدم برقم (۱۷۸۱) من طریق رقبة بن مصقلة، عن عطاء، به، وتقدم تخریجه من طرقه هناك، فانظره.

# ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أَنْ يُطَوِّلَ الرَّكعَة الْأَوْلَى من صلاتِه رجاءَ لحوقِ الناسِ صلاته إذا كان إماماً

١٨٥٤ – أخبرنا أحمد بن علي بن المُثنى، قال: حدثنا محمدُ بن عبداللَّه بن نُمير، قال: حدثنا زيدُ بنُ الحُبَاب، عن مُعاوية بن صالح، عن رَبيعة بن يزيد، عن قَزْعَة، قال:

سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذٰلِكَ خَيْرٌ، كَانَتِ الصَّلاَةُ تُقَامُ لِلنَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَيَخُرُجُ أَحَدُنَا إِلَى البَقِيعِ لِيَقْضِيَ لِلنَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَيَجُدُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ (١).

### ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ على صحة ما تأولنا خبر أبي سعيد الذي ذكرناه قَبْلُ

الحدثنا عن محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمر، قال: حدثنا سفيان، عن معمرٍ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة،

وأخرجه ابن ماجة (٨٢٥) في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٤٥٤)(١٦٢) في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، به. وأخرجه مسلم (٤٥٤)(١٦١)، والنسائي ٢/١٦٤ في الافتتاح: باب

وأخرجه مسلم (٤٥٤)(١٦١)، والنسائي ١٦٤/٢ في الافتتاح: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، والبيهقي في «السنن» ٢٦/٢ من طريق عطية بن قيس، عن قَزَعة، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

عن أبيه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يُطِيلُ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الفَجْرِ وَالظُّهْرِ. وَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّه يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَتَدَارَكَ النَّاسُ(١).

### ذِكْرُ خبرٍ قد يُوهم غيرَ المتبحر في صِناعة العلمِ أنه مضاد لخبر أبى سعيد الذي ذكرناه

الفضلُ بن محمد الجَنَدِيُّ بمكة، قال: حدثنا على بن زياد اللَّحْجِي، قال: حدثنا أبوقُرَّة، عن ابنِ جريج، عن يحيى بن سعيد الأنصاري،

عن أنس بن مالك قال: كَانَ النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَخَفَّ النَّاسِ صَلاةً فِي تَمَامِ (٢).

(۱) حدیث صحیح. أبو خالد الأحمر \_ واسمه سلیمان بن حیان \_ وهو وإن روی له البخاري متابعة، واحتج به مسلم، یغلط ویخطیء، لکنه لم ینفرد به، وباقي رجاله ثقات رجال الشیخین. أبو کریب: هو محمد بن العلاء، وهو في «صحیح ابن خزیمة» (۱۵۸۰)، وفیه: «لیتأدی» بدل «لیتدارك».

وأخرجه عبدالرزاق (٢٦٧٥)، ومن طريقه أبـوداود (٨٠٠) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والبيهقي في «السنن» ٢٦٦/٦، عن معمر، بهذا الإسناد.

وأورده المؤلف برقم (١٨٢٩) وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.

(۲) علي بن زياد اللَّحْجِي: ترجم له المؤلف في «الثقات» ٨/٤٧، فقال: من أهل اليمن سمع ابن عيينة، وكان راوياً لأبي قُرَّة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجَندِي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين، ومن فوقه ثقات. واللَّحْجي: نسبة إلى لَحْج، من قرى اليمن، وهي تقع شمال غرب عدن.

وأورده المؤلف برقم (١٧٥٩) من طريق حميد الطويل، عن أنس، وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.

يريد أخَفَّ النَّاسِ صلاة فيما اعتادها الناس في ذلك الزمان، على حسب عادة المصطفى صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم في صلاته.

وأما خبر أبي سعيد الخدري<sup>(۱)</sup> أنه قال: فيخرج أحدُنا إلى البقيع ليقضيَ حاجته، ثم يجيء فيتوضأ، فيجد رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر؛ إنما كان يفعلُ ذلك، صلَّى اللَّه عليه وسلم، ليتلاحَقَ النَّاسُ فيشهدون الصلاة، ولا يفعلُ ذلك في كُلِّ ركعة، إنما كان يفعلُه في الركعة الأولى فقط. وفيه كالدليلِ على أن المُدْرِكَ للركوع مُدْرِكُ للتكبيرة الأولى.

ذِكْرُ الخبرِ المبين أنَّ تطويلَ المصطفى ﷺ للصلاةِ التي في خبر أبي سعيد الخُدْرِي، إنما كان ذلك منه في الرَّكْعَةِ الأولى، دونَ ما يليها من سائر الركعات؛

۱۸۰۷ – أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّة، عن هشام الدَّسْتُوائِي، عن يَحيى بنِ أبي كثير، عن عبداللَّه بن أبى قتادة،

عن أبيه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، ويُطِيلُ فِي الأُولَى، وَيَقْصُرُ فِي

<sup>(</sup>١) الذي تقدم برقم (١٨٥٤).

الثَّانِيَةِ (١) . (١:٤]

## ذِكْرُ خبرٍ قَدْ يُوهِمُ بعضَ المستمعين أنه مُضَادً لخبر أبى قتادَة الذي ذكرناه

الم ۱۸۵۸ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: حدثنا منصور بنُ زاذان، عن الوليد بن مسلم، عن أبى الصديق،

عن أبي سعيد الخدريِّ قال: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الطُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِك، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ الأَوْلَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ اللَّهُ وَيَامَهُ النَّعْصُرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ (٢).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: قولُ أبي سعيد: «فحزرنا قيامَه في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين، آية» يُضَادُّ في الظاهر

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو في «مصنف» ابن أبي شيبة ٣٥٦/١.

وأخرجه البخاري (٧٦٢) في الأذان: باب القراءة في العصر، و (٧٧٩): باب يطول في الركعة الأولى، والنسائي ١٦٥/٢ في الافتتاح: باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، وأبو داود (٧٩٨) في الصلاة، وابن ماجة (٨٢٩) في الإقامة: باب الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر، وأبو عوانة ١/١٥١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» الظهر والبيهقي في «السنن» ٢/١٥، من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٥٨٨).

وانظر (۱۸۲۹) و (۱۸۳۱) و (۱۸۵۵).

<sup>(</sup>۲) هو مکرر (۱۸۲۸).

قولَ أبي قتادة: «ويُطيلِ في الأولى، ويقصر في الثانية»، وليس بحمدِ اللَّه ومنه كذلك، لأن الركعة الأولى كان يقرأ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فيها ثلاثين آية بالتَّرسيل والترتيلِ والترجيعِ، والركعة الثانية كان يقرأ فيها مِثْلَ قراءته في الأُولى بلا ترسيلٍ ولا ترجيعٍ، فتكون القراءتانِ واحدةً، والأُولى أطول من الثانية.

#### ذِكْــرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه

١٨٥٩ – أخبرنا عبدُاللَّه بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: حدثنا عبدُالملك بن عُمَيْرٍ

عن جابر بنِ سَمُرة، قال: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ عُمَر بْنِ الْمَخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْداً، حَتَّى قَالُوا لَهُ: إِنَّهُ لاَ يُحْسِنُ الصَّلاة، فقالَ: عَهْدِي بِهِ وَهُو حَسَنُ الصَّلاة، فَدَعَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَمَّا صَلاَة رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَدَعَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَمَّا صَلاَة رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فقد صَلَّيْتُ بِهِمْ، أَرْكَدُ فِي الأُولَيْنِ، وَأَحْذِفُ في الأُخْرَيْنِ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُ بِكَ أَبا إِسْحَاقَ. فَبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ، فَلَمْ يُقَلْ لَهُ إِلاَّ خَيْرًا حَتَّى بِاللَّهِ فَلَ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ وَلا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، فَلَا السَّرِيَّةِ، وَلا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لا يَنْفِرُ في السَّرِيَّةِ، وَلا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لا يَنْفِرُ في السَّرِيَّةِ، وَلا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لا يَنْفِرُ في السَّرِيَّةِ، وَلا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ،

<sup>(</sup>١) هي قبيلة كبيرة من قيس. وفي «الإحسان»: «قيس»، وجاء في الهامش: صوابه عبس، قلت: وهي كذلك عند البخاري.

وَلا يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ. قالَ: فَغَضِبَ سَعْدٌ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِباً فَأَطِلْ عُمُرَهُ، وَشَدِّدْ فَقْرَهُ، وَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْفِتَنَ. قَالَ: فَزَعَمَ ابْنُ عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَآهُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ، قَدْ افْتَقَرَ، وَافْتُتِنَ، فَلَمْ يَجِدُ شَيْئاً. يُسْأَلُ كَيْفَ أَنْتَ أَبَا سَعْدَةَ؟ فَيَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرً فَلُمُ يَجِدُ شَيْئاً. يُسْأَلُ كَيْفَ أَنْتَ أَبَا سَعْدَةَ؟ فَيَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرً مَفْتُونٌ، أُجِيبَتْ فِيَّ دَعْوَةُ سَعْدِ (١).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (٤٥٣) في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أ/١٨٠، ومسلم (٤٥٣) أيضاً عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن جرير بن عبدالحميد، به.

وأخرجه الطيالسي (٢١٧)، وعبدالرزاق (٣٧٠٦) و (٣٧٠٧)، وأخرجه الطيالسي (٢١٧)، وعبدالرزاق (٣٥٠١) في الأذان: باب وأحمد ١٧٦/١ و ١٧٩، والبخاري (٧٥٥) و (٧٥٨) في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ومسلم (٤٥٣)، والنسائي ٢/٤٤، ١٥٠، والطبراني في «الكبير» (٣٠٨)، الأوليين، وأبوعوانة ٢/١٤١، ١٥٠، والطبراني في «الكبير» (٣٠٨)، والبيهقي في «السنن» ٢/٥٦، من طرق عن عبدالملك بن عمير، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٥٠٨).

وسيورده المؤلف برقم (١٩٣٧) و (٢١٤٠) من طريق أبي عون الثقفي، عن جابر، ويرد تخريجه من طريقه هناك.

وفي الحديث جواز الدعاء على الظالم المُعيَّن بما يستلزم النقص في دينه، وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته، ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة، وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم، ومن الأول قول موسى عليه السلام: (ربَّنا اطمِسْ على أَمْوَالِهِم وَاشْدُدْ عَلَى قُلوبِهِم). انظر «الفتح» ٢٣٩/٢ ـ ٢٤١.

وقوله: «أُحِيبَتْ فيَّ دعوةُ سعد»: كان سعدٌ رضي الله عنه معروفاً =

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمصلِّي رفعُ اليدينِ عند إرادته الرُّكوعَ، وعند رفع رأسِه منه

الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا زائدةُ بن قُدامة، قال: حدثنا عاصمُ بنُ كُلَيْبٍ، قال: حدثني أبي أبي

أن وائل بن حُجْر الحَضْرَمِيَّ أخبره، قال: قلت: لأنظرن (١) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم كَيْفَ يُصَلِّى، لأنظرْتُ إِلَيْهِ حِينَ قَامَ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْه، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى، والرَّسْغ، والسَّاعِد، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ رَكَعَ، فَوَضَع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَوَضَع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ مَرَكَعَ، فَوَضَع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَعَلَ كَفَيْهِ بِحِنْدَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى، [وَجَعَلَ كَفَيْهِ بِحِنْدَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى، [وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ بِحِنْهُ النَّيْسَرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى إِلَاهُ يُحَمِّلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثنتين مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثنتين مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ بَعْدَ اللَّهُ يَعْ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكَهَا: يَدْعُو بِهَا، ثُمَّ جِثْتُ بَعْدَ عَنْ عَلَى قَامَ أَنْ أَلَاهُ يُحَرِّكَهَا: يَدْعُو بِهَا، ثُمَّ جَثْتُ بَعْدَ

بإجابة الدعوة، روى الطبراني من طريق الشعبي، قال: قيل لسعد: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر، قال النبي على: «اللهم استَجِبْ لسعد». وروى الترمذي (٣٧٥٣) من طريق قيس بن أبي حازم، عن سعد أن النبي على قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك». وسنده صحيح، وصححه ابن حبان (٢٢١٥)، والحاكم ٣٩٩/٣، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) تحرفت في «الإحسان» إلى: «لا نصرف»، والتصويب من «التقاسيم» \$/لوحة ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفين سقط من الأصل، واستدرك من «الموارد» (٤٨٥).

ذَلِكَ، في زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ، فَرَأَيْت النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَتَحَرَّكُ أَيْكِ، في زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ، فَرَأَيْت النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ(١).

(۱) إسناده قوي رجاله رجال الصحيح، غير كليب بن شهاب، وهو صدوق روى له الأربعة.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٨٢/٢٢ عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٧٢٧) في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، عن الحسن بن على، عن أبى الوليد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١١٨، والبخاري في كتابه «قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة» ص ١١، والنسائي ٢/٢٦ في الافتتاح: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، و٣/٣٣ في السهو: باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى، والدارمي ٢١٤/١، ٣١٥، وابن الجارود (٢٠٨)، والطبراني ٢٢/(٨٢) من طرق عن زائدة، به.

وأخرجه الحميدي (٨٨٥)، وعبدالرزاق (٢٥٢١)، وابن أبي شيبة المهيئة و ٢٩٤، وأحمد ٢١٦٤ و ٣١٧ و ٣١٨، والبخاري في «قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة» ص ١٠، وأبو داود (٢٧٦) في الصلاة: باب رفع اليدين، و (٢٥٩): باب كيف الجلوس في التشهد، والنسائي ٣٤/٣ في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، و٣/٥٣: باب موضع الذراعين وباب موضع المرفقين، وابن ماجة (٢٠٨) في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع، و (٢١٩): باب الإشارة في التشهد، وابن الجارود (٢٠٢)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢١٣١، والطبراني ٢٢/(٨١) و (٢٠١) و ٢٠١٠) و ردد و ٢٠١٠ و ٢٠١١ و ٢٠١١، من طرق و ٢٠١٠ و ٢٠١١، من طرق عاصم، به.

وسيعيده المؤلف برقم (١٩٤٥) من طريق عبدالله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، به.

ا ۱۸۶۱ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سُفيان، حدثنا حِبَّان بن مُوسى، أخبرنا عبدُاللَّه بنُ المُبارك، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن سالم

عن ابن عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ: صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ إِذَا الْنَتَحَ الصَّلاَةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْه، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوع، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضاً، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ» وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِك فِي السَّجُودِ(١).

= وسيورده برقم (١٨٦٢) من طريق علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر. فانظره.

وفي الباب عن ابن عمر فيما بعده، وعن مالك بن الحويرث برقم (١٨٦٣) و (١٨٧٣)، وعن أبي حميد الساعدي برقم (١٨٦٥) و (١٨٦٧)، قال البخاري في «قرة العينين»: وكذلك يروى عن سبعة عشر نفساً من أصحاب النبي على أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه، ثم ذكرهم... فانظره.

(۱) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في «الموطأ» ٧٥/١ في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٧١/١، والبخاري (٧٣٥) في الأذان: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وفي كتابه «قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة» ص٧، وأبو داود (٧٤٧) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، والنسائي ٢١٢/١ في الافتتاح: باب رفع اليدين حذو المنكبين، والدارمي ٢٥٥١، والطحاوي في باب رفع اليدين حذو المنكبين، والبيهقي في «السنن» ٢٩٥٢، والبغوي (٣٠٥).

وأخرجه عبدالرزاق (٢٥١٨) ومن طريقه مسلم (٣٩٠)(٢٢) في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وابن خزيمة في الصحيحه (٤٥٦)، والبيهقي ٢٦٦٢، عن ابن جريج، عن الزهرى، به.

### ذِكْرُ مَا يُستحَبُّ للمُصلِّي إخراجُ اليدينِ من كُمَّيْهِ عندَ رفعه إيَّاهما في الموضع الذي وصفناه

۱۸٦٢ أخبرنا أبو يَعلى، قال: حدثنا إبراهيمُ بن الحَجَّاج السَّامي، قال: حدثنا محمدُ بن جُحَادة، قال: السَّامي، قال: حدثنا عبدُالوارِثِ، قال: «كُنْتُ غُلَاماً لا أَعْقِلُ صلاة وَدثنا عبدُالجبار بن وائل بن حُجْر، قال: «كُنْتُ غُلَاماً لا أَعْقِلُ صلاة أَبِي، فَحَدَّثنِي وائل بن علقمة

عن واثـل بن حُجر قـال: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُول ِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ في الصَّفِّ، رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ، ثمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَل يَدَهُ في ثَوْبِهِ، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَإِذَا وَكَبَّرَ، ثمَّ رَكَعَ، فَإِذَا رَفَعَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، أَخْرَجَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَهُمَا، وَكَبَّرَ، ثمَّ رَكَعَ، فَإِذَا رَفَعَ

وسيورده المؤلف برقم (١٨٦٤) من طريق سفيان، وبرقم (١٨٦٨) و (١٨٧٧) من طريق عبيدالله بن عمر، كلاهما عن الزهرى، به.

وأخرجه الشافعي ٧٠/١، وعبدالرزاق (٢٥١٧) و (٢٥١٩)، والبخاري و (٢٥١٧) في الأذان: باب رفع وابن أبيي شيبة ٢٩٤١، ٢٣٥، والبخاري (٢٣٣) في الأذان: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، و (٧٣٨) باب إلى أين يرفع يديه، وفي «قـرة العينين» ص ١٤ و ١٦ و ٢٠، ومسلم (٣٩٠)(٣٢)، وأبوداود (٧٢٢)، والنسائي ٢/١٢١ و ١٢٢ في الافتتاح: باب العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وابن الجارود (١٨٨)، والمدارقطني ١/٨٨١ و ٢٨٨، والطبراني (١٣١١١) و (١٣١١١)، والبيهقي ٢/٨٢ و ٧٠ و ٨٣، والبغوي (٥٦١)، من طرق عن الزهرى، به.

وأخرجه عبدالرزاق (۲۵۲۰)، والبخاري (۷۳۹) في الأذان: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وفي «قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة» ص ۱۷، والبغوي في «شرح السنة» (٥٦٠)، والبيهقي في «السنن» ۲/۷۰، من طرق عن نافع، عن ابن عمر، به.

رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَكَبَّرَ ، فَسَجَدَ ، ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ .. قَالَ ابْنُ جُحَادَةَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ كَفَيْهِ .. قَالَ ابْنُ جُحَادَةً : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ : هِيَ صَلاَةً رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم ، فَعَلَهُ مَنْ فَقَالَ : هِيَ صَلاَةً رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم ، فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ مَنْ قَرَكَهُ مَنْ تَركهُ (١) . [٥:٤]

(۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة، روى له النسائي.

وقوله: «عن وائل بن علقمة» صوابه: «عن علقمة بن وائل»، وقد جاء على الصواب عند أحمد ٢١٧/٤، ومسلم (٤٠١) في الصلاة: باب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، والبيهقي في «السنن» ٢١/٧، فرووه من طريق عفان، عن همام، عن محمد بن جحادة، حدثني عبدالجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر...

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٢/(٦١) من طريقين عن عبدالوارث، به. وجاء فيه علقمة بن وائل على الصواب.

وأخرجه أبو داود (٧٢٣) في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، عن عبيدالله بن ميسرة، عن عبدالوارث بن سعيد، به. إلا أنه قال: «وائل بن علقمة».

وأخرجه الدارقظني ٢٩١/١ من طريق عمروبن مرة، والبغوي (٥٦٩) من طريق موسى بن عمير العنبري، كلاهما عن علقمة بن واثل، عن أبيه.

تنبيه: قول الحافظ في «التقريب» في ترجمة علقمة بن وائل: لم يسمع من أبيه، وهم منه رحمه الله، فقد صرح بسماعه منه في غير ما حديث، منها ما أخرجه النسائي ١٩٤/١ في باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع: أخبرنا سويد بن نصر، أنبأنا عبدالله بن المبارك، عن قيس بن سليم العنبري، حدثني علقمة بن وائل، حدثني أبي قال: صليت خلف رسول الله ﷺ... وهذا إسناد صحيح.

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: محمد بن جُحَادة من الثقات المتقنين، وأهل الفضل في الدين، إلا أنَّه وَهِمَ في اسم هذا الحرجل، إذ الجواد يعشر فقال: وائل بن عَلقمة،

وأخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين»: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، أنبأنا قيس بن سليم العنبري، قال: سمعت علقمة بن وائل بن حجر، حدثني أبي...

وحديث الباب أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٠١)، وفيه التصريح بسماعه من أبيه.

ومنها حديث مسلم (١٦٨٠) من طريق عبيدالله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبويونس، عن سماك بن حرب أن علقمة بن واثل حدثه أن أباه حدثه قال: إنى لقاعد...

وقد قال الترمذي في «سننه» بعد أن أخرج حديث علقمة بن وائل، عن أبيه (١٤٥٤) في الحدود: باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبدالجبار بن وائل، وعبدالجبار لم يسمع من أبيه.

ونصَّ البخاريُّ في «تاريخه الكبير» ٤١/٧ على أن علقمة بن وائل سمع أباه، وما جاء في «نصب الراية» نقلاً عن الترمذي في «علله الكبير»، قال: سألت محمد بن إسماعيل: هل سمع علقمة من أبيه؟ فقال: إنه وُلد بعد موت أبيه بستة أشهر، فإنه وهم إن صح النقل عنه، فإن البخاري، رحمه الله، قال ذلك في حق أخيه عبدالجبار، كما في «التاريخ الكبير» ١٠٦/٦ ـ ١٠٧، والترمذي نفسه يقول بإثر الحديث الذي أخرجه في «سننه» (١٤٥٣): وسمعت محمداً يقول: عبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر، ونقل أبو داود عن ابن معين، كما في «تهذيب التهذيب» أن عبدالجبار مات أبوه وهو حمل.

قلت: والقول بأن عبدالجبار ولد بعد موت أبيه يرده ما في حديث الباب: «كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبى...».

وإنما هو: عَلقمةُ بن وائل(١).

### ذِكْرُ إباحةِ رفع ِ المرء يديه في الموضع الذي وصفناه إلى حدِّ أُذنيه

الجبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا سليمانُ بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن نصرِ بن عاصم،

عن مالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، كَانَ إِذَا كَبَّرَ، رَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ في الصَّلاَةِ حَتَّى يُجَاذِيَ وسلم، كَانَ إِذَا كَبَّرَ، رَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ في الصَّلاَةِ حَتَّى يُجَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وإِذَا رَكَعَ، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (٢). [٥:٤]

(۱) في «التهذيب»: واثل بن علقمة، عن واثل بن حجر في صفة صلاة النبي على قال القواريري: عن عبدالوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبدالجبار بن واثل، عنه، به، وتابعه أبو خيثمة عن عبدالصمد بن عبدالوارث، عن أبيه. وقال إبراهيم بن الحجاج، وعمران بن موسى، عن عبدالوارث، بهذا الإسناد. فقال: عن علقمة بن واثل، وكذا قال إسحاق بن أبي إسرائيل، عن عبدالصمد، وكذا قال عفان، عن همام، عن محمد بن جحادة، وهو الصواب.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الطبراني ١٩/(٦٢٥) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في كتابه «قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة» ص ٦ عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٢٥٣)، وأحمد ٥٣/٥، والبخاري في «قرة العينين» ص ٦، وأبو داود (٧٤٥) في الصلاة: باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنيتين، والطبراني في «الكبير» ١٩/(٢٢٥)، والبغوي في «شرح السنة» (٥٦٧) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

# ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للمصلي أن يكونَ رفعه يديه في الموضع الذي وصفناه إلى المَنْكِبَيْنِ

المحمدُ بن عبدالله بن نُميرٍ، وأبو الربيع الزهراني، قالا: حدثنا سفيانُ، عن الزَّهرِيِّ، عن سالم،

عن أبيه قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، إِذَا الْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا (١) أَرَادَ أَنْ يَدُرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ (٢). [٥:٤]

وأخرجه من طرق عن قتادة، به: ابن أبي شيبة ٢٧٣٧، وأحمد ٣/٢٣٤ و ٤٣٧ و ٥٣٥، والبخاري في «قرة العينين» ص ١٧ و ١٨، ومسلم (٣٩١)(٢٥) و (٢٦) في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، والنسائي ٢/٢٢١ في الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجة (٥٩٨) في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع، والدارقطني ٢/٢٢، والطبراني ١٩١/(٢٢٦) و (٢٢٢) و (٢٢٢) و (٢٢٨) و (٢٢٨) و (٢٢٨) و (٢٢٨)

وسيورده المؤلف برقم (١٨٧٣) من طريق أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، به، ويرد تخريجه من هذا الطريق هناك.

(١) تحرفت في «الإحسان» إلى: «فإذا»، والمثبت من «التقاسيم» ٤/لوحة

(٢) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه البخاري في «قرة العينين» ص ٥، ومسلم (٣٩٠)(٢١) في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وأبو داود (٧٢١) في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، =

المجروب الفكر المجروب الموري بسَارِيَة (١) ، قال: حدثنا عمروب الفكر الفكر القطان، عن عمروب المجلوب ال

عن أبي حُمَيْدٍ، قال: سمعته في عشرة من أصحاب النّبِيّ، صلّى اللّه عليه وسلم، أَحَدُهُمْ أبو قتادة، قَالَ (٢): أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللّهِ، صلّى اللّهُ عليه وسلم. قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَـهُ تَبْعَةً (٣)! قَـالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كانَ رَسُولُ اللّهِ، صلّى اللّهُ عليه وسلم، إِذَا قَامَ فَاعْرِضْ، قَالَ: كانَ رَسُولُ اللّهِ، صلّى اللّهُ عليه وسلم، إِذَا قَامَ

والترمذي (٢٥٥) و (٢٥٦) في الصلاة: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، وابن ماجة (٨٥٨) في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٢٢/١، وابن الجارود في «المنتقى» (١٧٧)، والبيهقي في «السنن» ٢٩/٢، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (۱۸۶۱) من طریق مالك، عن الزهري، به، وتقدم تخریجه عنده، وسیرد برقم (۱۸۹۸) و (۱۸۷۷) من طریق عبیدالله بن عمر، عن الزهري، به.

<sup>(</sup>١) سارية: مدينة من مدن طبرستان شرق آمل.

<sup>(</sup>٢) القائل هو أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني، كما هو مصرح به في الرواية الآتية (١٨٥٨). قيل: اسمه عبدالرحمن، وقيل: المنذر بن سعد، وهو من فقراء أصحاب النبي على، تُوفي سنة ستين، وقيل: تُوفي سنة بضع وخمسين. «سير أعلام النبلاء» ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) كذا في «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٠٤، و «سنن أبي داود»، وفي رواية ابن داسة: «تبعاً». قال الخطّابي: أي: اتباعاً واقتداء لآثاره وسننه، وفي «سنن الترمذي»: «إتياناً».

إلى الصَّلاَةِ، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَكَعَ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فِي صُلْبِهِ وَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ (١) وَلَمْ يُقْنِعْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا رَأْسَهُ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، ثُمَّ سَجَدَ واسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، ثُمَّ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَتَنَى رِجْلَهُ اليسْرَى وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ رَفْعَ يَرُجْعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثَمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثَمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثَمَّ قَامَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَرَ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَرَ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَرَ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَرَ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي

وقال الخطابي في «معالم السنن» ١٩٥/١ تعليقاً على قوله: «ولم ينصبه»: هكذا جاء في هذه الرواية، ونصب الرأس معروف، ورواه ابن المبارك عن فليح بن سليمان، عن عيسى بن عبدالله سمعه من عباس عن أبي حميد، فقال فيه: كان لا يُصَبِّي رأسَه ولا يقنعه. يقال: صبَّى الرجل رأسه يُصبِّيه: إذا خفضه. ورواه البغوي من طريق الترمذي بلفظ: «ولم يُصَبِّ رأسه ولم يُقْنعه» وقال: يُقال: صبَّى الرجل رأسه يُصبِّه: إذا خفضه جداً، أُخذ من صبىٰ: إذا مال إلى الصبا، ومنه قوله تعالى: ﴿أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾، أي: أمِلْ إليهن. قال الأزهري: الصواب فيه «يُصَوِّب»، وسيرد عند المصنف (١٨٦٧) بهذا اللفظ.

قلت: ويفسر الإقناع على هذه الرواية برفع الرأس في الركوع، وهو ما فسره عطاء، كما في «مصنف عبدالرزاق» (٢٨٧٠).

<sup>(</sup>۱) كذا جاء في «التقاسيم» و «الإحسان»، وهو كذلك عند أبي داود من رواية ابن داسة، ومعناه: لم يرفع رأسه، وعلى هذه الرواية يفسر قوله: «ولم يقنعه» بخفضه، يقال: أقنع رأسه: إذا رفعه، وإذا خفضه، والحرف من الأضداد، وقوله تعالى: ﴿مُقْنعي رؤوسِهم ﴾ محتمل للمعنيين، كما في «تفسير القرطبي» ٣٧٧/٩.

تَنْقَضِي فِيهَا أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى رِجْلِهِ مُتَوَرِّكاً، ثُمَّ سَلَّمَ (١).

### ذِكْرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحرِ في صناعةِ الحديثِ أَن خبرَ أبي حميد الذي ذكرناه مَعْلُولٌ (٢)

۱۸۶۹ ـ أخبرنا محمدُ بن إسحاقَ بن إبراهيمَ مولى ثَقيف، قال: حدثنا الوليدُ بن شُجاع السّكوني، قال: حدثنا

(١) إسناده قوي. عبدالحميد بن جعفر: صدوق من رجال مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد ٥/٤٢٤، والبخاري في «قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة» ص ٥، وأبو داود (٧٣٠) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و (٩٦٣): باب من ذكر التورك في الرابعة، والترمذي (٣٠٤) في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي ٣/٤٣ في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، والبغوي في «شرح السنة» (٥٥٥) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٥٨٧) و (٢٠١) و (٢٠٠)

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٥/١، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٧٧)، والبيهقي ٢٦/٢ و ٧٣ و ١١٦ و ١١٨ و ١٢٣ من طرق عن عبدالحميد بن جعفر، به.

وسیسورده المؤلف بالأرقام (۱۸۶۱) و (۱۸۹۷) و (۱۸۹۹) و (۱۸۷۰) و (۱۸۷۱) و (۱۸۷۷).

وأبو قتادة: هو أبو قتادة بن رِبْعي، وفي اسمه أقوال، والمشهور أن اسمه الحارث، وهو فارس رسول الله ﷺ، توفي سنة ٤٥ه، وهو ابن ٧٠ سنة.

والتورك: هو أن يقعد على وَرِكه، ويفضي به إلى الأرض في تشهد الركعة الثالثة أو الرابعة.

(٢) تحرفت في «الإحسان» إلى: «مطول»، والتصحيح من «التقاسيم» ٤/لوحة . ٢٠٤

أبوخيثمَة، قال: حدثنا الحسن بن الحُرِّ، قال: حدثني عيسى بنُ عبداللَّه بن مالك، عن محمد بن عمرو بنِ عطاء، أحدِ بني مالك

عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِس كَانَ فِي مَجْلِس كَانَ فِيهِ أَبُوهُ \_ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم \_ وَفِي المَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُمْ تَذَاكُرُوا الصَّلَاةَ،

فَقَالَ أَبُو حُمَيْدِ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قَالُوا: فَأَرِنَا، قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّى، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، فَبَدَأَ يُكَبِّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ المَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ كَبَّرَ للرُّكُوع، فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضاً، ثُمَّ أَمْكَنَ يَدَيْهِ من(١) رُكْبَتَيْهِ غَيْرَ مُقْنِعٍ وَلا مُصَوِّب (٢)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَسَجَدَ، فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، ثُمَّ كَبُّر، فَجَلَسَ، وَتَوَرَّكَ إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ الأُخْرَى، فَكَبَّرَ، فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّك، ثُمَّ عَادَ، فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الأُخْرَى، وَكَبَّر كَذَٰلِكَ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْن حَتَّى إِذَا هُوَ أَرادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ، كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، سَلَّمَ عن يَمِينِهِ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَسَلَّمَ عن شِمَالِهِ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) تحرفت في «الإحسان» إلى: «بين».

<sup>(</sup>٢) أي: غير رافع رأسه، ولا خافض له كما تقدم تفسيره في الحديث السابق.

قَالَ الْحَسَنُ بنُ الْحُرِّ: وَحَدَّثَنِي عِيسَى أَنَّ مِمَّا حَدَّثَهُ أَيْضًا فِي الْمَجْلِسِ فِي التَّشَهُّدِ: أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَيَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُم يُشِيرُ فِي الدُّعَاءِ بِإِصْبَع وَاحِدَةٍ»(١).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: سَمِعَ هذا الخبرَ محمدٌ بنُ عمرو بن عطاء، عن أبي حُمَيْد السَّاعِدي، وَسَمِعَهُ من عباس بنِ سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، فالطريقانِ جميعاً محفوظانِ.

### ذِكْرُ وصفِ بعض صلاةِ النّبيّ ﷺ الله جَلّ وعلا باتباعه واتباع ِ ما جاء به

۱۸٦٧ أَسْوَدَ ١٨٦٧ مَنْ رأيت \_ قال: حدثنا محمدُ بنُ بَشَّار (٣)، قال: حدثنا أَسْوَدَ (٢) مَنْ رأيت \_ قال: حدثنا محمدُ بنُ بَشَّار (٣)، قال: حدثنا محمدُ بنُ أبو عاصم، قال: حدثنا محمدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، عيسى بن عبدالله بن مالك: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في «الثقات» ۲۳۱/۷، وترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/٨٠ وبن أبي حاتم ٢/٠٨، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات. أبو خيثمة: هو زهير بن معاوية الجعفي. وأخرجه أبو داود (۷۳۳) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و (۹۲۲): باب من ذكر التورك في الرابعة، والبيهقي في «السنن» 1٠١/ و ١٠١ و ١٠١ من طرق عن أبي بدر شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) من السيادة، أي: أجلّ من رأيت.

<sup>(</sup>٣) تصحف في «الإحسان» إلى: «يسار»، والتصحيح من «التقاسيم» 1/لوحة ٣٧.

عمرو بنِ عطاء، قال: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، في عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فِيْهِمْ أَبُو قَتَادَةً،

فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قالُوا: لِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبْعَةً، وَلاَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً؟ قالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، إِذَا قامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَيُقِيمَ كُلَّ عَظْمِ في مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَدِلًا لا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ بِهِ، يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَقَرُّ كلُّ عَظْم إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَهْوي إِلَى الأَرْضَ، وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَخُ (١) أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الْأَخْرَى مِثْلَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْن، رَفَّعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصَلِّى بَقِيَّةً صَلَاتِهِ هـٰكذَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا

<sup>(</sup>۱) بالخاء المعجمة، أي: يلينها حتى تنتهي، فيوجهها نحو القبلة، والفتخ: لين واسترسال في جناح الطائر، ومنه قيل للعُقاب: فتخاء، لأنها إذا انحطت، كسرت جناحها. وفي المطبوع من «سنن أبي داود»: «ويفتح» بالحاء المهملة، وهو تصحيف.

التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْسِ مُتَوَرِّكاً. فَقَالُوا: صَدَفْتَ هَٰكَذَا كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم (١).

قال أبو حَاتِم رضيَ اللَّهُ عنه: في أربع ركعات يُصليها الإنسانُ ستُ مئة سُنَّة عن النَّبيِّ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، أخرجناها بِفُصُولها في كتاب «صِفَةِ الصَّلاةِ» فأغنى ذلك عن نظمها في هنذا النوع من هنذا الكِتَابِ.

قال أبو حاتِم رضيَ اللَّهُ عنه: عبدُ الحميد رضي اللَّه عنه أحدُ الثقات المُتقِنين قد سَبَرْتُ أخبارَه، فلم أره انفردَ بحديثٍ مُنْكَرِ لم يُشارك فيه، وقد وافق فليحُ بن سليمان، وعيسى بن

<sup>(</sup>١) إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير عبدالحميد بن جعفر، فإنه صدوق من رجال مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.

وأخرجه الترمذي (٣٠٥) في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، وابن ماجة (١٠٦١) في الإقامة: باب إتمام الصلاة، وابن خزيمة في «صحيحه» (٥٨٨) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي ٣١٣/١، ٣١٤ عن أبـي عاصم، به.

وأخرجه أبو داود (۷۳۰) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و (٩٦٣): باب من ذكر التورك في الرابعة، عن أحمد بن حنبل، والطحاوي ٢/٣١ و ٢٥٨ عن أبي بكرة، وابن الجارود (١٩٢) و (١٩٣) عن محمد بن يحيى، والبيهقي في «السنن» ٢/٢٧ و ١١٨ و ١٢٣ و ١٢٣٠ و ١٢٣٠ و ١٢٣٠).

عبدالله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد، عبد الحميد بن جعفر في هذا الخبر.

ذِكْرُ البيانِ بأن خَبَرَ مالكِ الذي ذكرناه خَبَرٌ مختصرٌ ذُكِرَ بقصته في خبر عُبيدِاللَّه بن عمر

١٨٦٨ \_ أخبرنا أبو عَروبة بحرًان، حدثنا محمدُ بن بشًار، حدثنا عَبْدُ الوهَّابِ الثقفي، حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر، عن الزُّهري، عن سالم،

عن أبيه، عن النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَهُمَا إِلَى مَنْكِبَيْهِ (١). [٥:٤٤]

ذِكْرُ خبرِ احتجَّ به مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَة الحديثِ ونفى رفعَ اليدين في الصَّلاةِ في المواضع التي وصفناها

١٨٦٩ - أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن مُصعب، حدثنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بنِ عمرو الغَزِّي، حدثنا يحيى بُن بُكَيْرٍ، حدثني الليثُ، عن يزيدَ بنِ محمد القُرَشِيُّ، وعَنْ يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَةَ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه البخاري (٧٣٩) في الأذان: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وأبو داود (٧٤١) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى، والبخاري في «قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة»: ص ٢٠٠، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٩٣) من طريق المعتمر بن سليمان، كلاهما عن عبيدالله بن عمر، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (۱۸۶۱) من طریق مالک، و (۱۸۹۶) من طریق سفیان، کلاهما عن الزهري، به. فانظرهما.

عن محمّدِ بنِ عمرو بنِ عطاء، أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَقَالَ أَبُوحُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: «أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه السَّاعِدِيُّ: «أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ وسلم، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اسْتَوَى، فَإِذَا سَجَدَ، وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضٍ ، واسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رَجْلَيْهِ إِلَى القِبْلَةِ، وَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، قَدَّمَ رِجْلَهُ رَجْلَهُ النَّسُرى، وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ» (١).

(۱) عبدالله بن محمد بن عمرو الغزّي: لم أتبينه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يزيد بن محمد، وهو ابن قيس بن مخرمة بن المطلب القُرشي، فإنه من رجال البخاري. يحيى بن بكير: هو يحيى بن عبدالله بن بكير، والليث: هو ابن سعد.

وأخرجه البخاري (٨٢٨) في الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد، ومن طريقه البيهقي في «السنن» ١٢٨/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٥٥٧) عن يحيى بن بكير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٨٧٨) أيضاً ومن طريقه البيهقي ١٩٨/، والبغوي (٥٥٧)، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن خالد بن يزيد الجمحي، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به. فبين الليث وبين محمد بن عمرو بن حلحلة، في هذه الرواية اثنان، وفي الرواية السابقة واحد، وخالد بن يزيد الجمحى يعد من أقران سعيد بن أبي هلال شيخه في هذا الحديث.

وأخرجه أبو داود (٧٣٢) في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و (٩٦٤): باب من ذكر التورك في الرابعة، من طريق ابن وهب، عن الليث بن سعد، به.

وأخرجه أبو داود (۷۳۱) و (۹۳۵)، والبيهقى ۲/۸٪ و ۹۷ و ۱۰۲ =

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ خبرَ محمدِ بنِ عمرو بن حَلْحَلَةَ الذي ذكرناه خَبَرٌ مختصرٌ ذُكِرَ بقصته في خبر عبدِالحميد بنِ جعفر

• ١٨٧٠ \_ أخبرنا محمدُ بنُ عبدالرحمان بن محمد، حدثنا عمرُو بن عبداللَّه الْأُوْدِي، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبدُالحميد بنُ جعفرٍ، حدثنا محمد بنُ عمرو بن عطاء، قال:

سمعت أبا حُمَيْدٍ السَّاعِدي يقول: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم إذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ

و ۱۱٦ من طريق الليث وابن لهيعة، وابن خزيمة (٦٥٢) من طريق يحيى بن أيوب، ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، به. وانظر (١٨٦٥).

وقوله: «هَصَرَ ظَهْرَه» قال البغوي في «شرح السنة» ١٥/٣: أي: ثناه ثنياً شديداً في استواء بين رقبته وظهره، والهصر: مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة. وقوله: «وضع يديه غير مفترش» يريد: لا يفترش ذراعيه، بل

وقوله: «وصع يديه عير مفترش» يريد: لا يفترش دراعيه، بل يرفعهما.

وقوله: «ولا قابض» \_ ولفظ البخاري: «ولا قابضهما»، أي: بـل يضمهما إليه.

قال الحافظ في «الفتح» ٣٠٩/٢: وفي هذا الحديث حجة للشافعي، ومن قال في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، وخالف في ذلك المالكية، والحنفية، فقالوا: يسوَّى بينهما، لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير، وعكسه الأخرون، واستدل به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: «وفي الركعة الأخيرة». واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان.

حَتَّى يُحَاذِيَ بهمَا مَنْكِبَيْهِ، ثمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ، ورَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ، ثمَّ عَدَلَ صُلْبَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ، ثم قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمِ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى إِلَى الأرْضِ، فقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَسَجَدَ وَجَافَىٰ عَضَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِع رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَثَنَى رِجْلَهُ اليُّسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، وَاعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمِ إِلَى مَوضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيسْرَى، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْم إِلَى مَوْضِعِهِ، ثم قَامَ فَصَنَعَ في الْأُخْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْن، كَبَّرَ وَصَنَعَ كَما صَنَعَ في ابْتِدَاءِ الصَّلاَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّجْدَةُ الَّتِي تَكُونُ خَاتِمَةَ الصَّلَاةِ، رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُمَا، وَأَخَّرَ رِجْلَهُ، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكاً عَلَى رِجْلِهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم»(١). [ { { { { { { { { { { }} } } } } }

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ على المُصلِّي رفعَ اليدينِ عند إرادتِه الركوعَ، وبَعْدَ رفعِه رأسَه منه كما يرفعُهما عندَ ابتداءِ الصَّلاةِ

۱۸۷۱ \_ أخبرنا أحمدُ بُن يحيى بنِ زُهَيْرٍ، قال: حدثنا محمدُ بن بشّار، قال: حدثنا أبو عامرِ العَقَدي، قال: حدثنا فُلَيحُ بنُ سليمان، قال:

<sup>(</sup>١) إسناده قوي. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ١١٦/٢ من طريق إسحاق بن إبراهيم وأبي كريب، كلاهما عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وانظر (١٨٦٥) و (١٨٦٧).

حدثني عباس بن سهل (١) بن سعد السَّاعدي، قال: اجتمع أبو حُميد السَّاعدي، وأبو أسيد الساعدي، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم،

فقال أبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قَامَ فَكَبَّر، وَرَفَعَ عَلَيْهِ وسلم، إِنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قَامَ فَكَبَّر، وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَلَى يَدَيْهِ مَنَّ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى يَدَيْهِ، ثمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ مَنْ جَنْبَيْهِ، كَالْقَابِضِ عليهما فَوَتَرَ يَدَيْهِ فَنَحَاهُما عَنْ جَنْبَيْهِ، وَلَمْ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقِنِعْهُ، ثمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ وَلَمْ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَنِعْهُ، ثمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كَلُّ عُضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثمَّ سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ، ونَحَى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ وَجَبْهَتَهُ، وَنَحَى يَدَيْهِ كَلُ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَغَ، ثمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى عَلَى وَبُلْتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى وَبُلْتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى وَبُلْتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى وَبُلْتِهِ وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ اليُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى وَبُلْتِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ وَلَى مُوسِعِهِ حَتَّى وَكُنِّهِ اليُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ التَّسْرَى، وَكَفَّهُ اليُمْنَى، وَكَفَّهُ اليُسْرَى، وَلَقَهُ اليُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابِةِ (٢).

<sup>(</sup>۱) تحرف في «الإحسان» إلى: «سهيل»، والتصويب من «التقاسيم» ٤/لوحة

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن فُليح بن سليمان \_وإن احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً \_ ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو داود، وقال الساجي: هومن أهل الصدق، وكان يَهِم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة، وغرائب، وهو عندي لا بأس به، ومثله يقوى حديثه عند المتابعة، وهذا منها.

# ذِكْرُ الخبرِ الدالِّ على أَنَّ المصطفى، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أَمَرَ أُمَّتَهُ برفع ِ اليدينِ في الصلاةِ عند إرادتِهم الركوع، وعند رفعِهم رؤوسَهم منه

الخَمَحِي، قال: حدثنا لفضلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِي، قال: حدثنا مُسَرَّهَد، عن إسماعيل بنِ عُليَّة، عن أبي قِلابة،

عن مالك بن الحُوَيْرِث قال: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا قَد اشْتَقْنَا أَهْلِينَا؛ سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِينَا، فَأَخْبَرْنَاهُ لَظَنَّ أَنَّا مَنْ أَهْلِينَا، فَأَخْبَرْنَاهُ لَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم رَحِيماً رَفِيقاً لَ فقال:

وأخرجه الترمذي (٢٦٠) في الصلاة: باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٨٩)، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري في «قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة» ص ٥ عن عبدالله بن محمد، وأبو داود (٧٣٤) في الصلاة: باب في افتتاح الصلاة، و (٩٦٧): باب من ذكر التورك في الرابعة، ومن طريقه البيهقي في «السنن» ١١٢/٢ و ١٢١ عن أحمد بن حنبل، والدارمي ١٩٩١ عن إسحاق بن إبراهيم، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٩٩١ و ٢٢٣ عن ابن مرزوق، وابن خزيمة (٦٨٩) أيضاً، والبيهقي ٢٣٣/١ من طريق محمد بن رافع وعبيدالله بن سعيد، كلهم عن أبي عامر العقدي، به.

وأخرجه ابن خزيمة (٥٨٩) و (٦٠٨) عن محمد بن بشار، عن أبى داود، عن فليح بن سليمان، به.

وأخرجه البخاري في «قرة العينين» ص ٦ من طريق أبي إسحاق، وأبو داود (٧٣٥) ومن طريقه البيهقي في «السنن» ١١٥/٢ من طريق عبدالله بن عيسى، كلاهما عن عباس بن سهل، به.

«ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي، فَالْيَوَذُنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَـوُمَّكُمْ أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَةُ، فَلْيُـوَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَـوُمَّكُمْ أَصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَةُ، فَلْيُـوَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَـوُمَّكُمْ أَكُمْ» (١).

#### ذِكْرُ استعمال مالكِ بنِ الحُويرثِ ما أمرَهُ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم في صلاتِهِ

الحبرنا شَبَابُ بنُ صالح بواسِطَ، قال: حدثنا وَهْبُ بنُ بَقِيَّة،
 أخبرنا خالد، عن خالد، عن أبى قِلابة:

أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى، كَبَّرَ، ورَفَعَ يَدَيْهِ، وإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم كانَ يَفْعَلُ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم كانَ يَفْعَلُ هَـٰكَذَا(٢).

- (۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير مسدَّد بن مسرهد، فإنه من رجال البخاري، وقد تقدم برقم (١٦٥٨) في باب الأذان، بإسناده هنا، وتقدم تخريجه هناك. وسيعيده المؤلف برقم (٢١٢٨) و (٢١٣١) و (٢١٣٠) و (٢١٣٠).
- (۲) وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالد
   الأول: هو ابن عبدالله الواسطي، والثاني هو خالد بن مهران الحَذَّاء.

وأخرجه مسلم (٣٩١)(٢٤) في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، والبيهقي في «السنن» ٧١/٢ من طريقين عن خالد بن عبدالله الواسطي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في «قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة» ص ١٧، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٥١٠) من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (١٨٦٣) من طريق نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، به، فانظره.

ذِكْرُ الخبرِ المُدحضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عبدَاللَّه بنَ مسعود غيرُ جائزٍ في فَضْلِه وعِلْمِه أَنْ لا يَرَى المُصطفى ﷺ يَرْفَعُ يَدَيهِ في الموضعِ الذي وصفنا إذ(١) كان من أولي الأحلام والنَّهى رحمة اللَّه عليه

1AV٤ - أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمد الأزْديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسودِ، قال:

دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةً عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فقالَ لَنَا: أَصَلَّى هَـٰوُلاءِ؟ فَقُلْنَا: لاَ، قالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمالِهِ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمالِهِ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ، شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ في الصَّلاةِ، فَجَعَلَها بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى، قالَ: هنكذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، فَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى، قالَ: هنكذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يُصَلِّى، وَقالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يُصَلِّى، وَقالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّها مَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَةَ يَحْنُقُونَها إِلَى شَرَقِ المَوْتَى، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَلْيَجْعَلْ صَلاَتَهُ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، وَلْيَجْعَلْ صَلاَتَهُ مَعَهُمْ شُبْحَةً» (٢٤).

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: «إذا»، والتصويب من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢١١.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه النسائي ٢/٤٩ ــ ٥٠ في المساجد: باب تشبيك الأصابع في المسجد، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٥٣٤) في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركوع ونسخ التطبيق، وأبو داود (٨٦٨) في الصلاة: باب وضع اليدين على الركبتين، والبيهقي ٢/٨٣ من طرق عن أبى معاوية، =

عن الأعمش، به. وقال البيهقي بإثره: وقال أبو معاوية: «هذا قد تُرك»: يعني التطبيق الذي جاء في خبر ابن مسعود هذا قد نُسخ. والتطبيق: أن يجمع أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع. وسيرد التصريح بالنسخ عند المصنف برقم (١٨٨٣) و (١٨٨٣) من حديث سعد بن أبي وقاص.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٥/١، ٢٤٦، ومسلم (٣٥٥) (٢٧)، والنسائي ٢/٠٥ و ١٨٤ وفي «الكبرى» كما في «التحفة» ٧/٧، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٢٩/١، وأبو عوانة ٢/٤٦١ و ١٦٥، من طرق، عن الأعمش، به.

وأخرجه مسلم (۲۸)(۲۸)، والطحاوي ۲۲۹/۱ من طريق منصور، عن إبراهيم، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٦/١، وأحمد ٤١٤/١ و ٤٥١ و ٤٥٥ و ٤٥٩، والطحاوي ٢٢٩/١ من طرق عن علقمة والأسود، به.

وأخرجه النسائي ١٨٤/٢ في التطبيق، والدارقطني ٣٣٩/١، وابن الحجارود في «المنتقى» (١٩٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٥٩٥)، من طريق عبدالله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود، قال: علَّمنا رسول الله على الصلاة، فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبَّق يديه بين ركبتيه وركع، فبلغ ذلك سعداً، فقال: صدق أخي قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب. قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. وانظر (١٨٨٢) و (١٨٨٣) الآتيين.

وقوله: «يخنُقُونها إلى شَرَق الموتى»، معناه: يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، وشرق الموتى فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت \_ وهو آخر النهار \_ إنما تبقى ساعة، ثم تغيب، والثاني: من قولهم: شَرق الميت بريقه: إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت. وتقدم بسط ذلك في التعليق على ما تقدم برقم (١٥٥٨) فقد أورد هناك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة... إلى آخر الحديث.

قال أبو حاتِم رضى اللَّه عنه: كان ابنُ مسعودٍ رحمه اللَّه ممن يُشَبِّكُ يديه في الركوع، وَزَعَم أنَّه كذلك رأى النَّبـيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَفْعَلُه، وأجمع المسلمون قاطبةً مِن لَدُن المصطفى، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، إلى يومنا هذا على أَنَّ الفعلَ كان في أُوَّل ِ الإِسلام، ثم نسخه الأمرُ بوضع اليدين للمصلي في ركوعه، فإن جاز لابن مسعود في فضله، وورعه، وكثرةِ تعاهُدِهِ أحكامَ الدين، وتفقُّدِه أسبابَ الصلاة خلفَ المصطفى، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وهو في الصَّفِّ الأُوَّل ِ، إذ كان مِنْ أولي الأحلام والنَّهي، أن يخفى عليه مِثْلُ هـٰذا الشيء المستفيض الذي هو منسوخٌ بإجماع المسلمين، أو رآه فَنَسِيَهُ، جاز أن يكونَ رفعُ المصطفى صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يديه عند الركوع، وعندَ رفع الرأس من الركوع، مثلَ التشبيك في الركوع، أن يخفي عَلَيْهِ ذلك، أو ينساه بَعْدَ أن رآه(١).

<sup>(</sup>۱) المؤلف، رحمه الله، يرُدُّ بهذا على خبر ابن مسعود أنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ. . . فصلى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة.

أخرجه أحمد ٢٤٤/١، وأبو داود (٧٤٨)، والنسائي ٢٨٢/٢ و ١٩٥٥، والترمذي (٢٥٧). وصححه غير واحد من الأئمة، وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي على والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وانظر لزاماً: «نصب الراية» ٢/٤٠١ – ٤٠٠، وتعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي ٢/٤٠١ – ٤٠٠.

ذِكْرُ البيانِ بِأَنَّ الخَيِّرَ الفاضِلَ من أهلِ العلم قد يَخْفى عليه مِن السَّننِ المَشْهورةِ ما يَحفظُه مَنْ هُوَ دُونَه أو مِثْلُه وإن كَثُرَ مواظبتُه عليها، وعنايتُه بها

الله بن محمد الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسودِ قال:

دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَنَا: قُومُوا فَصَلُّوا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ، والآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، فَصَلَّى بِنَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ، طَبَّقَ بَيْنَ شِمَالِهِ، فَصَلَّى بِنَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ، طَبَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَجَعَلَها بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى، قالَ: هـٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم، فَعَلَ (١).

ذِكْرُ الاستحبابِ للمصلي أن يَرْفَعَ يديه إلى مَنْكِبَيْهِ عندَ قيامه من الركعتين في صلاته

١٨٧٦ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى الأزديُّ، قال: حدثنا أبو عاصم ، قال: أخبرنا عَبْدُ الحميد بنُ جعفر، قال: حدثني محمدُ بنُ عمرو بنِ عطاء، قال:

سمعتُ أبا حُميدٍ الساعديَّ، في عشرةٍ من أصحاب النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أَحَدُّهُمْ أبو قتادة،

قال أبو حميد: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.

عليه وسلَّم، قالُوا لَهُ: وَلِمَ؟ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً، وَلاَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً. قالَ: بَلَى، قالُوا: فاعْرضْ، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بهمَا مَنْكِبَيْهِ، وَيَقَرَّ كلُّ عَظْم في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَرْكُعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلا يَرْفَعُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الأَرْضِ ، ويُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيَشْنِي رِجْلَهُ اليُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَسْجُدُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ويثنى رجْلَهُ الْيُسْرَى، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عَظْمِ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الثَّنْتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ قَعْدَةُ السَّجْدَةِ التي فِيهَا التَّسْلِيمُ، أَخَّرَ رَجْلَهُ اليُسْرَى، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكاً عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَر». قَالُوا جَمِيعاً: هِ كَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم يُصَلِّى (١). [4:0]

<sup>(</sup>١) إسناده قوي، وهو مكرر (١٨٦٧).

#### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمُصلِّي رفعُ اليدين عند قيامه من الركعتين مِن صلاته

۱۸۷۷ – أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خُزيمة، وعُمَرُ بنُ محمد بن بُجَير، ومحمدُ بنُ عبدالأعلى بُجَير، ومحمدُ بنُ إسحاق الثَّقَفِيُّ، قالوا: حدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان، قال: سمعتُ عُبَيْدَاللَّه بنَ عُمَر، عن ابن شهاب، عن سالم،

۱۸۷۸ \_ أخبرنا أبو عَروبة الحسينُ بنُ محمد بن مودود بحرًان، قال: حدثنا عبدُالرحمان بنُ عمرو البَجَلِيُّ، قال: حدثنا زهيرُ بنُ معاوية، قال: حدثنا الأعمشُ، عن المسيِّب بنِ رافع، عن تميم بنِ طَرَفَة،

عن جابر بنِ سَمُرَة، قال: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَإِذَا النَّاسُ رَافِعو(٢) أَيْدِيهِمْ في الصَّلاَةِ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. محمد بن عبدالأعلى الصَّنعاني: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (٦٩٣). وتقدم برقم (١٨٦٨) من طريق عبدالوهاب الثقفي، عن عبيدالله بن عمر، به، وتقدم تخريجه هناك. وانظر (١٨٦١) و (١٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) في «الإحسان»: «رافعي»، والجادة ما أثبت، على أن ما في الأصل قد وُجَّة مِثْلُه مما ورد في «صحيح البخاري» على أنه منصوب على الحال، وهو سادًّ مسدًّ الخبر. انظر «شواهد التوضيح» ص ١١٠ ـ ١١٢.

فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» (١). [٢٤:١]

### ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ لَحْرَ المُدْعِضِ قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ لم يسْمَعْهُ الأعمشُ مِن المسيِّب بن رافع

• ١٨٨٠ – أخبرنا محمدُ بن عمر بن يوسف، قال: حدثنا بشرُ بن خالدٍ العسكريُّ، قال: حدثنا محمد بنُ جعفر، عن شعبة، عن سليمان، قال: سمعتُ المسيِّبَ بنَ رافع، عن تميم بنِ طَرَفَةَ،

عن جابر بن سَمُرَةً، عن النبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أنَّهُ

(۱) إسناده حسن. عبدالرحمن بن عمرو البَجَلي الحراني: سُئل عنه أبو زُرعة ـ كما في «الجرح والتعديل» ٢٦٧/٥ ـ فقال: شيخ، وذكره المؤلف في «الثقات» ٨٠/ ٣٨٠، وأرَّخ وفاته سنة ٢٣٠ه، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح.

وأخرجه أبو داود (٦٦١) في الصلاة: باب تسوية الصفوف، و (١٠٠٠): باب في السلام، عن عبدالله بن محمد النفيلي، والطبراني في «الكبير» (١٨٢٧) من طريق عمرو بن خالد الحراني، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٠١/٥ و ١٠١، ومسلم (٤٣٠) في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، والنسائي ٣/٤ في السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، والبيهقي في «السنن» ٢/٠٨٠، والطبراني في «الكبير» (١٨٢٢) و (١٨٢٥) و (١٨٢٩) و (١٨٢٨)

وسيرد بعده من طريق شعبة، عن الأعمش، به، وبرقم (١٨٨٠) و (١٨٨١) من طريق عبيدالله بن القبطية، عن جابر بن سمرة، به.

دَخَلَ المَسْجِدَ فَأَبْصَرَ قَوْمَاً قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيَهمْ، فقَالَ: «قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اسْكُنُوا في الصَّلاَقِ»(١). [٢٤:١]

ذِكْرُ الخبرِ المقتضي للَّفظَةِ المختصَرَةِ التي تَقَدَّم ذِكْرُنَا لها بأن القومَ إنما أُمِرُوا بالسُّكونِ في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دونَ رفع ِ اليدين عندَ الركوع ِ

المحمد بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، ومحمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، ومحمدُ بنُ إسحاق بنِ سعيد السعدي، قال: حدثنا عليُّ بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس، عن مِسْعَرٍ، عن عُبَيْداللَّه بن القِبْطِيَّة،

عن جابر بنِ سَمُرَةَ، قال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قُلْنَا بِأَيْدِينَا: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَمِيناً وشِمَالاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «ما لِي أَرَى أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَع يَدَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَع يَدَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ ثَمَّ يُسَلِّم عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد ٩٣/٥ عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (١٨٢٤) من طريق أبـي الوليد، عن شعبة، به. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (٧٣٣).

وأخرجه الشافعي في «المسند» ٩٢/١، وعبدالرزاق (٣١٣٥)، والحميدي (٨٩٦)، وأحمد ٥٨٦٥ و ٨٨ و ١٠٧ و ١٠٧، وأبوداود (٩٩٨) و (٩٩٩) في الصلاة: باب في السلام، والنسائي ٤/٣ ــ ٥ في السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، وابن خزيمة (٧٣٣)، والبيهقي =

#### ذِكْــرُ خبرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه

المما الخبرنا عبدُ الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بنُ بِشرٍ، قال: حدثنى عُبَيْداللَّه بن القبطية،

عن جابر بن سمرة، قال: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، رَفَعَ أَحَدُنَا يَدَهُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْس، أَوَلاَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْس، أَوَلاَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَارِهِ؟»(١). [٢٤:١]

#### ۮؚػؙ؎ؙ

الأمرِ بوضع اليدينِ على الرُّكبتين في الركوع بعد أَنْ كان التطبيقُ مباحاً لهم استعمالُه

١٨٨٢ \_ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحِيُّ، قال: حدَّثنا

في «السنن» ۱۷۲/۲ و ۱۷۸ و ۱۸۸، والطبراني في «الكبير»
 (۱۸۳۷)، والبغوي في «شرح السنة» (۹۹۹) من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (١٨٣٩) و(١٨٤٠) من طريق عمروبن أبي قيس، وإسرائيل، كالاهما عن فرات القزاز، عن عبيدالله بن القبطية، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير عُبيدالله بن القبطية، فإنه من رجال مسلم. وانظر ما قبله و (۱۸۷۸).

أبو الوليد، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن أبي يَعفورٍ، قال: سَمِعْتُ مُصعبَ بنَ سعد بنِ أبي وقًاص ِ يقول:

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ التطبيقَ في الركوع كان في أوَّل ِ الإسلامِ ثُمَّ نُسِخَ ذلك بالأمرِ بوضع ِ الأيدي على الرُّكبِ

الطالقانيُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل الطالقانيُّ، حدثنا وكيعٌ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الزَّبيرِ بنِ عَدِيًّ، عن مُصعب بن سعدِ بنِ أبي وقاص قال:

كُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ، طَبَّقْتُ، وَوَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ،

(١) إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه البخاري (٧٩٠) في الأذان: باب وضع الأكف على الركب في الركوع، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٣٠/١، والبيهقي ٨٣/٢ من طريق أبى الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٨٦٧) في الصلاة: باب وضع اليدين على الركبتين، عن حفص بن عمر، عن شعبة، به.

وأخرجه الحميدي (٧٩)، ومسلم (٥٣٥) في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، والترمذي (٢٥٩) في الصلاة: باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، والنسائي ١٨٥/٢ في التطبيق: باب نسخ ذلك، والدارمي 1٨٥/٢، والبيهقي ٢٩٨/٢ من طرق عن أبي يعفور، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٩٥٣) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، به. وانظر ما بعده. فَرَآنِي أَبِي سَعْدٌ، فقالَ: كُنَّا نَفْعَلُ هَـٰذا، فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا بِالرُّكَبِ(١).

#### ذِكْـــرُ وصفِ قدر الرُّكوع والسجودِ للمُصلِّي في صلاته

1۸۸٤ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شُعبة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى،

عن البراء بن عازب قال: كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ،

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٤/١، ومسلم (٥٣٥)(٣١)، والنسائي ١٨٥/٢ في التطبيق، وابن ماجة (٨٧٣)، وابن خزيمة (٥٩٦)، وأبو عوانة ١٦٦/٢، والبيهقي ٨٤/٢ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

وأخرج أبو داود (٧٤٧)، والنسائي ١٨٤/٢ – ١٨٥، وأحمد المراع – ١٨٤، وابن الجارود (١٩٦)، والدارقطني ٣٣٩/١ من طرق عن عبدالله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبدالله رضي الله عنه: علَّمنا رسول الله عنى، فكبر ورَفَعَ يديْهِ، فلما أراد أن يركَعَ طَبَّقَ يديْهِ بينَ رُكبتيه. قال: فبلغ ذلك سعداً رضي الله عنه، فقال: صَدَق أخي، قد كُنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا ويعني الإمساك بالركب ووضع يديه على ركبتيه. وهذا سند قوي، صححه ابن خزيمة برقم (٥٩٥).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين ما خلا إسحاق الطالقاني، وهو ثقة، روى عنه أبو داود وغيره.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٤٤، ومن طريقه مسلم (٥٣٥)(٣٠) في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، عن وكيع، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٥٩٦).

صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَرَفْعُهُ رَأْسَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ (١). [٥:٨]

### ذِكْرُ خبرٍ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحر في صناعة العلم أنه يُضَادُّ خَبرَ البراءِ الذي ذكرناه

١٨٨٠ \_ أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدثنا أبو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ ، قال:

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. محمد شيخ محمد بن بشار فيه: هومحمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، والحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي.

وأخرجه مسلم (٤٧١) في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، والترمذي (٢٨٠) في الصلاة: باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦١٠)، ثلاثتهم عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٧٩٦)، وأحمد ٢٨٠/٤ و ٢٨٠ والبخاري (٧٩٢) في الأذان: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة، و (٧٠١) باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، ومسلم (٤٧١)، وأبو داود (٨٥١) في الصلاة: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين، والترمذي (٢٧٩)، والنسائي ٢/٧١ – ١٩٨ في التطبيق: باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود، والدارمي التطبيق: باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود، والدارمي طرق عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري (٨٢٠) في الأذان: باب المكث بين السجدتين، والبيهقي ١٢٢/٢ من طريق مسعر، عن الحكم، به.

وأخرجه مسلم (٤٧١)، وأبو داود (٨٥٤)، والدارمي ٣٠٦/١ من ٢٣٠٧، والبيهقي ٢/٣٠٦ من طريق هـ لال بن أبي حميد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، به. وانظر «زاد المعاد» ٢٢١/١ ـ ٢٢٢، و و «فتح البارى» ٢٨٩/٢.

حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، قال:

قال لنا أنس بنُ مالك: إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كما رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُصَلِّي بِنَا. قالَ ثَابِتٌ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لاَ أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ. كانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يقُولَ الْقَائِلُ: لَقَدْ نَسِيَ، وإذا رَفعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يقُولَ الْقَائِلُ: لَقَدْ نَسِيَ، وإذا رَفعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى، قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَقَدْ نَسِيَ (۱). [٥:٨]

وأخرجه أحمد ٢٢٦/٣، والبخاري (٨٢١) في الأذان: باب المكث بين السجدتين، ومسلم (٤٧١) في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، والبيهقي في «السنن» ٩٨/٢، وأبوعوانة ١٧٦/٢، وابن خزيمة (٦٠٩) من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ۱۹۲/۳ عن عبدالرزاق، عن معمر، عن ثابت، به. وسيورده المؤلف برقم (۱۹۰۲) من طريق شعبة، عن ثابت، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك.

وأخرج مسلم (٤٧٣)، وأحمد ٢٤٧/٣، وأبوداود (٨٥٣)، والبغوي (٦٢٩) من طرق عن حماد، عن ثابت، عن أنس، قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله على في تمام، كانت صلاة رسول الله على متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مَدَّ في صلاة الفجر، وكان رسول الله على إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم.

وقوله: «حتى يقولَ القائلُ: لَقَدْ نَسِيَ» قال الحافظ في «الفتح» ٢ / ٢٨٨ : أي: نَسِيَ وجوبَ الهوي إلى السجود، قاله الكرماني. ويحتمل =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العَتكى.

### ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ قد يُوهِمُ مَنْ لم يُحْكِمُ صِنَاعَةَ العلمِ أنه مُضَادً للخبرَيْن الأوَّلين اللذين ذكرناهما

١٨٨٦ – أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القعنبي ، قال: حدثنا
 عبدُ العزيز بنُ محمد، عن شريك بنِ أبي نَمِر،

أنه سَمِعَ أنس بن مالك يقول: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَلاَ أَتَمَّ، وإنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يَسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ وَرَاءَهُ، فَيُخَفِّف مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ (١). [٥:٨]

## ذِكْسرُ وصفِ بعض السُّجود والركوع ِ للمصلِّي في صلاته

١٨٨٧ \_ أحبرنا الحسينُ بنُ محمد بن مُصْعَب السِّنجي، حدثنا

ان يكون المراد أنه نَسِيَ أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت، حيث كان معتدلًا، أو وقت التشهد، حيث كان جالساً، ووقع عند الإسماعيلي من طريق غندر، عن شعبة: «قلنا: قد نَسِيَ من طول القيام»، أي: لأجل طول قيامه.

<sup>(</sup>١) إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، وفي شريك بن أبي نَمِرٍ كلام خفيف، وقد تُوبع عليه.

وأخرجه أحمد ٣٣٣/٣ و ٢٤٠ و ٢٦٢، والبخاري (٧٠٨) في الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، ومسلم (٤٦٩)(١٩٠) في الصلاة: باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام، والبغوي في «شرح السنة» (٨٤١) من طريقين عن شريك بن أبي نمر، بهذا الإسناد.

وتقدم تفصيل طرقه فيما تقدم برقم (١٧٥٩) فانظره.

محمد بنُ عمر بنِ الهَيَّاجِ<sup>(۱)</sup>، حدثنا يحيى بنُ عبدِالرحمَّن الْأَرْحَبِيُّ (۲)، حدثني عُبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد، عن سِنان بنِ الحارث بن مُصَرِّف، عن مجاهدٍ،

عن ابن عمر قال: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ كَلِمَاتُ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ، قَالَ: «اجْلِسْ»، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيف، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ، فقالَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «سَبَقَكَ الأنْصَارِيُّ». فقالَ الأنْصَارِيُّ: إِنَّهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ، وإِنَّ لِلْغَرِيبِ حَقًّا، فَابْدَأ بِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيِّ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ أَجَبْتُكَ عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُ، وإنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي وَأُخْبِرُكَ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلْ أَجبْنِي عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُكَ. قَالَ: «جئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ، وَالصَّلاةِ، وَالصَّوْمِ ». فقَالَ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا. قَالَ: «فَإِذَا رَكَعْتَ، فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ امْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كَلُّ عُضُو مَأْخَذَهُ، وإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ، وَلَا تَنْقُرْ نَقْراً، وَصَلِّ أُوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ»، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: الصباح، وهو خطأ، والتصويب من «التقاسيم» ٣/لوحة

<sup>(</sup>٢) «الأرحبي»: نسبة إلى أرحب بطن من همدان، وقد تصحف في «الإحسان» إلى: «الأزجي».

اللَّه، فَإِنْ أَنَا صَلَّيْتُ بَيْنَهُمَا؟ قالَ: «فَأَنْتَ إِذاً مُصَلِّى(١)، وَصُمْ مِنْ كلِّ شَهْر ثَلَاثَ عَشْرَةً، وَأَرْبَع عَشْرَةً، وَخَمْسَ عَشْرَةً». فَقَامَ الثَّقَفِيُّ ، ثمَّ أَقْبَلَ عَلَى الأنصاريِّ ، فقالَ : «إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتكَ عَمَّا جئتَ تَسْأَلُ، وإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي فَأُخْبِرُكَ»، فقَالَ: لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُكَ. قَالَ: «جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الحَاجِّ مَا لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، وَمَا لَهُ حِينَ يَقُومُ بِعَرَفاتِ، وَمَا لَهُ حِينَ يَرْمى الْجِمَارَ، وَمَا لَهُ حِينَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَمَا لَهُ حِينَ يَقْضِى آخِرَ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ»، فَقَالَ: يَا نَبِيُّ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ في نَفسِي شَيْئاً. قَالَ: «فَإِنَّ لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَنَّ رَاحِلَتَهُ لَا تَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، أَوْ حَطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّماءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثاً غُبْراً، اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، وإِنْ كانَ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِج ، وإِذَا رَمَى الجمَارَ لَا يَدْرِي أَحَدُ مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وإِذَا قَضَى آخِرَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ خَرِجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (٢). [٣:٣]

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، والجادة حذف الياء، وما هنا له وجه كما بيناه في أكثر من موضع.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. يحيى بن عبدالرحمن الأرْحبي، قال أبوحاتم: شيخ لا أرى في حديثه إنكاراً، يروي عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب، وقال الدارقطني: صالح يعتبر به، وذكره المؤلف في «الثقات»، وقال: ربما خالف. وعبيدة بن الأسود: ذكره المؤلف أيضاً في «الثقات» =

۱ کر ۱۳۷۸ وقال: يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته، وكان فوقه ودونه ثقات. والقاسم بن الوليد: وثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، وذكره المؤلف في «الثقات» ۱۳۸۸ وقال: يخطىء ويخالف، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يغرب. وسنان بن الحارث: لم يوثقه غير المؤلف.

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٢٩٤/٦ من طريق أبي كريب، عن يحيى بن عبدالرحمن الأرحبي، بهذا الإسناد. وقال: إسناده حسن. وأخرجه البزار في «مسنده» (١٠٨٢) من طريق محمد بن عمر بن هياج، به. وقال: قد روي هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من

هذا الطريق.

قلت: وله طريق آخر لا يُفرح بها، أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٨٨٣٠)، ومن طريقه الطبراني (١٣٥٦٦) عن ابن مجاهد \_ واسمه عبدالوهًاب، وقد صَرَّح باسمه البيهقي في «الدلائل» ٢٩٣/٦ \_ عن مجاهد، عن عبدالله بن عمر.

وعبدالوهاب هذا: كذبه سفيان الثوري، وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف الحديث، وضعفه ابن معين، وأبوحاتم، والنسائي، وابن سعد، والدارقطني، ويعقوب بن سفيان، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الأزدي: لا تَحِلُّ الروايةُ غنه، وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك حديثه. ومع كل هذا التضعيف الشديد لعبدالوهاب هذا، فلم يبين أمره الأساتذة الفضلاء الذين تولوا تحقيق المصادر التي ذكر فيها الحديث من طريقه.

وفي الباب عن أنس عند البزار (١٠٨٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢٩٤/٦ \_ ٢٩٥، وفي سنده إسماعيل بن رافع، ضعفه يحيى وجماعة، وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها مما فيه نظر.

وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني في «الأوسط»، ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣٧٦/٣ ـ ٢٧٧، وقال: وفيه محمد بن عبدالرحيم بن شروس، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، ومن فوقه موثقون.

#### ۮؚػؙ؎ؙ

#### إثباتِ اسمِ السَّارِق على الناقصِ الركوع والسجود في صلاتِه

1۸۸۸ \_ أخبرنا القطَّان بالرَّقَة، قال: حدثنا هشام بنُ عمَّار، قال: حدثنا عَبْدُالحميد بنُ أبي العشرين، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ». قال: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ». قال: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» (١٠). [٢:٢]

(۱) إسناده حسن. عبدالحميد بن أبي العِشْرين: هو عبدالحميد بن حبيب، وهو كاتب الأوزاعي، ولم يرو عن غيره، مختلف فيه، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق ربما أخطأ، فمثله يكون حسن الحديث. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن عمار، فإنه من رجال البخاري، وقد كبر، فصار يتلقن.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢٢٩/١، والبيهقي في «السنن» ٢٨٦/٢ من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢ / ١٢٠، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»، وفيه عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين، وثقه أحمد، وأبو حاتم، وابن حبان، وضعفه دحيم. وقال النسائي: ليس بالقوي. وباقي رجاله ثقات.

قلت: وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أحمد ٣١٠/٥، والدارمي ٣٨٥/١ - ٣٨٦ من طريقين عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، وصححه الحاكم ٢٩٢١، ووافقه الذهبي، مع أن فيه عنعنة الوليد بن مسلم.

### ذِكْرُ البيانِ بأن المرء يُكتب له بعضُ صلاته إذا قَصَّرَ في البعضِ الآخر

۱۸۸۹ – أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر القواريري قال: حدَّثنا يحيى القطَّانُ، عن عُبَيْدِ اللَّه بنِ عُمَرَ، قال: حدثني سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عن عُمَرَ بنِ أبي بكر بنِ عبد الرحمان بن الحارث بن هشام، [عن أبيه](١)

أن عمارَ بن ياسرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَخَفَّفَهُما، فقال له عَبْدُالرحمان بنُ الحارث: يا أبا اليَقْظَانِ، أراك قَدْ خَفَّفْتَهُمَا، قال: إِنِّي بادَرْتُ بهما الوَسْوَاسَ، وإني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرَّجُل لَيُصلِّي الصَّلاَةَ، وَلَعَلَّهُ

= وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٢٠/٢، وزاد نسبته إلى الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»، وقال: ورجاله رجال الصحيح.

وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد ٥٦/٣، والبزار (٥٣٦) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/١٢، وزاد نسبته إلى أبي يعلى، وأعلَّه بعلي بن زيد، وقال: وبقية رجاله رجال الصحيح.

وثالث من حديث عبدالله بن مغفل عند الطبراني في «الصغير» (٣٣٥)، و «الكبير»، و «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» ٢٠٠/، وقال الهيثمي: ورجاله ثقات، وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» / ٣٣٥.

فالحديث صحيح بهذه الشواهد.

(۱) «عن أبيه» لم ترد في «التقاسيم»، ولا في «الإحسان»، واستدركت من «مسند أبى يعلى» (١٦١٥).

لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا، أَوْ تُسْعُهَا، أَوْ ثُمْنُهَا، أَوْ شُبْعُهَا، أَوْ سُبْعُهَا، أَوْ سُبْعُهَا، أَوْ سُدْسُهَا» حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ (١).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: هـٰذا إسنادٌ يُوهِمُ من

(۱) إسناده حسن. عمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في «الثقات» ۱۹۷/۷، وتسرجم له البخاري ۱۶٤/۱، وابن أبي حاتم ۱۰۰/۱ فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد ٣١٩/٤، والنسائي في الصلاة من «سننه الكبرى» كما في «التحفة» ٤٨٤/٧ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٢١/٤، وأبو داود (٧٩٦) في الصلاة: باب ما جاء في نقصان الصلاة، والنسائي كما في «التحفة» ٤٧٨/٧، والبيهقي ٢٨١/٢ من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبدالله بن عَنَمة المزني، عن عمار بن ياسر. وهذا سند حسن في الشواهد، عبدالله بن عَنَمة، يقال: روى عنه اثنان، وله صحبة، وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد ٢٦٤/٤ من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس قال: دخل عمار بن ياسر المسجد، فركع فيه ركعتين أخفهما وأتمهما، قال: ثم جلس، فقمنا إليه، فجلسنا عنده، ثم قلنا له: خففت ركعتيك هاتين جداً يا أبا اليقظان، فقال: إني بادرت بهما الشيطان أن يدخل على فيهما.

وأبو لاس: قال الحافظ في «التقريب»: صحابي، ويقال له: ابن لاس، وقيل: هو عبدالله بن عَنمة، والصواب أنه غيره.

وأخرجه الطيالسي (٩٥٠) من طريق العمري، حدثني سعيد المقبري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث قال: رأيت عمار بن ياسر... وسعيد المقبري لم يذكروا في ترجمة أبي بكر أبا بكر من شيوخه، وإنما ذكروا ابنه عمر بن أبي بكر.

لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلمِ أنه منفصِلٌ غَيْرُ متصل، وليس كذلك؛ لأن عُمَر بَن أبي بكر سَمِعَ هنذا الخَبرَ عن جدّه عبدِالرحمان بنِ الحارث بنِ هشام (١)، عن عمار بن ياسر، على ما ذكره عُبيْدُ اللَّهِ بنُ عمر، لأن عمر بنَ أبي بكر لم يسمعه مِن عمار على ظاهره.

• ۱۸۹ \_ أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي معشر، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ عمر، قال: حدثني سعيدُ بنُ أبي سعيد،

عن أبي هريرة، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، هَ خَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْرِفُ غَيْرَ هـٰذَا، فَعَلِّمْنِي. قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ، فَكَبِّر، وَاقْرَأْ مَا تَيسَّر مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ

<sup>(</sup>١) هذا خطأ من ابن حبان، رحمه الله، فإن عمر بن أبي بكر سمع هذا الخبر من أبيه، وليس من جده كما هو مصرح به في المصادر التي خرجت هذا الحديث كما تقدم، وكتب التراجم بما فيها «ثقات المؤلف» متفقة على أنه سمع من أبيه، ولم يرد عند أحد منهم أنه سمع من جده، وكيف يتفق له أن يروي عن جده وهو لم يدركه؟

سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، وَافْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُّهَا»(١).

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (۷۵۷) في الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأمون في الصلوات كلها في الحضر والسفر، و (۲۲۵۲) في الاستئذان: باب من ردَّ فقال: وعليك السلام، والترمذي (۳۰۳) في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، عن محمد بن بشار، والبخاري (۷۹۳) في الأذان: باب أمر النبي على الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، والطحاوي ۲۳۳۱، والبيهقي ۲۲۲۲ من طريق مسدد، ومسلم (۷۹۷)(٤٥) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والنسائي ۲۶۲۱ في الافتتاح: باب فرض التكبيرة الأولى، وأبو داود والنسائي ۲۶۲۱ في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، عن محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، إلا أنهم زادوا بين سعيد بن المثنى، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، إلا أنهم

وأخرجه أحمد ٤٣٧/٣ عن يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه اليهقي ٢/٨٨ و ١١٧ من طريق عباس بن الوليد، وعبيدالله الجشمي، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به.

وصححه ابن خزیمة (٥٩٠) من طرق عن یحیی بن سعید، به.

وأخرجه البخاري (٢٥١) في الاستئذان: باب من ردَّ فقال: عليك السلام، ومسلم (٣٩٧)(٤٦) في الصلاة، وابن ماجة (١٠٦٠) في الإقامة: باب إتمام الصلاة، والبغوي (٢٥٥) من طريق عبدالله بن نمير، والبخاري (٣٦٦) في الأيمان والنذور، ومسلم (٣٩٧)(٤٦)، والبيهقي ١٢٦/٢ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد المقبرى، عن أبي هريرة. لم يذكرا فيه: «عن أبيه».

قال الدارقطني فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح» ٢٧٧/٢: خالف يحيى القطان أصحاب عبيدالله كلهم في هذا الإسناد، فإنهم لم يقولوا: عن أبيه، ويحيى حافظ، فيُشبه أن يكون عبيدالله حدَّث به على الوجهين. وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه، ورجَّح الترمذي رواية =

قال أبو حاتِم رضي اللَّهُ عنه: قولُه صلَّى اللَّه عليه وسلم: «واقْرَأ ما تَيسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» يريدُ فاتحة الكتاب(١). وقوله:

يحيى. قال الحافظ: لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحيى، فللزيادة من الحافظ، وأمًّا الرواية الأخرى، فللكثرة، ولأن سعيداً لم يوصف بتدليس، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة، ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين.

قلت: وحقّ رواية المؤلف أن يكون فيها «عن أبيه»، لأنها من طريق يحيى القطان، ولم يقل أحد فيما علمتُ أنَّ يحيى رواه بإسقاط «عن أبيه»، فلعله سقط من النساخ.

(٢) قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» ٢/٢: تكرَّر من الفقهاء الاستدلالُ على وجوب ما ذُكر في هذا الحديث، وعدم وجوب ما لم يُذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلِتَعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضى انحصار الواجبات فيما ذكر، ويقوي مرتبة الحصر أنه على ذكر ما تعلُّقت به الإساءة من هذا المصلى، وما لم يتعلُّق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدلُّ على أنه لم يقصر المقصود على ما وَقَعت فيه الإساءة فقط. فإذا تقرَّر هذا، فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكوراً في هذا الحديث، فلنا أن نتمسَّك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث، فلنا أن نَتمسُّك به في عدم وجوبه، لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضعَ تعليم، وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، وكل موضع اختَلِفَ في تحريمه فلك أن تستدِلُ بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لوخُرِّم، لوجب التلبُّس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجباً، لذكر على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمرُ بالضد، ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره \_ أعنى ذكر الأمر بالتلبس بالضد \_ انتفى ملزومُه، وهو الأمر بالضد، وإذا انتفى الأمر بـالضد، انتفى ملزومـه، =

وهو النهي عن ذلك الشيء.

فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:

إحداها: أن يَجمعَ طرقَ هذا الحديث، ويحصي الأمور المذكورة فيه، ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب.

وثانيها: إذا قام دليل على أحد الأمرين إما على عدم الوجوب أو الوجوب، فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر، فالمقدم صيغة الأمر.

وقد علق الإِمام الشوكاني \_ رحمه الله \_ في «نيل الأوطار» ٢٩٨/٢ على قوله: فالمقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر، فقال: وأما قوله: «إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر» واختياره لذلك من دون تفصيل، فنحن لا نوافقه، بل نقول: إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث، فإن كانت متقدمة على تاريخه، كان صارفاً لها إلى الندب، لأن اقتصاره على غيرها، وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته، لما تقرّر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزُ وإن كانت متأخرة عنه، فهو غيرُ صالح لصرفها، لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتاً فوقتاً، وإلا لزم قصرُ واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديثِ ضمام بن ثعلبة وغيره، أعنى الصلاة، والصوم، والحجُّ، والزكاة، والشهادتين، لأن النبي على اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات، واللازمُ باطل، فالملزوم مثلًه، وإن كانت صيغةُ الأمر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديثِ غيرَ معلومةِ التقدم عليه، ولا التأخر، ولا المقارنة، فهذا محلِّ الإشكال، ومقام الاحتمال، والأصل عدم الوجوب، والبراءة منه، حتى يقوم دليلٌ يوجب الانتقالَ عن الأصل، والبراءة، ولا شك أنَّ الدليلَ المفيدَ للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه =

«ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لم تُصَلِّ» نفى الصلاة عن هذا المصلي، لنقصه عن حقيقة إتيانِ ما كان عليه مِنْ فرضها، لا أَنَّه لم يُصَلِّ. فلما كان فعله ناقصاً عن حالة الكمال، نفى عنه الاسم بالكُلِّيةِ.

وتأخره، فلا ينتهضُ للاستدلال به على الوجوب، وهذا التفصيلُ لا بد منه، وتركُ مراعاته خارجٌ عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط، لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط، وإهدارَ الأدلة الواردة بعدَه تخيلاً لصلاحيته لصرف كل دليل يَردُ بعدَه دالاً على الوجوب سدِّ لباب التشريع، وردِّ لما تجدَّد من واجبات الصلاة، ومنع للشارع من إيجاب شيء منها، وهو باطلُ لما عرفتَ من تجدد الواجبات في الأوقات. والقول بوجوب كل ما ورد الأمرُ به من غير تفصيل يؤدِّي إلى إيجاب كُلِّ أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه على من غير فرق بين أن يكون ثبوتُها قبل حديث المسيء أو بعدَه، لأنها بيان للأمر القرآني، أعني قولَه تعالى: ﴿ أَتَيمُوا الصَّلاةَ ﴾ ، ولقوله على: ﴿ أَسَلُوا كما رأيتموني أُصلي ، وهو باطل لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو لا يجوزُ عليه على. وهكذا للستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو لا يجوزُ عليه على الكلامُ في كل دليل يقضي بوجوب أمرٍ خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر ، كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل. وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء وأو تحريمه إن فرضنا وجود هو .

قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» ٢١٠/١ تعليقاً على قوله: «واقرأ ما تيسر معك من القرآن»: ظاهره الإطلاق والتخيير، والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزئه غيرها بدليل قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».

وهذا في الإطلاق كقوله تعالى: ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ﴾، ثم كان أقل ما يجزىء من الهدي معيناً معلوم المقدار ببيان السنة، وهو الشاة.

## ذِكْرُ الزَّجْرِ عن أن لا يُقِيمَ المرءُ صُلْبَهُ في ركوعه وسجوده

۱۸۹۱ - أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرَّهَد، عن ملازم بنِ عمرو، عن عبداللهِ بنِ بَدْرٍ، عن عبدالرحمان بنِ على بن شيبان الحنفى،

عن أبيه، وكان أَحَدَ الوَفْدِ السِّتة، قال: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ، فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ رَجُلًا لاَ يَقَرُّ صُلْبُهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ»(١).

## ذِكْرُ الإِخبارِ عن نفي جَوَازِ صلاةِ المرءِ إذا لم يُقِمْ أعضاءَه في ركوعه وسجوده

١٨٩٢ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع، وأبو معاوية، قالا: حدثنا الأعمش، عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ، عن أبي معمر،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأخرجه أحمد ٢٣/٤، وابن ماجة (٨٧١) في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢٧٥/١ – ٢٧٦، والبيهقي ٣/٥٠١ من طرق، عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٥٧: إسناده صحيح، رجاله ثقات. رواه مسدّد في «مسنده» عن ملازم، به.

وأخرجه أحمد ٢٢/٤ عن أبي النضر، عن أيوبَ بن عتبة، عن عبدالله بن بدر، به.

وصححه ابن خزيمة برقم (٥٩٣) و (٦٦٧).

عن أبي مسعود، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهُ، صلَّى اللَّه عليه وسلم: «لا تُجْزِىءُ صَلاَةً لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» (١٠).

المجالاً المحمدُ بنُ عمر بنِ يوسف، قال: حدثنا بِشْرُ بنُ خالد، قال: سمعت سُلَيْمَانَ خالد، قال: سمعت سُلَيْمَانَ عمر، قال: سمعت عُمَارَة بنَ عمير، عن أبى معمر،

وأخرجه الدارقطني ٢١/٣٤٨، والطبراني ١٧/(٥٨٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٥٩١) و (٦٦٦)، من طريق وكيع وأبي معاوية، بهذا الاسناد.

وأخرجه الترمذي (٢٦٥) في الصلاة: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من طريق أبي معاوية، به.

وأخرجه أحمد ١٢٢/٤، وابن ماجة (٨٧٠) في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، والبغوي في «شرح السنة» (٦١٧) من طريق وكيع، به.

وأخرجه الحميدي (٤٥٤)، وعبدالرزاق (٢٨٥٦)، وأحمد 1/٢/٤، والنسائي ١٨٣/٢ في الافتتاح: باب إقامة الصلب في الركوع، و٢/٤/٢: باب إقامة الصلب في السجود، والدارمي ٢/٤٠٠، وابن خزيمة (٩٩١) و (٢٦٦)، والدارقطني ٢/٨٤، والطحاوي في وشرح مشكل الأثار، ٢/٩٧ و ٨٠، وابن الجارود (٩٩١)، والبيهقي في «السنن» ٢/٨٨، والطبراني ٧١/(٨٧٥) و (٥٨٠) و (٥٨٠) و (٥٨٠) و (٥٨٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٢١٧) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه الطبراني ١٧/(٥٨٤) من طريق عبدالرحمن بن حميد الرؤاسي، عن عمارة بن عمير، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو معاوية: هـو محمـد بن خازم، وأبـو معمـر: هـو عبــدالله بن سخبـرة الأزدي، وأبو مسعود: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري، صحابي جليل.

عن أبي مسعود، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «لاَ تُجْزِىءُ صَلاَةً لِأَحَدِ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وسلم: «لاَ تُجْزِىءُ صَلاَةً لِأَحَدِ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» (١).

## ذِكْرُ نَفِي الفِطْرَةِ عَنْ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ في الركوع ِ والسُّجودِ

١٨٩٤ - أخبرنا عُمَرُ بن محمد الهَمَذَاني، قال: حدثنا عمرو بنُ
 علي، قال: حدثنا ابنُ مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن
 زيد بن وهب، قال:

رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَنْقُرُ، فقال: مُذْ كَمْ صليت هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين سنة، قَالَ: لومُتَ، مُتَّ (٢) عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَفِّفُ وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٥٩٢) عن بشر بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٦١٣)، وأحمد ١١٩/٤، وأبو داود (٨٥٥) في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والطبراني /١٧)/١٧)، وابن خزيمة (٥٩٢)، والبغوي (٦١٧)، من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «مُذْ كَمْ» إلى هنا سقط من الإحسان، واستدرك من «التقاسيم» ٢/لوحة ٢١٣، وهو ثابت في مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرطهما، لكن في قوله: «منذ أربعين سنة» على ظاهره نظر، لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر، ولم تكن فرضت الصلاة =

### ذِكْرُ الزَّجرِ عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

١٨٩٥ - أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبةِ، قال: حدثنا حرملةُ بنُ
 يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابنِ شهابٍ،
 قال: حدثني إبراهيمُ بنُ عبداللَّه بن حُنيْنِ أنَّ أباه حَدَّثه،

أنه سَمِعَ عليَّ بن أبي طالب يقول: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ،

إذ ذاك. قال الحافظ: فلعله أطلقه وأراد المبالغة، أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه، ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين. وأخرج البخاري الحديث في موضعين من «صحيحه»، ولم يذكر ذلك.

وأخرجه أحمد ٥/٤٨٠ عن أبي معاوية، والبخاري (٧٩١) في الأذان: باب إذا لم يتم الركوع، والبيهقي في «السنن» ٣٨٦/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٦١٦) من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٥٨/٣ ــ ٥٩ في السهو: باب تطفيف الصلاة، من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، به.

وأخرجه أحمد ٣٩٦/٥ عن عفان، والبخاري (٨٠٨): باب إذا لم يتم السجود، عن الصلت بن محمد، والبيهقي في «السنن» ١١٧/٢ – ١١٧٨ من طريق يحيى بن إسحاق، ثلاثتهم عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبى وائل، عن حذيفة.

قال الحافظ في «الفتح» ٢٧٥/٢: واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة.

وقوله: «على غير الفطرة التي فُطر عليها محمد على»: المراد بها هنا السنة، كما جاء مصرحاً به عند البخاري برقم (٨٠٨). قال الحافظ: وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال: سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاً، وقد خالف فيه قوم، والراجح الأول.

## صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أَنْ أَقْرَأَ راكِعًا وَسَاجِداً (١). [١٩:٢]

(۱) إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق.

وأخرجه مسلم (٤٨٠) في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانية ١٧٠/٢ عن يونس بن عبدالأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (۲۸۳۲) ومن طريقه أبوعوانة ۱۷۰/۲ عن معمر، عن الزهري، به.

وأخرجه مالك في «الموطأ» 1/١٠٨، وعبدالرزاق (٢٨٣٣)، ومسلم (٤٨٠) في الصلاة، و (٢٠٧٨) في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، وأبو داود (٤٠٤٤) و (٤٠٤٥) و (٤٠٤٦) في اللباس: باب من كرهه، والترمذي (٢٦٤) في الصلاة: باب ما جاء عن النهي عن القراءة في الركوع والسجود، و (١٧٣٧) في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، والنسائي <math>1/100 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع، و 1/100 في الزينة: باب النهي عن لبس خاتم الذهب، وأبو عوائة الذهب، و 1/100 في الزينة: باب النهي عن لبس خاتم الذهب، و 1/100 في الركوع، و 1/100 في الزينة: باب النهي عن لبس خاتم الذهب، و 1/100 في الركوع، وأبو عوائة الذهب، وأبو عوائة من الركوع، وأبو عوائة والبنه و المنه، وأبو عوائة والبنه و المنه، وأبو عوائة والبنه و المنه، وأبو عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين، به.

وأخرجه أبو عوانة ١٧١/٢ من طريق داود بن قيس، و ١٧٢/٢ من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٩/١ من طريق النعمان بن سعد، والشافعي ٨٣/١ من طريق محمد بن علي، وعبدالرزاق (٢٨٣٤) من طريق أبي جعفر، كلاهما عن علي، به.

### ذِكْرُ الزجرِ عن القراءةِ في الرُّكوع والسجود للمصلى في صَلاته

1۸۹٦ أخبرنا مُحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ مولى ثقيف، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان، عن سليمان بن سُحيم، عن إبراهيم بن عبداللَّه بن معبد، عن أبيه،

عن ابن عباس قال: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم السِّتَارَةَ، والنَّاسُ صُفُوفُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ»، ثمَّ قالَ: «أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً المُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ»، ثمَّ قالَ: «أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً وَسَاجِداً، أَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدَّبَ، وَأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدَّعَاءِ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ »(١). [٢٠٥٧]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الشافعي في «المسند» ٢٨٨، ٢٤٩، وعبدالرزاق (٢٨٣٩)، وأحمد ٢١٩/١، وابن أبي شيبة ٢/٢٤١، ٢٤٩، وعبد الرزاق (٢٨٣٩) في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والحميدي (٤٨٩) ومن طريقه أبوعوانة ٢/٠٧١، والبيهقي في «السنن» ٢/٨١، ٨٨، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به. ومن طريق الشافعي وعبدالرزاق أخرجه أبوعوانة أيضاً ٢/١٧٠، ١٧١.

وأخرجه مسلم (٤٧٩) أيضاً عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب، وأبو داود (٨٧٦) في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، عن مسدد، والنسائي ٢/١٨٨، ١٩٠ في التطبيق: باب تعظيم الرب في الركوع، عن قتيبة، والدارمي ٢/٤٠٣، عن محمد بن أحمد، ويحيى بن حسان، وابن الجارود (٢٠٣) عن ابن المقرىء، وعبدالرحمن بن بشر، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٣٣/١ ـ ٢٣٤ عن أحمد بن الحسن =

### ذِكْــرُ ما يقولُ المَرْءُ في ركوعه مِن صلاته

۱۸۹۷ \_ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا ابنُ نُمَيْرٍ، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن أحنف، عن صلة بن زفر،

عن حذيفة قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَلَمَّا رَكَعَ جَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، ثم

= الكوفي، وأبوعوانة ١٧٠/٢ من طريق أبي نعيم وشريح، كلهم عن سفيان، به. وصححه ابن خزيمة (٥٤٨).

وأخرجه مسلم (٤٧٩)(٢٠٨)، والنسائي ٢١٧/٢ - ٢١٨ في التطبيق: باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وفي الرؤيا كما في «التحفة» ٥/٤٩، والدارمي ٢١٤/١، والبيعقي (٢٢٦)، والبيعقي ١١٠/٢ من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبوعوانة ١٧١/٢ من طريق عبدالعزيز بن محمد، كلاهما عن سليمان بن سحيم، به.

وقوله: «فقمن» قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ١٩٧/٢: هو كقولك: جدير وحري أن يستجاب لكم، يقال: قَمِنٌ أن يفعل ذلك، وقَمَنٌ أن يفعل ذلك، فمن قال: «قَمَنٌ» أراد المصدر، فلم يُشَن، ولم يجمع، ولم يؤنث، يقال: هما قَمَنٌ أن يفعلا ذلك، وهم قَمَنٌ أن يفعلا ذلك، وهم قَمَنٌ أن يفعلوا ذلك، وهُنَ قَمَنٌ أن يَفعلن ذلك، ومن قال: «قَمِنٌ» أراد النعت، فثنى وجمع، فقال: هما قَمِنَان، وهم قَمِنُون، ويؤنث على هذا ويجمع، فقال: هو قَمِنَ أن يفعل، وقمين أن يفعل ذلك. قال قيس بن الخطيم:

إذا جَاوِز الإِثنينِ سِرُّ فإنَّه بِنَتْ وَتَكْشِيرِ الوُشاةِ قَمينُ

سَجَدَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» (١).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير المستورد بن أحنف، فإنه من رجال مسلم، وهو في «المصنف» ٢٨٤/١ لابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه مسلم (٧٧٢) في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.

وأخرجه أحمد ٥/٣٨٤، والنسائي ١٩٠/٢ في التطبيق: باب الذكر في الركوع، عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٦٠٣) و (٦٦٩).

وأخرجه النسائي ٢٢٥/٣ ـ ٢٢٦ في قيام الليل: باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل، عن الحسين بن منصور، وأبو عوانة ٢/٨/١ عن الحسن بن عفان، كلاهما عن عبدالله بن نمير، به.

وأخرجه الطيالسي (٤١٥) ومن طريقه الترمذي (٢٦٢) في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، والبغوي في «شرح السنة» (٦٢٢).

وأخرجه أحمد ٥/٣٨٢، وأبو داود (٨٧١) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والدارمي ٢٩٩/١، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٣٥/١، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٠٣) جميعاً من طريق شعبة، وعبدالرزاق (٢٨٧٥)، وأحمد ٥/٣٨٩ عن سفيان، ومسلم (٧٧٧)، والبيهقي ٢/٥٨ من طريق جرير، وأبو عوانة ٢٦٩/١ من طريق ابن فضيل، أربعتهم عن الأعمش، به.

وأخرجه الطحاوي ٢٣٥/١ من طريق مجالد، وابن أبي شيبة ٢٤٨/١ و (٦٦٨) و (٦٦٨) من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، كلاهما عن الشعبي، عن صلة، عن حذيفة. وزادا فيه «ثلاثاً» في الركوع والسجود. ومجالد ضعيف، وكذا ابن أبي ليلى.

وأخرجه ابن ماجة (٨٨٨) بهذه الزيادة، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، وأبو الأزهر، وهو مجهول.

ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود «٨٨٦)، =

# ذِكْرُ الأمرِ بالتسبيح للَّه جَلَّ وعلا في الركوع والسجودِ للمصلِّي في صلاته

۱۸۹۸ – أخبرنا الحسنُ بُن سفيان، قال: حدثنا حِبَّانُ بنُ موسى، قال: حدثنا عبدُاللَّه، قال: أخبرنا موسى بن أيوب الغافقي، عن عمه، عن عقبة بن عامر، قال: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿فَسَبِّحْ باسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾، [قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «اجْعَلُوهَا في رُكوعِكُمْ». فَلَمَّا نَزَلَ ﴿سَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾] قالَ: راجْعَلُوهَا في سُجُودِكُمْ» (١٠٤:١]

والترمذي (۲٦١)، وابن ماجة (۸۹۰)، والدارقطني ۳٤٣/۱. وفي سنده انقطاع.

وعن عقبة بن عامر عند أبي داود (٨٧٠)، وعن جبير بن مطعم عند البزار (٣٧٥)، والدارقطني ٣٤٢/١، وعن أقرم بن زيد الخُزاعي عند الدارقطني ٣٤٣/١، وعن أبي بكرة عند البزار (٣٨٥) وعن أبي مالك الأشعري عند أحمد ٣٤٣/٥، والطبراني. وكلها لا تسلم من ضعف، لكن مجموعها يقوي هذه الزيادة، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات.

(۱) عم موسى بن أيوب واسمه إياس بن عامر الغافقي المصري، كان من شيعة علي، والوافدين عليه من أهل مصر، وشهد معه مشاهده، وثقه المؤلف هنا، وفي «ثقاته» ٣٣/٤ و ٣٥، وقال العجلي: لا بأس به، وصحح ابن خزيمة حديثه هذا، وكذا الحاكم، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق. وأورده ابن أبي حاتم ٢٨١/٢، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأخرجه الطيالسي (١٠٠٠)، وأبو داود (٨٦٩) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، عن الربيع بن نافع، وموسى بن إسماعيل، وابن ماجة (٨٨٧) في الإقامة: بـاب التسبيح في الـركوع = قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: عَمُّ موسى بن أيوب اسمُه: إياسُ بن عامر مِن ثقات المصريين.

## ذِكْرُ إِباحةِ نوع ثالث مِن التسبيح إذا سَبَّحَ المَرَّءُ به في رُكُوعه

۱۸۹۹ – أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا محمدُ بنُ بِشرٍ، قال: حَدَّثَنا سعيدٌ، عن قتادَة، عن مُطَرِّفِ بنِ عبداللَّه بنِ الشِّخْيرِ،

أَن عائشة أَنبَاته، أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، وَفِي سُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ »(١).

= والسجود، عن عمرو بن رافع البجلي، وابن خزيمة (٦٠١) و (٦٧٠) عن محمد بن عيسى، خمستهم عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٥٥/٤، والدارمي ٢٩٩/١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٩٥/١، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» ٥٠٢/٥، والطبراني ١٥٠/١/٨٩)، وابن خزيمة (٢٠٠) و (٢٧٠)، والبيهقي ٢/٦٨، من طريق عبدالله بن يزيد المقرىء، عن موسى بن أيوب، به. وتصحف في ابن خزيمة (٢٧٠) إلى ابن زيد.

وصححه الحاكم ٢٢٥/١، و٢٧٧٢، ووافقه الذهبي في الأخيرة بينما تعقّبه في الأولى، فقال: إياس ليس بالمعروف.

وأخرجه الطبراني ۱۷/(۷۹۰) و (۷۹۱) من طريق الليث وابن لَهيعة، كلاهما عن موسى، به.

(۱) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في «مصنف أبي بكر بن أبي شيبة» ۲ / ۲۰۰۱، ومن طريقه أخرجه مسلم (٤٨٧) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود.

وأخرجه أبو عوانة ١٩٧/٢ عن عباس الدوري، عن محمد بن بشر العبدي، بهذا الإسناد.

## ذِكْرُ الأمرِ بتعظيم الرَّبِّ جَلَّ وعلا في الرُّكوع والسُّجودِ للمصلي

بن الحاق بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن الخبرنا سفيان، عن سُلَيْمَان بنِ سُحَيْم، عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد، عن أبيه،

عن ابن عباس قال: كَشَفَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه

وأخرجه أحمد ١٩٣/٦، والنسائي ٢٢٤/٢ في التطبيق: باب نوع آخر، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٣٤/١ من طريق يحيى بن سعيدالقطان، وابن أبي عدي، وأحمد ٢٦٦٦٦ عن عبدالوهاب الثقفي، وأبو عوانة ٢٧٧٨، والبيهقي في «السنن» ٢٧٧٨ و ١٠٩ من طريق سعيد بن عامر، وأبو عوانة ٢٧٧٢ من طريق روح وأبي عتاب، ستتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٨٨٤)، وأحمد ٢/٥٥ و ٩٤ و ١١٥ و ١٩١ و ١٩١ و ١٩٠ و التطبيق: باب نوع آخر منه، وأبو داود (٨٧٢) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والبغوي في «شرح السنة» (٦٢٥)، وأبو عوانة ٢/٧٢، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٠٦)، من طرق عن قتادة، به.

وقوله: «سُبُّوح قُدُّوس» قال الزَّجَاج فيما نقله صاحب «اللسان»: السُّبُّوح: الذي يُنَزَّه عن كل سوء، والقُدُّوس: المبارك، وقيل: الطاهر.

وقال الزّجَّاجي في «اشتقاق أسماء الله» ص ٢١٤ نشر مؤسسة الرسالة: القُدُّوس: فعُول من القدس، وهو الطهارة، ومنه قيل: الأرض المُقَدِّسة يراد المطهرة بالتبرك، ومنه قوله عز وجل حكاية عن الملائكة: ﴿ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك﴾، أي: ننسبك إلى الطهارة، ونقدسك، ونقدس لك، ونسبحك، ونسبح لك بمعنى واحد، وما جاء على «فَعُول» فهو مفتوح الأول نحو: كَلُّوب، وسَمُّور، وشَبُّوط، وتَنُور، وما أشبه ذلك، إلا سُبوح وقُدوس، فإن الضم فيهما أكثر، وقد يُفتَحان.

وسلم السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ، خَلْفَ أبي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ». ثمَّ قَالَ: «أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً المُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ». ثمَّ قَالَ: «أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، أَمَّا الرُّكُوعُ، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وأَمَّا السُّجُودُ، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِي الدَّعَاءِ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (۱). [1:10]

## ذِكْرُ الإِباحةِ للمرء أن يُفَوِّضَ الأشياءَ كُلَّها إلى بَارِئِه جَلَّ وعلا في دُعائه في ركوعه في صلاته

العبرنا إبراهيم بنُ إسحاق الأنماطي، قال: حدَّثنا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقِي، قال: حدَّثنا حجاج، عن ابنِ جُرَيْج، قال: أخبرني موسى بنُ عُقْبَة، عن عبداللَّهِ بنِ الفضل، عن عبدالرحمان الأعرج، عن عُبَيْدِاللَّه بنِ أبي رافع،

عن عليّ بن أبي طالب، أن النبيّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُم لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَطْمِي، وَعَصْبِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»(٢). [٥:١٢]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٨٩٦).

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرطهما غير أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي، فإنه من رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد الأعور.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٣٢/٢ من طريق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي ٨٣/١ عن عبدالمجيد، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٠٧) من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، به. وهومكرر (١٧٧٢) و (١٧٧٤) فانظره.

# ذِكْرُ طمأنينةِ المصطفى صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عِنْدَ رفع ِ رأسه مِن الرُّكوع ِ

بشًار، قال: حدثنا محمدُ بنُ محمد الهَمْدَاني، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشًار، قال: حدثنا مُحمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن ثابت البناني، قال:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَقُومُ، فَيُصَلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللَّهُ عَليه وسلم، يَقُومُ، فَيُصَلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

## ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ العبدُ ربَّه جلَّ وعلا عندَ رفعه رأسَه مِن الركوع في صلاته

14.٣ أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا أبو النضر هاشِمُ بنُ القاسم، قال: حدثنا عَبْدُ العزيز بنُ عبدِ الله بنِ أبي سَلَمَةَ، عن عَمَّه المَاجِشون بن أبي سَلَمَةَ، عن عَمَّه المَاجِشون بن أبي سَلَمَةَ، عن الأعرج، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ أبي رَافِعِ،

عن على بن أبي طَالِبٍ، قال: كان رسُولُ اللَّهِ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ١٧٢/٣ عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٨٠٠) في الأذان: باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، والبيهقي في «السنن» ٩٧/٢ من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأورده المؤلف برقم (١٨٨٥) من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به، وتقدم تخريجه هناك، فانظره.

صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، إِذَا رَكَعَ، قَالَ: «اللَّهُم لَكَ رَكَعْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وبَصَرِي، وَمُخِي وَعِظَامِي وَعَصَبِي»، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّماوَاتِ وَالأَرْض، ومِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»(١٠).

## ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المَرء جائز له أن يَقُولَ ما وصفنا في الصلاة الفريضَةِ

19.٤ ـ أخبرنا إبراهيم بنُ إسحاق الأنماطي، قال: حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيم الدَّوْرَقي، قال: حدثنا حَجَّاجٌ، عن ابنِ جريج، قال: أخبرني موسى بنُ عقبة، عن عبدالله بن الفضل، عبدالرحمن الأعرج، عن عبيدالله بن أبي رافع،

عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٨/١، والطيالسي (١٥٢)، ومسلم (٢٧١)(٢٠٢) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي (٢٠٦) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، والنسائي ١٩٢/١ في التطبيق: باب نوع آخر من الذكر في الحركوع، والدارمي ٢٠١١، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٠٧) و الركوع، وأبوعوانة ٢٠١١، ٢٠١ و ١٦٨، والبغوي في «شرح السنة» (٢١٢)، وأبوعوانة ١٠١٠، ٢١٩، من طريق عبد العزيز بن (٢٣١)، والبيهقي في «السنن» ٢/٤٢، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وهو مكرر (١٧٧٣) وسيرد طرفه أيضاً برقم (١٩٧٧).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، الماجشون بن أبي سلمة: هو يعقوب، والأعرج: هو عبدالرحمن.

قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّماوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»(١).

ذِكْرُ ما يُستحب للمصلي أن يُفَوِّضَ الأشياءَ إلى بارِئِه عِنْدَ تحميدِ رَبِّه جَلَّ وعلا في الموضع الذي وصفنا مِن صلاته

19.0 \_ أخبرنا جعفرُ بنُ أحمد بنِ عاصمِ الأنصاريُّ بدمشق، قال: حدثنا أبو مُسْهِرٍ، قال: حدثنا أبو مُسْهِرٍ، قال: حدثنا سعيدُ بنُ عبدالعزيز، عن عَطِيَّة بن قيس، عن قَزَعَة بن يحيى،

عن أبي سعيد الخُدْرِي، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قال: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّماوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ، لَا مَانِعَ لِما أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْظِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مَعْظِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْظِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْظِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مَعْظِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مَعْظِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مَعْظِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبوعوانة ١٠٢/٢ عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٩٠٣) عن إبراهيم بن محمد، والشافعي الماء عن عبدالمجيد ومسلم بن خالد، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ١/٣٣١ من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد، أربعتهم عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله، و (١٧٧٢) و (١٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الصحيح غير أحمد بن أبي الحواري \_ وهو أحمد بن عبدالله بن ميمون \_ وهو ثقة . أبو مسهر : هو عبدالأعلى بن مُسهر الغساني .

#### ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ رَعم أَنَّ هاذا الخَبرَ تفرَّدَ به سعيدُ بنُ عبدالعزيز

19.7 أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبوبكربنُ أبي شيبة، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا هِشَامُ بنُ حَسَّان، عن قيس بنِ سعد، عن عطاء،

عن ابنِ عباس، أنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْ السَّماوَاتِ، وَمِلْءَ الأرْضِ، وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الشَّماوَاتِ، وَالمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اللَّنَاءِ وَالمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ،

وأخرجه أبو داود (٨٤٧) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، عن محمود بن خالد، وأبو عوانة ١٧٦/٢ عن يزيد بن عبدالصمد، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦١٣) عن محمد بن يحيى، ثلاثتهم عن أبى مسهر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٨٧/٣، والدارمي ٣٠١/١، ومسلم (٤٧٧) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وأبوداود (٨٤٧)، والنسائي ١٩٨/٢ ـ ١٩٩ في التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦١٣) أيضاً، وأبوعوانة ٢/٢٧، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/٣١، والبيهقي ٢/٤٢ من طرق عن سعيد بن عبدالعزيز، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما غير قيس بن سعد \_ وهو المكي \_ فإنه من رجال مسلم، وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٢٤٦/١ \_ ٢٤٧، ومن طريقه أخرجه مسلم (٤٧٨) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والبيهقي ٢٤/٢، وسقط من «المصنف» هشيم.

#### ۮؚػؙٮٮۯؗ

### ما يقولُ المرءُ عندَ رفعه رأسَه مِن الرُّكُوعِ ِ

المحدُ بن سِنان، قال: أَخبرنَا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، قال: أَخبرنَا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالكِ، عن سُمَيِّ، عن أبي صالح،

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِذَا قَالَ الإِمامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١).

وأخرجه أبو عوانة ١٧٧/٢ من طريق محمد بن عيسى، عن هشيم، به.

وأخرجه أحمد ١٧٦/١، ومسلم (٤٧٨)، والنسائي ١٩٨/٢ في التطبيق: باب ما يقوله في قيامه ذلك، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٣٩/١، وأبوعوانة ٢٧٦/١، والطبراني في «الكبير» (١١٣٤٧)، والبيهقي في «السنن» ٢٤/٢ من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الاسناد.

وأخرجه أحمد ٢٧٠/١، والطبراني (١٢٥٠٣) من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وأخرجه عبدالرزاق (۲۹۰۸)، ومن طريقه أحمد ٣٣٣/١ عن إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني، وأخرجه أحمد ٢٧٧/١، والنسائي ١٩٨/٢، من طريق إبراهيم بن نافع هو المكي ، كلاهما عن وهب بن مانوس العدني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. ووهب بن مانوس ويقال: ابن ميناس دكره المؤلف في «الثقات»، وروى عنه إثنان، وباقى رجاله ثقات.

(١) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٦٣٠) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ٨٨/١ في =

### ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يَقُولَ في الموضِع ِ الذي ذكرناه بدُونِ ما وَصَفْنَا

۱۹۰۸ – أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمةَ، قال: حَدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ،

عن أنس، قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ» (١).

الصلاة: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/٤٨، وأحمد ٢/٩٥٦، والبخاري (٢٩٦) في الأذان: باب فضل: اللهم ربنا لك الحمد، و (٣٢٢٨) في بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، ومسلم (٤٠٩) في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود (٨٤٨) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والترمذي (٢٦٧) في الصلاة، والنسائي ١٩٦/٢ في التطبيق: باب قوله: ربنا ولك الحمد، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» باب قوله: ربنا ولك الحمد، والطحاوي في «شرح معاني الأثار»

وسيورده المؤلف برقم (١٩٠٩) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فانظره.

(۱) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٢/١، وأحمد المركبة المركبة المركبة الإمام، المركبة والنسائي ١٩٥/، ١٩٦، في التطبيق: باب ما يقول عن هناد بن السري، وابن ماجة (٨٧٦) في إقامة الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع عن هشام بن عمار، أربعتهم عن سفيان، بهذا الاسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (۲۹۰۹) ومن طريقه أحمد ١٦٢/٣ عن معمر، والدارمي ٢/٠٠، والبيهقي في «السنن» ٩٧/٢ من طريق مالك بن =

#### ۮؚػٛٮڔؙ

#### الإباحة للمرء أن يقول ما وصفنا بحذف الواو منه

الله بنُ محمد، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ الله بنُ محمد، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عَبْدُالعزيز بنُ محمد، عن سهيل، عن أبيه

عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» (١٠).

## ذِكْرُ استحبابِ الاجتهادِ للمرءِ في الحمدِ لله بعدَ رفع ِ رأسِه مِنَ الرُّكُوعِ

المحمد بن سنان، قال: أخبرنا عُمَرُ بن سعيدِ بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالكِ، عن نُعَيْم المُجْمِرِ، عن عليِّ بنِ يحيى الزُّرَقِي، عن أبيه،

عن رفاعة بنِ رافع الزُّرَقِي، قال: كُنَّا يَوْماً نُصلِّي وَرَاءَ رَسول ِ اللَّه، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ،

<sup>=</sup> أنس، والبيهقي ٩٧/٢ أيضاً من طريق الليث بن سعد ويونس بن يزيد، أربعتهم عن الزهري، به.

وفي الباب عن ابن مسعود عند البيهقي في «السنن» ٩٧/٢.

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم، وأخرجه في «صحيحه» (٤٠٩) في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، عن قتيبة بن سعيد، عن يعقوب بن عبدالرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وتقدم برقم (١٩٠٧) من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح، به، وأوردت تخريجه هناك، فانظره.

وقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قالَ رَجُلُ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ آنِفاً»؟ فقالَ رَجُلُ: أَنَا عليه وسلم، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «لَقَدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعاً وَثَلاَثِينَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أُوَّلُ»(١). [٢:١]

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٤٠/٤، والبخاري (٧٩٩) في الأذان: باب رقم (١٢٦)، وأبو داود (٧٧٠) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والنسائي ١٩٦/٢ في التطبيق: باب ما يقول المأموم، والطبراني في «الكبير» (٢٥٣١)، والبيهقي ٢/٥٩، وصححه ابن خزيمة (٦١٤)، والحاكم ٢/٥٧، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أبو داود (٧٧٣)، والترمذي (٤٠٤) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة، والنسائي ١٤٥/٢ في الافتتاح: باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، والطبراني (٤٥٣٢)، والبيهقي ٢/٩٥ من طريق رفاعة بن يحيى بن عبدالله بن رفاعة بن رافع الزرقي، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، به.

وَالبِضْعُ: من ثلاثة إلى تسعة. و «يَبتَدِرُونَها»: يُسارعون إلى الكلمات المذكورة، و «أيُّهم» مبتدأ، وجملة «يكتبها» خبره، و «أوكُ»: رُوي بالضم على البناء، لأنه ظرف قُطع عن الإضافة، وبالنصب «أولاً» على الحال.

قال الحافظ ابن حجر: واستُدِلُ به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى أن العاطس في الصلاة يَحمَدُ اللَّه بغير كراهة.

وفي الباب عن أنس بن مالك تقدم برقم (١٧٦١) فانظره.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۱۳۲) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ۲۱۱/۱ ـ ۲۱۲: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى.

### ذِكْرُ مغفرةِ اللَّه جَلَّ وعلا ما تَقَدَّمَ مِن ذنوب العبدِ بقوله اللَّهُمَّ رَبَّنَا ولك الحمدُ في صلاته إذا وافق ذلك قولَ الملائكة

العسينُ بنُ إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن سُمَيِّ، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ وَلَكَ الحَمْدُ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلمُصلِّي وضعُ الرُّكبَتَيْنِ على الأرْضِ عِلَى الأرْضِ عَلَى الأرْضِ عَندَ السُّجودِ قَبْلَ الكفينِ

الحسنُ بنُ على الحلواني، قال: حدثنا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا الحسنُ بنُ على الحلواني، قال: أخبرنا شريكُ، عن عاصِم بنِ كُلَيْب، عن أبيه،

عن وائل بنِ حُجْرِ قال: رَأَيْتُ النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، إِذَا سَجَدَ، وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ، رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ أَبْلَ رُكْبَتَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>١) هو مكرر (١٩٠٧).

 <sup>(</sup>۲) كُليب والد عاصم: صدوق، وباقي السند رجاله رجال الصحيح غير شريك \_ وهو ابن عبد الله القاضي \_ فإنه سيىء الحفظ، ولم يخرج له مسلم إلا في المتابعات.

وأخرجه أبو داود (٨٣٨) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، والترمذي (٢٦٨) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، وابن ماجة (٨٨٨) في الإقامة: باب السجود، ثلاثتهم

عن الحسن بن علي الحلواني الخلال، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ٣٠٣/١ عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٢٠٦/٢ في التطبيق: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، والدارقطني ١/٣٤٥، والطبراني الأرض من الإنسان في «شرح معاني الأثار» ١/٩٥١، والبيهقي «شرح معاني الأثار» ١/٩٥١، والبيهقي «الاعتبار» ص ١٦١ من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٦٢٦) و (٦٢٩)، والحاكم بهذا الإسناد، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي.

وأما الدارقطني فقال: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به.

وأخرجه أبو داود (۸۳۹) من طريق محمد بن معمر، حدثنا حجاج بن منهال، عن همام، عن محمد بن جحادة، عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه. وفيه: فلما سجد، وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن عبدالجبار تُوفي أبوه وهو صغير، فلم يسمع منه، فهو منقطع. وقال أبو داود بإثره: قال همام: وحدثنا شقيق قال: حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي بمثل هذا، وفي حديث أحدهما \_ وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة \_ وإذا نهض، نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه.

وأخرجه أيضاً أبو داود في «مراسيله» (٤٢) من طريق يزيد بن خالد، عن عفان، عن همام، عن شقيق أبي ليث، حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه أن النبي على كان إذا سجد، وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. . . وهو مرسل، وشقيق لا يعرف بغير رواية همام.

وأخرج الدارقطني ٣٤٥/١، والحاكم ٢٢٦٦، والبيهقي ٩٩/٢ من طريق حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس... وفيه: ثم =

انحط بالتكبير، فسبقت ركبتاه يديه. قال البيهقي: تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار، وهو مجهول.

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» ٢٦٣/١، و «مصنف عبدالرزاق» (٢٩٥٥) عن إبراهيم أن عمر كان يضع ركبتيه قبل يديه. وفي ابن أبي شيبة من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود أن عمر كان يقع على ركبتيه.

وفيهما من طريق كهمس، عن عبدالله بن مسلم بن يسار، عن أبيه أنه كان إذا سجد، وضع ركبتيه، ثم يديه، ثم وجهه.

وفي ابن أبي شيبة من طريق وكيع، عن مهدي بن ميمون قال: رأيت ابن سيرين يضع ركبتيه قبل يديه.

وفيه من طريق أبي معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبدالله \_ يعني ابن مسعود \_ إذا انحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم.

وفيه من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه. وابن أبي ليلى ـ واسمه محمد بن عبدالرحمن ـ سيىء الحفظ، وخالفه عبدالعزيز الدراوردي، فرواه عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي على يفعل ذلك.

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٢٥٤، والدارقطني ١/٢٥٤، والبيهقي ٢/١٠٠، والحازمي في «الاعتبار» ص ٥٤، وصححه ابن خزيمة (٦٢٧)، والحاكم ١/٢٢٦، ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود (٨٤٠)، والنسائي الم ٢٠٧/٢، وأحمد ٣٨١/٢، والبخاري في «التاريخ» ١٣٩/١، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (١٨٢) بتحقيقي، وفي «شرح المعاني» ١/٩٤، والدارقطني ١/٤٤، والبيهقي ٢/٩٩ ـ ١٠٠، كلهم من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، حدثني محمد بن عبدالله بن الحسن، عن أبى هريرة قال: قال =

رسول الله ﷺ: «إذا سَجَد أحدُكم فلا يَبْرُك كما يَبرك البعيرُ، وَلْيَضعْ يديه قبل ركبتيه». وسنده قوي، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبدالله بن الحسن، وهو ثقة. وقد جود إسناده النووي في «المجموع» ٣٢٠٤، والزَّرقاني في «شرح المواهب اللدنية» ٧/ ٣٢٠، وقال الحافظ في «بلوغ المرام» ص ٣٦: وهو أقوى من حديث واثل بن حُجْر...، فإن له شاهداً من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة، وذكره البخارى معلقاً وموقوفاً.

وقد توبع الدراوردي عليه، فرواه أبوداود (٨٤١)، والنسائي المراوردي عليه، فرواه أبوداود (٨٤١)، والنسائي عدمد بن عبدالله بن عسن، به. ولفظه: «يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل».

قال الإمام الطحاوي: رُكبتا البعير في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخلاف ذلك، لأنَّ ركبهم في أرجلهم لا في أيديهم، فنهى رسول الله على في هذا الحديث المصلي أن يَخِرَّ على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه.

قلت: وقد اختلف أهلُ العلم في هذا الوضع، فمذهب مالك، والأوزاعي أستحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد كما في «المغني» ١/٤١٥، وهو قول كثير من أهل الحديث، وقد ثبت من فعل ابن عمر كما تقدم.

ومذهب الشافعي أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين. . قال الترمذي والخطابي: وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر، والنخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الشوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال: وبه أقول.

وانظر تعليقاتنا على «زاد المعاد» ٢٢٢/١ - ٢٣١ طبع مؤسسة الرسالة.

## ذِكْرُ الأمرِ أَن يَقْصِدَ المرءُ في سجودِه التَّرابَ، إذ استعمالُه يؤدِّي إلى التواضع ِ للَّه جَلَّ وعلا

الشَّعَام بالري، حدثنا الربيع بن يحيى الشَّعَام بالري، حدثنا محمد بن مسلم بن وارة، حدثنا الربيع بن روح، حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن عدي بن عبدالرحمن، عن داود بن أبي هند، عن أبي صالح مولى آل طلحة بن عبيداللَّه قال:

كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَأَتَاهَا ذُو قَرَابَتِهَا غُلَامٌ شَابُ ذُو جُمَّةٍ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْجُد، نَفَخَ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْه لِيَسْجُد، نَفَخَ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْه وسلَّم، كَانَ يَقُولُ لِغُلامٍ لَنا أَسْوَدَ: «يا رَباحُ تَرِّبُ وَسُلَّم، كَانَ يَقُولُ لِغُلامٍ لَنا أَسْوَدَ: «يا رَباحُ تَرِّبُ وَجْهَاكَ»(١).

(۱) إسناده ضعيف. أبو صالح مولى آل طلحة: لم يـوثقه غيـر المؤلف، ومحمد بن حرب: هو الخولاني المعروف بالأبرش، وهو كاتب الزبيدي محمد بن الوليد.

وأخرجه أحمد ٣/٣/٦، والترمذي (٣٨١) و (٣٨٢) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، والطبراني في «الكبير» ١/٤٤) و (٧٤٧) و (٧٤٧)، والبيهقي في «السنن» ٢/٢/٢، من طرق عن أبي حمزة ميمون الأعور الراعي، عن أبي صالح، بهذا الإسناد. قال الترمذي: إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، ومع ذلك فقد صححه الحاكم أبو حمزة قد ضعفه الذهبي.

وأخرجه أحمد ٣٠١/٦ من طريق آخر عن أبي صالح، به.

وأخرجه الطبراني ٢٣/(٩٤٢) من طريق المغيرة بن مسلم السراج، عن ميمون بن أبى ميمون، عن زاذان، عن أم سلمة.

## ذِكْرُ الأمرِ بالادِّعَامِ على الرَّاحَتَيْنِ عندَ السُّجودِ للمصلي إذ الأعضاءُ تَسْجُدُ كما يسجد اَلْوَجهُ

الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا عَبْدُاللَّه بنُ سعد بن إبراهيم الزهري، حدثنا أبي وعمي، قالا: حدثنا أبي،عن ابن إسحاق، حدثني مِسْعَر بن كِدام، عن آدم بن علي البكري،

عن ابن عمر قال: قال رسُولُ اللَّه، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «لاَ تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ إِذَا صَلَّيْتَ كَبَسْطِ السَّبُع، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَجَافِ عَنْ ضَبْعَيْكَ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذُلِكَ سَجَدَ كلُّ عُضْوٍ وَجَافِ عَنْ ضَبْعَيْكَ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذُلِكَ سَجَدَ كلُّ عُضْوٍ مِنْكَ» (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. ابن إسحاق: روى له مسلم مقروناً بغيره، وقد صَرَّح بالتحديث. وباقي رجاله رجال الصحيح، وصححه ابن خزيمة (٦٤٥)، والحاكم ٢/٧٧، ووافقه الذهبي من طريق عبيدالله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عمى، أخبرنا أبى، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢ / ١٢٦ ، وقال: رواه الطبراني في «الكبير»، ورجاله ثقات.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٩٢٧) عن الثوري، عن آدم بن علي، عن ابن عمر موقوفاً عليه، وفيه قصة.

ومعنى قوله: «وادَّعِمْ» بالعين المهملة ــ وتصحف في مطبوع ابن خزيمة إلى ادغم بالمعجمة: اتَّكِىء، وأصله: ادْتعم، فأدغمت التاء في الدال. و «جَافِ»: باعد، من المجافاة، وعند ابن خزيمة والحاكم: «وتجاف». و «الضَّبْع» بسكون الباء: العضد، أي: باعِد عضديك عن جنيك.

وفي الباب عن أنس بن مالك سيرد برقم (١٩٢٧)، وعن أبى هريرة سيرد برقم (١٩١٧).

## ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يكونَ اتكاؤُه في السُّجود على أَلْيَتَيْ كَفَّيْهِ

العبرنا محمدٌ بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بن بشر بن الحكم، قال: حدثنا عليُّ بنُ حسين بنِ واقدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني أبو إسحاق، قال:

سَمِعْتُ البراءَ يقولُ: كان النَّبي، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَسْجُدُ عَلَى أَلْيَتَىْ كَفَّيْهِ(١).

(۱) رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن الحسين بن واقد، وهو صدوق، وأبوه سمع من أبي إسحاق بأُخرة. وهو في «صحيح بن خزيمة» برقم (٦٣٩).

وأخرجه أحمد ٢٩٤/٤، ٢٩٥ عن زيد بن الحباب، والحاكم ١٠٧/١، ومن طريقه البيهقي في السنن» ٢٠٧/١ من طريق علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبى.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢ /١٢٥، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦١/١، والبيهقي ١٠٧/٢ من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء موقوفاً عليه، ولفظه: إذا سَجد أحدُكم فليسجد على ألية الكف. وهذا سند صحيح، وسماع شعبة من أبي إسحاق قديم.

وأَليتي الكف ـ بفتح الهمزة، وكسرها خطأ ـ : هي اللحمة التي في أصل الإبهام، وهي الضرة، وهي اللحمة التي في الخنصر إلى الكُرسُوع.

## ذِكْرُ الأمرِ برفع المِرْفَقَيْنِ عن الأرضِ عند الانتصاب في السَّجود

الفضلُ بن الحباب، حدثنا أبو الوليدِ الطيالسي، حدثنا عُبَيْدُاللَّه بن إياد بن لقيط،

عن البراءِ، أن رسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: «إِذَا سَجَدْتَ، فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ، وانْتَصِبْ»(١). [٧٨:١]

## ذِكْـــرُ الأمرِ بِضَمَّ الفَخِذَيْنِ عندَ السُّجودِ للمصلي

المحمدُ بنُ عبدالله بن عبدالسلام ببيروت، حدثنا عَبْدُالرحمنٰن بنُ عبدالله بن عبدالحكم، حدثنا أبي، عن الليثِ بنِ سعد، عن دَرَّاجِ، عَن ابن حُجَيرةً،

عن أبي هريرة، أن رسولَ اللَّه، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد ٢٨٣/٤ عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٧٤٨) ومن طريقه أبـوعوانـة ١٨٣/٢ عن عبيدالله بن إياد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤/٣/٢ و ٢٩٤ عن عفان بن مسلم، ومسلم (٤٩٤) في الصلاة: باب الاعتدال في السجود، والبيهقي في «السنن» ١١٣/٢ من طريق من طريق يحيى بن يحيى، وابنُ خزيمة (٢٥٦) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن عبيدالله بن إياد، به. وليس عندهم لفظ «وانتصب».

قال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَفْتَرِشْ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ، وَلْيَضمَّ فَلاَ يَفْتَرِشْ افْتِرَاشَ الكَلْبِ، وَلْيَضمَّ فَخِذَيْهِ» (١٠).

قال أبو حاتِم: لم يسمع الليثُ مِن دَرَّاج غَيْرَ هـُـذا الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة (٦٥٣) عن سعيد بن عبدالله بن عبدالحكم، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٩٠١) في الصلاة: باب صفة السجود، من طريق ابن وهب، والبيهقي ٢/١١٥ من طريق أبي صالح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وله شاهد عن جابر عند ابن أبي شيبة ١/٣٥٩، والترمذي (٢٧٥) في الصلاة: باب ما جاء في الاعتدال في السجود، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٤٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٦٤٩) ولفظه: «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، فيتقوى بهما.

قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» ٢/٥٧ ــ ٧٦: أراد به كون السجود عدلًا باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر، وبهذا يكون متمثلًا لقوله: «أُمرت بالسجود على سبعة أعظم»، وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب، كان الاعتماد عليهما دون الوجه، فيسقط فرض الوجه. ولهذا روى أبوعيسى بعده (٢٨٦) ــ وهوعند المصنف الحديث الآتي (١٩١٨) ــ حديث أبي هريرة: اشتكى أصحاب النبي على مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: «استعينوا بالركب» معناه: يكفيكم الاعتماد عليها راحة.

وانظر حديث أنس الآتي برقم (١٩٢٦) و (١٩٢٧).

## ذِكْرُ إباحةِ استعانةِ المُصَلِّي بالرُّكبةِ في سجوده عندَ وجودِ ضَعْفٍ أو كِبَر سِنَّ

الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا قُتُنْبَةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن ابنِ عجلان، عن سُمَيِّ، عن أبي صالح ِ،

عن أبي هُريرة قال: شَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم مَشَقَّة صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم مَشَقَّة السُّجُودِ عَلَيْهِمْ، فقَالَ: «اسْتَعِينُوا بالرُّكَبِ»(١). [٢٨:٢]

وأخرجه أبو داود (٩٠٢) في الصلاة: باب الرخصة في ذلك للضرورة، والترمذي (٢٨٦) في الصلاة: باب ما جاء في الاعتماد في السجود، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي بإثره: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي الله إلا من هذا الوجه، من حديث الليث، عن ابن عجلان، وقد رَوَى هذا الحديث سفيان بن عينة وغير واحد، عن سُمَي، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي الله نحو هذا. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث، ورده الشيخ شاكر رحمه الله بقوله: هؤلاء رَووا الحديث عن سُمي، عن النعمان مرسلا، والليث بن سعد رواه عن سُمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موصولاً. فهما طريقان مختلفان، يؤيد أحدهما الآخر ويعضده، والليث بن سعد ثقة حافظ حجة لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به، فالحديث صحيح.

وأخرجه أحمد ٣٤٠، ٣٣٩، عن يونس، والحاكم ٢٢٩/١ من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن الليث، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) إسناده قوي رجاله رجال الشيخين غير ابن عجلان، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق.

## ذِكْرُ مَا يُستَحَبُّ لِلمُصَلِّي أَن يُجافِيَ في سجوده حتَّى يُرَى بياضُ إبطيه

1919 \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني، قال: حدثنا محمدُ بنُ سهل بنِ عسكر، قال: حدثنا أبو الأسود النضرُ بنُ عبدالجَبَّار، قال: حدثنا بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عن جعفرِ بنِ ربيعة، عن عبدِالرحمان بنِ هُرمز الأعرجِ،

عن ابن بُحَيْنَة قال: كانَ النَّبِيّ، صلَّى اللَّه عليه وسلم، إِذَا سَجَدَ، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (١). [٥:٤]

## ۮؚػؙؙؙؙؙؙؙ۫ٛٮڔؙ

مَا يُسْتَحَبُّ للمصلي ضَمُّ الأصابع ِ في السُّجودِ

١٩٢٠ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا الحارثُ بنُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي الأسود النضر بن عبدالجبار وهو ثقة، ابن بحينة: هو الصحابى عبدالله بن مالك.

وأخسرجه البيهقي في «السنن» ١١٤/٢ من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، عن النضر بن عبدالجبار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥/٣٥٥، والبخاري (٣٩٠) في الصلاة: باب يبدي ضَبْعَيه ويجافي في السجود، و (٨٠٧) في الأذان: باب يبدي ضَبْعَيه ويجافي في السجود، و (٣٥٦٤) في المناقب: باب صفة النبي عَلَي، ومسلم (٤٩٥) في الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والنسائي ٢١٢/٢ في التطبيق: باب صفة السجود، وابن خزيمة في والنسائي ٢١٢/٢ في التطبيق: باب صفة السجود، وابن خزيمة في مصحيحه (٢٤٨)، وأبو عوانة ٢١٥/١، والبيهقي في «السنن» ٢١٤/١، من طرق عن بكر بن مضر، به.

وأخرجه أحمد ٣٤٥/٥، ومسلم (٢٣٦)(٢٣٦)، وأبوعوانة ١٨٥/٢ ، من طريق عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، كلاهما عن جعفر بن ربيعة، به.

عبداللَّه الهَمْدَانِي، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، عن عاصم بنِ كُليبٍ، عن علقمة بنِ وائل،

عن أبيه أن النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كانَ إِذَا رَكَعَ، فَرَّجَ أَصَابِعَهُ، وإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ(١).

#### ذِكْبِرُ

البيانِ بأنَّ المرءَ إذا سَجَدَ، سجد معه آرابُه السَّبْعُ

المجنيّة بن الجُنيّة ببُست، حدثنا محمدٌ بن عبدالله بن الجُنيّة ببُست، حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا بَكْرُ بن مضر، عن ابنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيم، عن عامِر بنِ سعدِ بنِ أبي وقًاص،

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢ /١٣٥ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) الحارث بن عبدالله الهمداني هو الخازن، ذكره المؤلف في «الثقات» ۱۸۳/۸، وقال: مستقيم الحديث، وقال الإمام الذهبي في «الميزان» ۱/۲۳۷: صدوق ومن فوقه من رجال مسلم، إلا أن هُشيماً مدلس، وقد عنعن، وسماع علقمة عن أبيه ثابت، خلافاً لما قاله الحافظ في «التقريب» كما حققته في التعليق على «السير» ۲/۳۷۰.

وهو في «صحيح ابن خزيمة» (٩٩٤)، و «المستدرك» ٢٧/١١، و «معجم الطبراني الكبير» ٢٢/(٢٦) من طريق الحارث بن عبدالله، بهذا الإسناد. وقول الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وموافقة الذهبي له خطأ منهما رحمهما الله، فإن الحارث بن عبدالله لم يخرج له مسلم، ولا أحد من أصحاب الكتب الستة. نعم أخرجه الحاكم ٢٧٤/١ من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، به. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، فإن عمرو بن عون وهو ابن أوس الواسطي - أخرج له أصحاب الكتب الستة، وله شاهد من حديث أبى مسعود البدري عند أحمد ٢٠٠/٤.

عَن العباسِ بِنِ عبدِالمُطَّلِبِ أَنه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يقول: «إِذَا سَجَدَ العَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ وَلَيْ اللَّهُ عليه وسلم، وَكَفَّاهُ، وَقَدَمَاهُ» (١). وَجُهُهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَكَفَّاهُ، وَقَدَمَاهُ» (١).

## ذِكْرُ الإِخبارِ عن الأعضاءِ التي تَسْجُدُ لِسجود المُصَلِّي في صلاتِه

البَّرُ مَلَةً بنُ يحيى، قال: حدثنا حَرْمَلَةً بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرنا حَيْوَةً، عن ابنِ الهادِ، عن محمد بنِ إبراهيم التيمي، عن عامِر بنِ سعد بن أبي وقاص،

عن العبَّاسِ بن عبدالمطلب أن رَسُولَ اللَّه، صلَّى اللَّهُ

وأخرجه أحمد ٢٠٨/١، ومسلم (٤٩١) في الصلاة: باب أعضاء السجود، وأبو داود (٨٩١) في الصلاة: باب أعضاء السجود، والترمذي (٢٧٢) في الصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، والنسائي /٢٠٨ في التطبيق: باب تفسير ذلك، أي على كم السجود، والبيهقي في «السنن» ١٠١/٢ من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في «المسند» ١/٥٥، وأحمد ١/٢٠، والنسائي المراحة السجود على القدمين، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٣١)، وابن ماجة (٨٥٥) في الإقامة: باب السجود، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٠٥/١، والطبراني في «تهذيب الآثار» ٢٠٥/١، من طرق عن يزيد بن الهاد، به.

وأخرجه أحمد ٢٠٦/١، والطحاوي ٢٥٥/١ و ٢٥٦ من طريق إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، به. والأراب: الأعضاء، واحدها إرّب، بالكسر والسكون.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. ابن الهاد: هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد المدنى.

عليه وسلم، قال: «إِذَا سَجَدَ العَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابِ: وَجُهُهُ وَكُفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ»(١).

## ذِكْرُ الأمرِ للمرء إذا أراد السجود أن يَسْجُدَ على على الأعضاءِ السَّبْعَةِ

197٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زهير، حدثنا عَبْدُاللَّه بنُ الصباح العطار، حدثنا محمدُ بنُ سَوَاء، حدثنا شُعْبَةُ، وروحُ بن القاسم، عن عمرو بنِ دينارٍ، عن طاووس،

عن ابنِ عباس، أن النَّبيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلاَ أَكُفُّ شَعْراً، وَلاَ ثَوْباً» (٢). [٧:٣]

(١) إسناده قوي على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه من طريق شعبة وروح بهذا الإسناد النسائي ٢١٥/٢ في التطبيق: باب النهي عن كف الشعر في السجود، والطبري في «تهذيب الآثار» ١٩٩/١ ـ ٢٠٠، والطبراني في «الكبير» (١٠٨٦٢)، وصححه ابن خزيمة (٦٣٣).

وأخرجه الطيالسي (٢٦٠٣)، وأحمد ١/٥٥١ و ٢٧٩ و ٢٨٥ و ٢٨٦ و ٢٨٦ و ٢٨٦ و ٢٨٦ و ٢٨٩ في الأذان: باب السجود والنهي أعظم، ومسلم (٤٩٠) (٢٢٨) في الصلاة: باب أعضاء السجود والأراس في الصلاة، وأبو داود (٨٩٠) في الصلاة: باب أعضاء السجود، والدارمي ٢/٢١، وأبو عوانة ٢/٢٨، والبيهقي ٢/٨٠، من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٥٦/١ من طريق يزيد بن زريع، عن روح، به.

وأخرجه من طرق عن عمرو بن دينار، به: الحميدي (٤٩٣)، =

## ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أَنَّ هَـٰذَا الخَبَرَ ما رواه إلا عمرُو بنُ دينارٍ

1978 ـ أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس،

عن ابنِ عَبَّاس، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّه عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلِى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَأَنْ لا أَكُفَّ شَعْراً

وعبدالرزاق (۲۹۷۱) و (۲۹۷۲) و (۲۹۷۲) وأحمد ۲۲۱۱ و ۲۸۲۱ و و ۲۸۱۱ و البخاري (۸۰۹) في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، و (۸۱۵) باب لا يكف ثوبه في الصلاة، ومسلم باب لا يكف ثوبه في الصلاة، ومسلم (۲۹۷) وأبو داود (۸۸۹) في الصلاة: باب أعضاء السجود، والترمذي (۲۷۳) في الصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، والترمذي (۲۷۳) في التطبيق: باب على كم السجود، و ۲/۲۱ باب النهي عن كف الثياب في السجود، وابن ماجه (۸۸۳) في الإقامة: باب السجود، و (۱۰۶۰) باب كف الشعر والثوب في الصَّلاة، وأبو عوانة في السجود، و (۱۰۲۰) باب كف الشعر والثوب في الطبراني في «الكبير» (صحيحه» ۲/۲۸۱، وابن الجارود (۱۹۹)، والطبراني في «الكبير» و (۱۰۸۰۱) و (۱۰۸۰۱) و (۱۰۸۰۱) و (۱۰۸۰۱) و (۱۰۸۰۱) و (۱۰۸۰۲) و (۱۰۸۰۲) و (۱۰۸۰۲) و (۱۰۸۰۲) و (۱۰۸۰۲) و (۱۰۸۰۲) و (۱۰۸۰۲)، وفي «الصغير» (۱۹)، والبيهقي خزيمة (۲۳۲) و (۲۰۸۲) و (۲۰۸۲) و (۲۰۸۲)

وأخرجه من طرق عن طاووس، به: ابن أبي شيبة ٢٦١/١، والطبراني في «تهذيب الآثار» ٢٠١/١ و ٢٠٠٣ و ٢٠٣٠، والطبراني (١٠٩٦٠) و (١٠٠٦).

وسيرد بعده (١٩٢٤) من طريق إبراهيم بن ميسرة، و (١٩٢٥)من طريق عبدالله بن طاووس، كلاهما عن طاووس، به، ويخرج كل في موضعه.

وَلاَ ثُوْباً»(١).

## ذِكْ للهُ فَيْ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

1970 \_ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج السَّامي، حدثنا وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه ،

عن ابن عباس، أن النبيّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَمْرِتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ، وَالسَّدَيْنِ، وَلاَ أَكُفُّ الشَّيْرِ، وَالسَّدَيْنِ، وَالسَّدَيْنِ وَالسَّدَيْنِ وَالسَّدَيْنِ وَالسَّدَيْنِ وَالسَّدَيْنِ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمُ وَالسُّدَانِ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمَةُ وَالْسَلْمَانِ وَالْسَلْمَانِ وَالْسَلْمَةُ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمَانِ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمِ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمِ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمِ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمَ وَالْسَلَالَةُ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمِ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمَانِ وَالْسَلْمَالِمُ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمَ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمُ السَلْمَ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمُ السَلْمَ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمُ وَالْمُ وَالْسَلْمُ وَالْسَلْمُ وَل

(۱) إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٠١١)، والبيهقي في «السنن» المربح الطريق إبراهيم بن بشار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة، وأخرجه البيهقي في «السنن» ١٠٣/٢ من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٩٢/١ و ٣٠٥، والبخاري (٨١٢) في الأذان: باب السجود على الأنف، ومسلم (٤٩٠)(٢٣٠) في الصلاة: باب أعضاء السجود، والنسائي ٢٠٩/٢ في التطبيق: باب السجود على اليدين، والدارمي ٢/١٠٣، وأبو عوانة ٢/١٨٣، والبيهقي في «السنن» ٢/٣٠١، والبغوي في «شرح السنة» (٦٤٤) من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في «المسند» ١/٤٨ ــ ٨٥، والحميدي (٤٩٤)، ومسلم (٤٩٠)(٢٢٩) في الصلاة: باب أعضاء السجود، والنسائي ٢/٩٠، ٢٠٠ في التطبيق: باب السجود على الركبتين، وابن ماجة =

#### ذِكْــرُ

#### الأمر بالاعتدال في السجود للمصلي

معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شُعْبَةً، عن قَتَادَةَ، قال:

سَمِعْتُ أَنسَ بِنَ مالك يقول: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «اعْتَدِلُوا في السُّجُودِ، وَلا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ الْتَيْرَاشَ الكَلْب»(١).

<sup>(</sup>٨٨٤) في الإقامة: باب السجود، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٣٥)، والبيهقي في «السنن» (١٠٣/، والبغوي في «شرح السنة» (٦٤٥) من طريق سفيان، ومسلم (٢٩١)(٢٣١)، والنسائي ٢٠٩/: باب السجود على الأنف، وأبو عوانة ٢/٢٨، وابن خزيمة (٦٣٦)، والبيهقي ١٠٣/٢ من طريق ابن جريج، كلاهما عن عبدالله بن طاووس، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير معاذ بن معاذ، فإنه من رجال البخاري.

وأخرجه الطيالسي (١٩٧٧)، وأحمد ١١٥/٣ و ١٧٧ و ١٧٩، و ٢٠٢ و ٢٧٩، وابنه عبدالله في زوائد «المسند» ٢٧٩/٣، وابنه عبدالله في زوائد «المسند» ٢٧٩/٣، والبخاري (٨٢٧) في الأذان: باب لا يفترش ذراعيه في السجود، ومسلم (٤٩٣) في الصلاة: باب الاعتدال في السجود، وأبو داود (٨٩٧) في الصلاة: باب صفة السجود، والترمذي (٢٧٦) في الصلاة: باب ما جاء في الاعتدال في السجود، والنسائي ٢١٣/١، ١١٤ في التطبيق: باب الاعتدال في السجود، والدارمي ٢١٣/١، وأبو عوانة ٢١٨٧ و ١٨٤، والبيهقي في «السنن» ٢١٣/١ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢٥٩، والنسائي ١٨٣/٢ في الافتتاح: باب الاعتدال في الركوع، و٢١٣/٢ في التطبيق: باب الاعتدال في =

الجَحْدَرِي، على ، حدثنا كَامِلُ بنُ طَلْحَةَ الجَحْدَرِي، قَال: حدثنا حمَّادُ بنُ سلمة، عن قَتَادَةَ،

عن أنس، أن النَّبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: «اعْتَدِلُوا في السُّجُودِ، ولا يَكُونُ أَحَدُكُمْ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْب» (١).

#### ذِكْرُ الرغبةِ في الدُّعاء والسجودِ لِقربِ العَبْدِ مِنْ مولاه في ذلك الوقتِ

19۲۸ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أحمدُ بنُ عيسى المِصري، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن عُمَارَةَ بنِ غَزِيَّة، عن سُمَي، عن أبي صالح ِ،

عن أبي هريرة، أن رَسُولَ اللَّه، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم،

السجود، وابن ماجة (٨٩٢) في الإقامة: باب الاعتدال في السجود من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي ٢١١٧، ٢١٢ في التطبيق: باب النهي عن بسط الذراعين في السجود، من طريق أيوب بن أبي مسكين، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. كامل بن طلحة الجَحْدَري: قال الحافظ في «التقريب»: لا بأس به، ووثقه ابنُ حبان ٢٨/٩، ومن فوقه من رجال الصحيح.

وأخرجه النسائي ١٨٣/٢ في الافتتاخ: باب الاعتدال في الركوع، من طريق عبدالله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولفظه: «اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب».

وأخرجه من طرق عن قتادة، به: أحمدُ ١٠٩/٣ و ١٩١ و ٢١٤ و ٢٣١. وانظر ما قبله.

قال: «إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» (١٠]

#### ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يُسَبِّحَ في سجودِه وَيَقْرُنَ إليه السُّؤَال

۱۹۲۸ ـ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بنِ محمود السعديُّ، قال: حدثنا موسى بنُ بَحْرٍ، قال: حدثنا جَرِيرُ بنُ عبدِالْحميد، عن منصورٍ، عن أبي إسحاق، عن مسروقِ،

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد ٢١/٢، ومسلم (٤٨٢) في في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، وأبو داود (٨٧٥) في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، والنسائي ٢٢٦/٢ في التطبيق: باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل، وأبو عوانة ٢/٠٨، والبيهقي ٢/٠١، والبغوي في «شرح السنة» (٢٥٨) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

قال النووي في «شرح مسلم» ٤ / ٢٠٠ : معناه: أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله، وفيه الحث على الدعاء في السجود، وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما، والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي على قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» والمراد بالقنوت القيام، ولأن ذكر القيام القراءة، وذكر السجود التسبيح، والقراءة أفضل، لأن المنقول عن النبي في أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود، والمذهب الثالث أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة، ولم يقض فيها بشيء.

عن عائشة قالت: كان رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وبحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي» يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ(١).

### ذِكْرُ وَصْفِ التسبيح الذي يُسَبِّحُ المرءُ رَبَّه جَلَّ وعلا في سجودِه مِن صلاته

مالح، قال: حدثنا الوليدُ بنُ سفيان، قال: حدثنا صفوانُ بن صالح، قال: حدثنا شيبانُ (٢) بنُ عبد الرحمن، عن منصور، عن أبي الضَّحى، عن مسروقٍ،

عن عائشة قالت: كان رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ في سُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ في سُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». قَالَتْ: فَكَانَ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. موسى بن بحر: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في «الثقات» ١٦٢/٩ ـ ١٦٣، ومن فوقه من رجال الشيخين.

ورواه منصور عن أبي الضحى أيضاً كما في الرواية الآتية.

<sup>(</sup>٢) تحرف في «الإحسان» إلى «حسان»، والتصويب من «التقاسيم» لوحة ١٩٦ مصورة حيدرآباد.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. صفوان بن صالح: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو الضّحى: هو مسلم بن صبيح.

وأخرجه أحمد ٣/٦٤، والبخاري (٤٩٦٨) في تفسير سورة ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾، ومسلم (٤٨٤)(٢١٧) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، وأبو داود (٨٧٧) في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، وابن ماجة (٨٨٨) في الإقامة: باب التسبيح في الركوع والسجود، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٠٥)، والبيهقي ٢/٩٠١، والبغوي في «شرح السنة» (٦١٨)، من طريق جرير بن عبدالحميد، =

#### ذِكْرُ الإِباحةِ للمصَلِّي أن يسأل اللَّهَ جلَّ وعلا مغفرةَ ذنوبِه في سُجُودِه

ا ۱۹۳۱ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، قال: حدثنا يونسُ بن عبدِالأعلى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: حدثني يحيى بنُ أيوب، عن عُمارة بن غَزِيَّة، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم،

وأحمد ٢/ ٤٩، وعبدالرزاق (٢٨٧٨)، والبخاري (٢١٧) في الأذان: باب التسبيح والدعاء في السجود، والنسائي ٢١٩/٢ و ٢٢٠ في التطبيق: باب نوع آخر (يعني من الدعاء في السجود)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢/ ٢٨٤، وأبوعوانة في «صحيحه» ٢/ ١٨٦، وابن خزيمة في «صحيحه» (٥٠٠) أيضاً، والبيهقي ٢/ ٢٨، من طريق سفيان الثوري، والبخاري (٢٩٤) في الأذان: باب الدعاء في الركوع، و (٢٩٣٤) في المغازي: باب رقم ٥١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢٣٤، وأبوعوانة ٢/ ١٨٦، من طريق شعبة، ثلاثتهم عن منصور، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٩٦٧) في تفسير ﴿إذَا جَاءَ نَصَرَ اللهُ والفَتَحَ﴾ من طريق أبي الأحوص، ومسلم (٤٨٤)(٢١٩)، وأبو عوانة ١٨٦/٢ من طريق مفضل، وأبو عوانة ١٨٦/٢ أيضاً من طريق ابن نمير، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي الضَّحى، به. ولفظه: ما صلى النبي عَلَيْ صلاة بعد أن نزلت عليه: ﴿إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والفَتَحُ ﴾ إلا يقول فيها: . . .

وأخرجه مسلم (٤٨٤)(٢١٨) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، به، ولفظه: «كان رسول الله على يكثر أن يقول قبل أن يموت: «سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك».

وقوله: «يتأول القرآن»، أي: يفعل ما أمر به فيه، وقد بينت رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه، وهو السورة المذكورة، والذكر المذكور.

كَانَ يَقُولُ في سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلُهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ»(١).

### ذِكْرُ مَا يُستحب للمصلي أن يتعوَّذَ برضاء اللَّه جَلَّ وعلا مِن سَخَطِهِ في سُجُودِه

1977 \_ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ عمر، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبان، عن الأعرج، عن أبي هُريرة،

عن عائشة، قالت: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، وَهُما مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي قَدُمَيْهِ، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، وَهُما مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَعُوذُ بِكَ أَعُوذُ بِكَ مَنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (۲۷۲).

وأخرجه مسلم (٤٨٣) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، وأبوعوانة ١٨٥/، ١٨٦، والطحاوي في «شرح معاني الأثار»، ٢٣٤/١، ثلاثتهم عن يونس بن عبدالأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٤٨٣) أيضاً، وأبو داود (٨٧٨) في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٦٢٠)، كلاهما عن أحمد بن السرح، عن ابن وهب، به.

وأخرجه أبوداود (۸۷۸) أيضاً عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به.

والدِّق ـ بكسر الدال: الدقيق، ويُراد به الصغير، والجِلِّ ـ بكسر الجليل العظيم.

### مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كما أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»(١). [١٢:٥]

(١) إسناده صحيح على شرطهما. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، والأعرج: هو عبدالرحمن بن هرمز.

وأخرجه أحمد ٢٠١/٦، ومسلم (٤٨٦) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، والنسائي ١٠٢/١ ــ ١٠٣ في الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والبيهقي في «السنن» / ١٢٧/١، من طرق عن أبي أسامة، به. وصححه ابن خزيمة (٢٥٥).

وأخرجه أحمد ٦/٥٥، وأبو داود (٨٧٩) في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، والنسائي ٢١٠/٢ في التطبيق: باب نصب القدمين في السجود، وفي النعوت من «الكبرى» كما في «التحفة» ٢٨٠/١٢، من طرق عن عبيدالله بن عمر، به.

وأخرجه الطحاوي ٢٣٤/١ من طريق الفرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. وفرج بن فضالة ضعيف.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٨٨١) عن معمر، عن عمران بن حطان، عن عائشة. وهذا سند قوي، وقول العقيلي، وابن عبدالبر بأن عمران بن حطان لم يسمع من عائشة، ردَّه ابن حجر في «التهذيب» ١٢٨/٨ بوقوع التصريح بسماعه منها في حديث البخاري وحديث الطبراني.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٨٨٣) من طريق ابن عيينة، والنسائي وأخرجه عبدالرزاق (٢٨٨٣) من طريق ابن عيينة، والنسائي ٢٢٢/٧ في التطبيق: باب نوع آخر (يعني من الدعاء في السجود) من طريق جرير بن عبدالحميد، ومالك ٢١٤/١ في باب ما جاء في الدعاء، ومن طريقه الترمذي (٣٤٩٣) في الدعوات، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٣٤/١، والبغوي في «شرح السنة» (١٣٦٦)، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عائشة. قال ابن عبدالبر: لم يختلف عن مالك في إرساله، وهو مسند من حديث أبي هريرة عن عائشة، ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح، ثم أخرجه من الوجهين.

وسيورده المؤلف بعده من طريق عروة، عن عائشة، فانظره.

## ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أَن هَـٰذا الْحَبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أَن هـٰذا اللهِ بنُ عمر

1977 \_ أخبرنا ابنُ خُزَيْمَةَ، قال: حدثنا [أحمدُ بنُ عبدالله بن عبدالله عبدالرحيم البرقي وإسماعيلُ بنُ إسحاق الكوفي \_ سكن الفسطاط \_ قالا: حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا] يحيى بنُ أيوب، قال: حدثني عُمَارَةُ بنُ غَزِيَّةَ، قال: سمعتُ أبا النضر، يقول: سمعتُ عروةَ بنَ الزبير يقول:

قالت عائشة: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي، فَوَجَدْتُهُ ساجِداً، رَاصًّا عَقِبَيْه، مُسْتَقْبِلاً بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وبِكَ مِنْكَ، أُثْنِي عَلَيْكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وبِكَ مِنْكَ، أَثْنِي عَلَيْكَ لِا أَبْلُغُ كلَّ مَا فيك» فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ أَحَرَّبَكِ شَيطَانُكِ»؟ فقُلْتُ: مَالِيَ (۱) مِنْ شَيْطَانِ؟ فقالَ: «مَا مِنْ آدَمِي إِلَّا لَهُ شَيْطَانُ». فقُلْتُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَأَنَا، ولكني دَعَوْتُ اللَّه عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ» (۲).

<sup>(</sup>۱) «ما لي» سقطت من «الإِحسان» واستدركت من «التقاسيم» لوحة ١٩٨ مصورة حيدرأباد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما غير عُمارة بن غَزيَّة، فإنه من رجال مسلم. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (٦٥٤)، وما بين حاصرتين مستدرك منه.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٣٤/١ عن حسين بن نصر، والبيهقي ٢١٦/١ من طريق محمد بن عيسى الطرسوسي، كلاهما عن سعيد بن أبى مريم، بهذا الإسناد.

## ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمصلِّي أَن يَقْعُدَ في الركعةِ الأولى والثالثةِ بَعْدَ رفعه رأسه من السجود قَبْلَ أَن يقومَ قائماً

1978 ـ أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي عَوْنِ الرَّيَاني، قال: حدثنا علي بن حُجْرِ، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، عن خالدِ الحَدَّاء، عن أبي قِلابة،

عن مالِك بنِ الحويرث، أنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يُصَلِّيهِ فَإِذَا كَانَ في وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى عليه وسلم، يُصَلِّيهِ فَإِذَا كَانَ في وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَويَ جَالِسًا(۱).

= وقوله: «أَحَرَّبَكِ شيطانُكِ»، أي: أهاجَكِ وأَغضبك. وفي «الأساس»: ومن المجاز: حَرِب الرجل: غضب فهو حَربٌ، وحَرَّبتُه، وأسدُ حَرِبٌ ومُحَرَّب. وقد تحرفت في المطبوع من ابن خزيمة، والبيهقي إلى: أخذك.

(۱) إسناده صحيح على شرطهما، وقد صَرَّح هُشيم بالتحديث في رواية البخاري.

وأخرجه الترمذي (٢٨٧) في الصلاة: باب ما جاء كيف النهوض من السجود، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٦٦٨)، وأخرجه النسائي ٢٣٤/٧ في التطبيق: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٨٦)، ثلاثتهم عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٨٢٣) في الأذان: باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض، وأبو داود (٨٤٤) في الصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهقي في «السنن» ٢/١٢٣، من طرق عن هُشيم، به.

وسيرد بعده من طريق عبدالوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به. فانظره.

# ذِكُرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمرءِ الاعتمادُ على الأرضِ عندَ القيامِ من القُعُودِ الَّذي وَصَفْنَاهُ

19۳0 - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى بن مجاشع السَّخْتِياني، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا عَبْدُالوَهَّابِ الثقفي، عن خَالِدٍ الحَدَّاءِ، عن أبى قِلابة أنَّه حَدَّثَ

عن مالكِ بنِ الحُويْرِثِ، قال: دَخَلَ عَلَيْنَا مَسْجِدَنَا قَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّي أُريدُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّه، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يُصَلِّي، قَالَ: فَذَكَرَ اللَّهَ حَيْثُ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ في الرَّكْعَةِ الأولَى ، اسْتَوَى قَاعِداً، ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ (١).

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي ١٧٤/٢ من طريق عمران بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً من طريق إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، عن عثمان بن أبى شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٩٦/١، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» ٢/١٦٥)، والبيهقي في «السنن» ٢/١٣٥ عن عبدالوهاب الثقفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٢٣٤/٢ في التطبيق: باب الاعتماد على الأرض عند النهوض، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٧٨) عن محمد بن بشار، والطبراني ١٩١/(٦٤٢) من طريق إسحاق بن راهويه، والبيهقي في «السنن» ٢٤٤/٢ من طريق الشافعي، ثلاثتهم عن عبدالوهاب الثقفي، به.

وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٢٠٤) من طريق وهيب، عن خالد الحذاء، به.

# ذِكْرُ ما يُستَحَبُّ للمصلي أن لا يَسْكُتَ في ابتداء الرَّكعةِ الثانيةِ من صلاتِه كما يَفْعَلُ ذلك في الركعةِ الأولى منها

19٣٦ \_ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال: حدثنا محمدُ بن أسلم الطوسيُّ ، قال: حدثنا يونسُ بنُ محمد، عن عبدِالواحدِ بنِ زياد، عن عُمَارَةَ بنِ القعقاع، عن أبي زُرْعَةَ بن عمرو بن جريرٍ ،

عن أبي هريرة، قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم إِذَا نَهَضَ مِنَ الـرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اسْتَفْتَحَ القِـرَاءَةَ وَلَمْ يَسْكُتْ(١).

وأخرجه أحمد ٣٦/٣٤ و ٥٣/٥، ٥٤، والبخاري (٨٢٤) في الأذان: باب كيف يعتمد على الأرض إن قام من الركعة، وأبو داود (٨٤٢) و (٨٤٣) في الصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهقي في «السنن» 1٣٤، ١٢٣، ١٢٤، من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به.

وتقدم قبله من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، بنحوه، فانظره.

(۱) إسناده صحيح. محمد بن أسلم: وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، والمؤلف. ومن فوقه من رجال الشيخين. وصححه ابن خزيمة (١٦٠٣) عن الحسن بن نصر المعارك المصري، عن يحيى بن حسان، عن عبدالواحد بن زياد، بهذا الإسناد.

وعلّقه مسلم في «صحيحه» (٩٩٥) في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، فقال: وحدثت عن يحيى بن حسان، ويونس المؤدب وغيرهما، قالوا: حدثنا عبدالواحد بن زياد، به. ووصله أبو نعيم في «المستخرج» كما في «النكت الظراف» ٤٤٨/١٠ من طريق محمد بن سهل بن عسكر، عن يحيى بن حسان، عن عبدالواحد، به.

#### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ على المرء تطويلَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوليين مِنْ صلاتِه وحذفَ الأخيرتَيْن منها

19٣٧ \_ أخبرنا أبو خِلِيفَة، قال: حدثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، قال: أخبرنا شُعْبَةُ، عن أبي عَوْنٍ الثَّقفي، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ قال:

قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ: قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الكُوْفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى فِي الطَّلْخِرَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الأَّخْرَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الأَّخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ: ذَاكَ وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ(١).

#### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ جلوسَ المرءِ في الصَّلاةِ للتشهَّدِ الأوَّلِ غَيْرُ فرضِ عليه

19٣٨ – أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَـوْهَبٍ، قال: حـدثنا يزيدُ بنُ مَـوْهَبٍ، عن عن ابنِ شهـابٍ، عن عَبْدِالرحمانِ بنِ هُرْمُزٍ الأعرجِ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبوعون الثقفي: هو محمد بن عبيدالله بن أبي سعيد. وأخرجه أحمد ١/٥٧١، والطيالسي (٢١٦)، والبخاري (٧٧٠) في الأذان: باب يطوّل في الأوليين، ويحذف في الأخريين، وأبو داود (٨٠٣) في الصلاة: باب تخفيف الأخريين، والنسائي ٢/٤٧١ في الافتتاح: باب الركود في الركعتين الأوليين، وأبوعوانة ٢/١٥٠، والبيهقي في «السنن» ٢/٥٠، من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه مسلم (٤٥٣)(١٦٠) في الصلاة، وأبوعوانة ١٥٠/٢ من طريق مسعر، عن أبى عون، به.

وسیعیده المؤلف برقم (۲۱٤۰)، وقد أورده برقم (۱۸۰۹) من طریقه طریق عبدالملك بن عمیر، عن جابر، به. وتقدم تخریجه من طریقه هناك.

عن عَبْدِاللَّه بنِ بُحَيْنَة الأسدي، حليفِ بني عبدِالمطلب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قَامَ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قَامَ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم، وَسَجَدَهُما النَّاسُ مَعَهُ مَكانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ (١٠). [٢:١]

وأخرجه البخاري (١٢٣٠) في السهو: باب من يكبر في سجدتي السهو، ومسلم (٥٧٠)(٨٦) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والترمذي (٣٩١) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، كلهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٧٥٨).

وأخرجه النسائي ٣٤/٣ في السهو: بـ التكبير في سجدتي السهو، عن أبي الطاهر بن السرح، والطحاوي ٤٣٨/١، وأبوعوانة ١٩٣/٢ عن يونس بن عبدالأعلى، كلاهما عن ابن وهب، عن الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ٩٦/١ في الصلاة: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه الشافعي في «المسند» ٩٩/١، وأحمد ٣٤٥/٥، والبخاري (١٢٢٤) في السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، ومسلم (٥٧٠)(٨٥) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داود (١٠٣٤) في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، والنسائي ١٩/٣ في السهو: باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد، والدارمي ١٩٢١- ٣٥٣ و ٣٤٣، والبغوي ٢٥٣، وأبو عوانة ١٩٣٧، والبيهقي ٢٣٣/٣ و ٣٣٣ و ٣٤٣، والبغوي

أَ وأخرجه عبدالرزاق (٣٤٤٩) و (٣٤٥٠)، وابن أبي شيبة ٣٠/٢، وأحمد ٥/٥٥ و ٣٤٦، والبخاري (٨٢٩) في الأذان: باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي على قام من الركعتين ولم يرجع، و (٦٦٧٠) =

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. يزيد بن موهب ــ وهو يـزيد بن خـالد بن عبـدالله بن موهب: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.

قال أبو حَاتِم رضي اللَّهُ عنه: في قيامِ النَّاسِ خلفَ المصطفى، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، عندَ قِيَامِهِ من موضع جلستِه الأُولى، وتركِه الإِنكارَ عليهم، ذلك أَبْيَنُ البيان على أن القعدة الأُولى في الصَّلاة غَيْرُ فَرْضِ.

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ التشهدَ الأوَّلَ في الصلاة ليُسُ بفرض على المُصَلِّي ليُسَ بفرض على المُصَلِّي

١٩٣٩ \_ أخبرنا ابنُ قُتَيْبَةَ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَب، قال:

في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، وأبو داود (١٠٣٥) في في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، وابن ماجة (١٢٠٦) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤٣٨/١، وأبو عوانة ٢/١٩٤، والبيهقي في «السنن» ٢/٤٣٣ و ٣٤٠، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم (١٠٢٩).

وأخرجه مالك 1/79, 99, وعبدالرزاق (1809)، وابن أبي شيبة 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79, 1/79,

أخبرنا الليثُ بنُ سعد، عن ابنِ شِهَابٍ، عن عَبْدِالرحمن بنِ هُـرْمُزِ الأعرج،

عن عبدالله بن بُحَيْنَة الأسدي، حليفِ بني عَبْدِالمطلب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قَامَ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُما النَّاسُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ (١). [٣٤:١]

### ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ على أن التشهدَ الأوَّلَ في الصَّلاةِ غَيْرُ فَرْضِ على المُصَلِّينَ

• ١٩٤٠ ـ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه بنِ الجُنَيْدِ، قال: حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا بَكْرُ بنُ مُضَر، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عن عَبْدِالرحمانِ بن شِماسَة، قال:

صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَقَالَ النَّاسُ وَرَاءَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْمَا أَجْلِسَ، وَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّة، إِنَّمَا السُّنَّةُ الَّتِي صَنَعْتُهُ (٢). [٥-١٨]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن شماسة، فإنه من رجال مسلم.

وأخرجه الطبراني ١٧/(٨٦٨) من طريق عمرو بن خالد الحراني، والحاكم ٣٤٤/١، والبيهقي ٣٤٤/٢ من طريق إدريس بن يحيى، كلاهما عن بكر بن مضر، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم، فإن عبدالرحمن بن =

### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ التشهدَ الأوَّلَ في الصلاةِ لَيْسَ بفرضٍ على المُصَلِّي

المجاه أخبرنا ابنُ قتيبةَ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ، قال: أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدالرحمن بن هُرمزِ الأعرجِ،

عن عبدالله بن بُحَيْنَة الأسدي، حليف بني عبدالمُطلِب أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلُ أَنْ يُسَلِّم، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوس (٢).

### ذِكْــرُ· وضع ِ اليَدَيْن على الفَخِذَيْن في التَّشهُّدِ للمصلي

1987 \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالك، عن مسلم بنِ أبي مريم، عن علي بنِ عبدالرحمنن المُعَاوي(١) أنه قال:

<sup>=</sup> شماسة لم يخرج له البخاري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٣ من طريق شبابة، والطبراني ١٧/(٨٦٧) من طريق عبدالله بن صالح، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (١٩٣٨) و (١٩٣٩).

<sup>(</sup>۱) بضم الميم وفتح العين: نسبة إلى بني معاوية، فخذ من الأنصار، وقد تحرف في «الإحسان» إلى «العلوي»، والتصويب من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢١٥. وتحرف في مطبوع «سنن» النسائي ٢٧٧/٢ إلى المعافري.

رَآنِي ابنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، نَهَانِي وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَصْنَعُ. قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ اليُّمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ اليُّمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ اليُّمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَىٰ عَلَى فَخِذِهِ النَّيْسَرَىٰ عَلَى فَخِذِهِ النَّيْسَرَىٰ عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَىٰ الْالْسُرَىٰ عَلَى فَخِذِهِ النَّيْسَرَىٰ عَلَى فَخِذَهِ النَّيْسَرَىٰ عَلَى فَخِذِهِ النَّيْسَرَىٰ عَلَى فَخِذَهِ النَّيْسَرَىٰ عَلَى الْإِنْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ عَلَى فَخِذِهِ النَّيْسَرَىٰ عَلَى فَخِذِهِ النَّيْسَرَىٰ اللَّهُ الْمُسْرَىٰ عَلَى الْإِنْهَامَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير علي بن عبدالرحمن المعاوي، فإنه من رجال مسلم، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٦٧٥) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد.

وهو في «الموطأ» ١/٨٨ ـ ٨٩ في الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في «المسند» ١٨٧٨ ـ ٨٩، ومسلم (٥٨٠)(١١٦) في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، وأبو داود (٩٨٧) في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، والنسائي ٣٧٣، ٣٧ في السهو: باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، وأبو عوانة ٢٧٣/٢، والبيهقي قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، وأبو عوانة ٢٧٣/٢، والبيهقي ١٣٠/٢.

وأخرجه أبو عوانة ٢٢٣/٢ من طريق وهيب، و ٢٢٤/٢ من طريق شعبة، كلاهما عن مسلم بن أبي مريم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٥٨٠)، والنسائي ٣٦/٣ في السهو: باب موضع الكفين، من طريق سفيان، عن مسلم بن أبي مريم، به، ومن طريق سفيان أيضاً، عن يحيى بن سعيد، عن مسلم، به. قال سفيان: فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم، ثم حدثنيه مسلم.

وسيورده المصنف برقم (١٩٤٧) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن مسلم، به، ويخرج هناك.

#### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المصليَ في التَّشَهَّدِ يَجِبُ أَن يَضَعَ كفَّه اليُسرى على فَخِذِهِ اليُسرى ورُكبته، واليُمنى على اليمنى منها

198٣ - أخبرنا عِمرَانُ بنُ موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن ابنِ عجلانَ، عَنْ عَامِرِ بن عبداللَّه بن الزبير،

عن أبيه، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، افْتَرَشَ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى الوُسْطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَأَلْقَمَ كَفَّهُ اليُسْرَى رُكْبَتَهُ (۱). [٥:٤]

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح. وأبو خالد الأحمر ـ واسمه سليمان بن حيان الأزدي ـ قد توبع عليه.

وأخرجه مسلم (٥٧٩)(١١٣) في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، والبيهقي في «السنن» ١٣١/٢ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والدارقطني ٢/٣٤٩ – ٣٥٠ من طريق محمد بن آدم، كلاهما عن أبي خالد الأحمر، به.

وأخرجه مسلم (٥٧٩) (١١٣)، والبيهقي ١٣١/٢ من طريق الليث بن سعد، والدارمي ٢٠٨/١ من طريق ابن عيينة، وأبو داود (٩٨٩) في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، والنسائي ٣٧/٣ في السهو: باب بسط اليسرى على الركبة، وأبو عوانة ٢٢٦/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٦٧٦) من طريق زياد بن سعد، ثلاثتهم عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. ورواية زياد أن النبي على كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها.

وأخرجه مسلّم (٥٧٩)(١١٢)، وأبوداود (٩٨٨)، وأبوعوانة ٢/٥٢٧، والبيهقي ٢٢٠/٢ من طريق عثمان بن حكيم، والنسائي

## ذِكْرُ وصفِ ما يجعل المرءُ أصابِعَه عندَ الإشارةِ في التَّشَهُّدِ

1984 ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمَذَاني، قال: حدثنا عمرو بنُ علي ، قال: حدثنا يحيى القطانُ، قال: حدثنا ابنُ عجلانَ، عن عامرِ بنِ عبداللَّه بن الزبير،

عن أبيه أَنَّ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُّسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُّسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى فَخِذِهِ السَّبَابَةِ، لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُه فَخِذِهِ السَّبَابَةِ، لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُه إِشَارَتَهُ(١).

## ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يُشِيرُ المصطفى ﷺ في الموضع الذي وصفناه

1980 \_ أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ عمر بنِ يوسف، قال: حدثنا سَلْمُ بنُ جُنادة، قال: حدثنا ابنُ إدريس، عن عاصم بن كُليب، عن أبيه،

<sup>=</sup> ۳۷/۳، وأبو عوانة ۲۲۲، ۲۲۷، من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن عامر بن عبدالله بن الزبير، به.

وسيرد بعده من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (۹۹۰) في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، ومن طريقه أبو عوانة ۲۲۲/۲، والبغوي في «شرح السنة» (۲۷۷) عن محمد بن بشار، والنسائي ۳۹/۳ في السهو: باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وتقدم قبله من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به. وتخريجه هناك.

عن وائل بن حُجْر، قال: قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَنْفُضُونَ أَيْدِيهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ، فَقُلْتُ: لَأَنْظَرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قَالَ: فَكَبَّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلاَة، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيباً مِنْ أُذُنَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ يَدَيْهِ مَقَلَ رَأْسَهُ قَالَ: شَمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ جَمِدَهُ» ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَوضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي المَوْضِعِ مِنْ وَجْهِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ قَدَمَيْهِ، وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ المَوْضِعِ مِنْ وَجْهِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ قَدَمَيْهِ، وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ اللَّا يُمْنَ عَلَى فَخِذِهِ اليَّمْنَى، وَقَبَضَ خِنْصَرَهُ وَالَّتِي تَلِيهَا، وَجَمَعَ اللَّا يُعْمَلُ وَالُوسُطَى، وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهَا يَدْعُو بِهَالاً).

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمصلِّي عند الإشارةِ التي وصفناها أن يَحْنِيَ سَبَّابَته قليلًا

١٩٤٦ \_ أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا مجاهد بن موسى المُخَرِّمِي (٢) ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري في «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» ص ۱۹ عن عبدالله بن محمد، وابن ماجة (۹۱۲) في إقامة الصلاة: باب الإشارة في التشهد، عن علي بن محمد، كلاهما عن عبدالله بن إدريس، بهذا الإسناد، مختصراً.

وتقدم برقم (۱۸۹۰) من طریق زائدة بن قدامة، عن عاصم بن کلیب، به. وتقدم تخریجه هناك.

<sup>(</sup>٢) المُخَرِّمي ـ بضم الميم، وفتح الخاء، وكسر الراء المشددة، وفي آخرها ميم: نسبة إلى المخرِّم: محلة ببغداد، ويظهر أن مجاهداً هذا كان ينزل بها حين تحول إلى بغداد، فنسب إليها، ولم يذكر هذه النسبة له أحد ممن ترجم له غير ابن حِبَّان هنا وفي «ثقاته» ٩/١٨٩، ونقلها عنه السمعاني في «الأنساب» ٥/٤٤ في «الختلى»، ونص الترجمة في «ثقات المؤلف»: =

حدثنا شعيب بن حرب المدائني، حدثنا عصام بن قدامة الجدلي، أخبرنا مالك بن نمير الخزاعي،

أَن أَبَاهِ حَدِّثِه أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فِي الصَّلَاةِ وَاضِعاً اليُّمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، رَافِعاً أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئاً وَهُوَ يَدْعُو<sup>(1)</sup>.

#### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الإشارَة بالسَّبَابةِ يجب أن تَكُونَ إلى القِبْلَةِ

١٩٤٧ \_ أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا عليُّ بنُ حُجْر، قال:

مجاهد بن موسى، أبو علي المخرِّمي، من أهل بغداد، يروي عن يزيد بن هارون، والعراقيين. حدثنا عنه محمد بن الحسين بن مكرم البزاز بالبصرة وغيره من شيوخنا، مات يوم الجمعة لتسع بقين من رمضان سنة أربع وأربعين ومئين، وكان عسر الحفظ، وهو الذي يقال له: مجاهد بن موسى الختلي، كان أصله من خُتَّل خراسان، وأما الخطيب والمزي، فذكرا مكان «المخرمي» الخوارزمي. قلت: روى له مسلم في «صحيحه»، وأصحاب «السنن»، ووثقه ابن معين والنسائي، وقال أبوحاتم: محله الصدق.

<sup>(</sup>۱) مالك بن نمير الخزاعي: ذكره المؤلف في «ثقاته» ٣٨٦/٥، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن القطان: لا يعرف حال مالك، ولا روى عن أبيه غيره. وقال الذهبي: لا يعرف، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد ٣/١٧، وأبو داود (٩٩١) في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، والنسائي ٣٩/٣ في السهو: باب إحناء السبابة في الإشارة، وابن خزيمة (٧١٥) و (٧١٦)، وابن ماجة (٩١١) في الإقامة: باب الإشارة في التشهد، والبيهقي ٢/١٣١، من طرق عن عصام بن قدامة، بهذا الإسناد.

حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، قال: حدثنا مُسْلِمُ بنُ أبي مريم، عن علي بنِ عبدِالرحمان المعاوي،

عن ابنِ عُمَر، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُحَرِّكُ الْحَصى بِيَدِهِ وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَف،قَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ: لاَ تُحَرِّكِ الحَصى وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلٰكِنْ اصْنَع كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَصْنَعُ، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ اليَّمْنَى عَلَى فَخِذِهِ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامِ إِلَى القِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ قَالَ: هَـٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، وسلم، يَصْنَع (۱). [٥:٤]

#### ذِكْــرُ وصفِ التشهدِ الذي يتشهد المرءُ في صلاتِه

198٨ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبوبكربنُ أبي شيبة، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا حُصَيْنُ بنُ عبدالرحمن، والمغيرةُ، والأعمشُ، عن أبي وائل ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (۷۱۹).

وأخرجه النسائي ٢٣٦/٢ ـ ٢٣٧ في التطبيق: باب موضع البصر في التشهد، وأبوعوانة ٢٧٤/٢ و ٢٢٦، من طريق علي بن حجر، بهذا الاسناد.

وأخرجه البيهقي ١٣٢/٢ من طريق أبي الربيع، عن إسماعيل بن جعفر، به.

وتقدم برقم (١٩٤٢) من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم، به، وتخريجه هناك، فانظره.

عن عبداللَّه قال: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم، فِي الصَّلاَةِ نَقُولُ: السَّلامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلامُ عَلَى جبريلَ، السَّلامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلامُ عَلَى فُلانٍ، السَّلامُ عَلَى فُلانٍ، السَّلامُ عَلَى فُلانٍ، السَّلامُ عَلَى فُلانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، السَّلامُ عَلَى فُلانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ(١) أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ(١) أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،

قال السُّبكي في «شرح المنهاج» بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إنْ صَحَّ هذا عن الصحابة، دَلَّ على أن الخطاب في السلام بعد النبي ﷺ غير واجب، فيقال: السلام على النبي.

قلت (القائل ابن حجر): قد صَعَّ بلا ريب، وقد وجدتُ له متابعاً قويّاً: قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبيُّ عَيُّ حيُّ: السلام عليك أيها النبي، فلما مات، قالوا: السلام على النبي. وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱) في رواية البخاري (٦٢٦٥) في الاستئذان: باب الأخذ باليد، من طريق أبي معمر، عن ابن مسعود \_ بعد أن ساق حديث التشهد \_ قال: وهو بين ظهرانينا، فلما قبض، قلنا: السلام \_ يعني على النبي على النبي قله. قال الحافظ النبي، بكاف الخطاب في حياة النبي في فما مات النبي تركوا الخطاب، وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: «السلام على النبي» الخطاب، وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: «السلام على النبي» وأما قوله في آخره: يعني على النبي، فالقائل «يعني» هو البخاري، وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» و «مصنفه» عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه، فقال في آخره: فلما قبض في قلنا السلام على النبي. وقال الحافظ أيضاً ٢/٤٣: وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: «فلما قبض قلنا السلام على النبي» بحذف لفظ يعني.

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَٰلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ على كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّماوَاتِ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ على كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ» (١٠).

قلت: وفي «مصنف عبدالرزاق» (٣٠٧٠) عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عياش وابن الزبير يقولان في التشهد في الصلاة: التحيات المباركات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام على النبي، ورحمة الله وبركاته.

وفي «الموطأ» ٩١/١ عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يتشهد، فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبى ورحمة الله وبركاته.

وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٩٣/١ من طريق عائذ بن حبيب، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: رأيت عائشة تعد بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبى ورحمة الله...

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. المغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٢٩١/١.

وأخرجه البخاري (١٢٠٢) في العمل في الصلاة: باب من سمًى قوماً أو سلَّم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، عن عمروبن عيسى، عن أبي عبدالصمد عبدالعزيز بن عبدالصمد، عن حصين بن عبدالرحمن، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٧٠٤).

وأخرجه البخاري (٧٣٨١) في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿السلام المؤمن﴾، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٦٣/١، والطبراني في «الكبير» (٩٩٠٢) من طريق زهير بن معاوية، والطبراني (٩٩٠٣) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن مغيرة الضبي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٧٠٤) أيضاً.

وأخرجه ابن أبى شيبة ٢٩١/١، وأبو عوانة ٢٢٩/٢ من طريق وكيع، والبخاري (٨٣١) في الأذان: باب التشهد في الآخرة، والطبراني في «الكبير» (٩٨٨٥)، والبيهقي في «السنن» ١٣٨/٢ من طريق أبى نعيم، وأحمد ١/٤٣١، والبخاري (٨٣٥) في الأذان: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وأبو داود (٩٦٨) في الصلاة: باب التشهد، وابن ماجة (٨٩٩) في إقامة الصلاة: باب ماجاء في التشهد، والبيهقي ١٥٣/٢، من طريق يحيى بن سعيد، وأحمد ٣٨٢/١ و٤٢٧، ومسلم (٤٠٢)(٥٨) في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، والبيهقي ١٥٣/٢، من طريق أبى معاوية، والبخاري (٦٢٣٠) في الاستئذان: باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٦٧٨) من طريق حفص بن غياث، والنسائي ١١/٣ في السهو: باب كيف التشهد من طريق الفضيل بن عياض، وابن ماجة (٨٩٩) من طريق عبدالله بن نمير، والدارمي ٧/٨٠١، وابن الجارود (٢٠٥)، وأبوعوانة ٢٢٩/٢، من طريق يعلى بن عبيد، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٦٢/١ من طريق أبى عوانة، والطبراني في «الكبير» (٩٨٨٦)، وأحمد ٤١٣/١، وأبوعوانة ٢٣٠/٢ من طريق زائدة، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٢/١، وأحمد ٤١٤/١، والبخاري (٦٢٦٥) في الاستشذان: باب الأخذ باليد، ومسلم (٤٠١)(٥٩)، والنسائي ٢٤١/٢ في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، وأبوعوانة ٢ / ٢٢٨، ٢٢٩، والبيهقي ٢ / ١٣٨ من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد، عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة، عن عبدالله بن مسعود.

وسيرد بعده (١٩٤٩) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، به، وبرقم (١٩٥٠) من طريق الثوري، عن منصور والأعمش وأبي هاشم، عن أبي وائل، به، والثوري عن أبي إسحاق، عن الأسود وأبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، وبرقم (١٩٥١) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله. ويخرج كل طريق في موضعه.

#### ذِكْــرُ الأمر بالتشهد عندَ القَعْدَةِ من صَلاتِه

1989 \_ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا عليَّ بنُ الجَعْدِ، قال: أخبرنا شُعْبَةُ، عن حَمَّادٍ، عن أبي واثلٍ،

عن عَبْدِاللَّه قال: كُنَّا نَقُولُ السَّلامُ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهِ عليه وسلم: «لَا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّلامُ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّشَهُّدِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، هُوَ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلنَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ (١).

قال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي حديث ابن مسعود، ورُوي من نيف وعشرين طريقاً، ثم سَرَدَ أكثرها. وقال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالاً. قال الحافظ في «الفتح» ٣١٥/١ ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممَّن جَزَم بذلك البغوي في «شرح السنة»، ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، وأنه تلقاه عن النبي على تلقيناً، فروى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه، قال: أخذت التشهد من في رسول الله على، ولقينه كلمة كلمة، وفي رواية أبي معمر عند البخاري عنه: علمني رسول الله على التشهد وكفي بين كفيه، ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل عنه، قال: كان رسول الله على يعلّمنا السورة من القرآن...

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، حماد هو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي.

#### ذِكْـــرُ وَصْفِ مَا يَتَشَهَّدُ المرءُ به في جلوسِه مِن صلاته

• 190 \_ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالرحمان بنِ محمد الدَّغولي، قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا الثوريُّ، عن منصورٍ، والأعمشِ، وأبي هاشم، عن أبي وائلٍ، وعن أبي إسحاق، عن الأسود، وأبي الأحوص،

عن عَبْداللَّه قال: كُنَّا لا نَدْرِي مَا نَقُولُ في الصَّلاَةِ، نَقُولُ: السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلامُ عَلَى مِيكائِيلَ، فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ، فإذا جَلَسْتُمْ في الرَّحْعَتَيْنِ فقولوا: التحيَّاتُ للَّه، والصَّلواتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ الرَّحْعَتَيْنِ فقولوا: التحيَّاتُ للَّه، والصَّلواتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللَّهِ الطَّالِحِينَ» — قَالَ أَبُو وَائِل في حِدَيثِهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ: «إِذَا قُلْتَهَا الصَّالِحِينَ» — قَالَ أَبُو وَائِل في حِدَيثِهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ: «إِذَا قُلْتَهَا الصَّالِحِينَ» كَلَّ مَلَكِ مُقَرَّبٍ، وَنَبِي مُرْسَل ، وَعَبْدٍ صَالِح» — أَشْهَدُ أَنْ أَصَابَتْ كُلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَنَبِي مُرْسَل ، وَعَبْدٍ صَالِح» — أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه» (١).

وأخرجه الطيالسي (٢٤٩)، والنسائي ٢٤٠/٢ في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٦٢/١، والطبراني (٩٨٩)، من طريق هشام الدستوائي، وأحمد ٤٦٤/١، والنسائي ٢/٢٤١، والطبراني (٩٩٠٤) من طريق غندر محمد بن جعفر، والطحاوي ٢/٢٢١ من طريق عبدالرحمن بن زياد، والطبراني (٩٨٩١) من طريق حماد بن سلمة، كلهم عن من طريق حمزة الزيات، و (٩٨٩١) من طريق حماد بن سلمة، كلهم عن حماد، بهذا الإسناد. وانظر (١٩٤٨) و (١٩٥٠) و (١٩٥١) و (١٩٥١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو عوف بن مالك الجشمي، وهو في «مصنف عبدالرزاق» (۳۰۶۱)، ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد =

۱/۲۳، وابن ماجة (۸۹۹) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والطبراني في «الكبير» (۸۸۸۸)، والبيهقي في «السنن» ۳۷۷/۲.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٩٠١)، والدارقطني ٣٥١/١ من طريق عبدالله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن منصور، والأعمش وحماد، ومغيرة، عن أبي وائل، به.

وأخرجه أحمد ١/٠٤، والنسائي ٢٤١/٢ في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطبراني (٩٩٠٤) من طريق شعبة، عن الأعمش، ومنصور وحماد، والمغيرة، وأبى هاشم، عن أبي وائل، به.

وأخرجه النسائي ٤٠/٣ في السهو: باب إيجاب التشهد، والدارقطني ١/٣٥، والبيهقي ١٣٨/٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن الأعمش ومنصور، عن أبى وائل، به.

وأخرجه البخاري (٦٣٢٨) في الدعوات: باب الدعاء في الصلاة، ومسلم (٤٠٢)(٥٥) في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، من طريق جرير، ومسلم (٤٠٤)(٥٦)، وأبو عوانة ٢/٠٣٠، من طريق شعبة، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل، به.

وأخرجه الطبراني (٩٩٠٩) من طريق عبدالرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه أحمد ١٣/١ من طريق مؤمل، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه الترمذي (٢٨٩) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والنسائي ٢٣٧/٢، ٢٣٨ في التطبيق، من طريق عبيدالله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن أبعى إسحاق، عن الأسود، به.

وأخرجه أحمد ٢٩٢/١، والطحاوي ٢٦٢/١، وابن خزيمة (٧٠٨)، من طريق محمد بن إسحاق، حدثه عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، به.

وأخرجه النسائي ٢/٣٩/، والطبراني (٩٩١٦) من طريق سفيان، عن أبى الأحوص، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٠٦٣)، والطيالسي (٣٠٤)، وأحمد =

1901 ـ أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، قال: حَدَّثنا أبو الوليد، ومحمدُ بنُ كثير، قالا: أخبرنا شُعْبَةُ، قال: أخبرنا أبو إسحاق، قال: أخبرنا أبو الأحوص،

<sup>=</sup> ١١/٧٣، والترمذي (١١٠٥) في النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، والنسائي ٢٦٣/١، ٢٣٩، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٦٣/١، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٦٣/١، والطجراني (٩٩١٠) و (٩٩١٣) من طرق كثيرة عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به.

وسيرد بعده من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به.

وانظر ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٩١٢) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٣٠٤)، وأحمد ١/٤٣٧، والنسائي ٢٣٨/٢ في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطحاوي ٢٦٣/١، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٧٢٠).

وانــظر مــا قبله و(۱۹٤۸) و(۱۹۶۹) و(۱۹۰۰) و(۱۹۰۰) و(۱۹۲۱) و(۱۹۲۲) و(۱۹۲۳).

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّهُ عنه: الأمرُ بالجلوسِ في كُلِّ ركعتين أمرُ فرضٍ دَلَّ فعلُه مع تركِ الإنكار على مَنْ خلفه على أن الجلوسَ الأوَّلَ ندَّبُ، وبقي الآخر على حالته فرضاً.

#### ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يتشهَّدَ في صلاته بغير مَا وَصَفْنَا

1907 \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، حدثنا كَامِلُ بنُ طلحةَ، حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ، قال: حدثني أبو الزبير، عن سعيدِ بن جُبير، وطاووس،

عن ابنِ عبَّاسِ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّد، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّه، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ» (١٠]. [٥:١٢]

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، وهو حديث صحيح. كامل بن طلحة الجَحْدري: لا بأس به كما قال أبو حاتم، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه الشافعي في «المسند» ١/٩٨ ـ ٩٠، وأحمد ٢٩٢/١، وابن ماجة (٩٠٠) في الإقامة: باب ما جاء في التشهد، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٦٣/١، والطبراني (١٠٩٩٦)، وابن خزيمة (٧٠٠)، وأبو عوانة ٢٧٧/٢ و ٢٢٨، والبيهقي ٢٧٧/٢ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرج صدره وهو قوله: «كان رسول الله على يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن»، ابن أبي شيبة ٢٩٤/١ ومن طريقه مسلم (٢٠٥)(٢٠١) في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبوعوانة ٢٧٨/١، =

#### ذِکْسرُ

### الأمرِ بنوع ٍ ثَانٍ مِنَ التَّشَهُّدِ إذ هُما مِن اختلافِ المباح

190٣ \_ أخبرنا ابنُ قتيبةَ مِن كتابه، قال: حدثنا يَزيدُ بن مَوْهَبٍ، قال: أخبرني الليثُ بنُ سعد، عن أبي الزبير، عن سعيدِ بن جبيـر، وطاووس،

عن ابنِ عباس، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، كَانَ يَقُولُ: وسلم يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، كَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الشَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الشَّهَالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

قال أبو حاتم رضي اللَّه عنه: تَفَرَّدَ به أبو الزبيرِ.

وأخرجه النسائي ٤١/٣ في السهو: باب تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن، عن أحمد بن سليمان، كلاهما عن يحيى بن آدم، عن عبدالرحمن بن حميد، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه الدارقطني ١/٠٥٠، والطبراني (١٠٩٩٧) و (١١٤٠٦) من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن الحارث، عن الزبير، عن عطاء، وطاووس، وابن جبير، عن ابن عباس، به.

وسيـورده المؤلف بعده (١٩٥٣) من طـريق يزيـد بن مـوهب، و (١٩٥٤) من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به.

(۱) إسناده صحيح. يزيد بن موهّب: هويزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب، ثقة. ومن فوقه من رجال الشيخين.

وتقدم قبله من طريق كامل بن طلحة الجحدري، وسيرد بعده من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به. وورد تخريجهما هناك.

## ذِكْرُ الإِبَاحةِ للمرءِ أَن يَتَشَهَّدَ في صلاته ﴿ فِي صَلَاتُهُ ﴿ وَعَلَمُنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

1908 ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا الليثُ، عن أبي الـزبير عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وطاووس

عن ابنِ عباس قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كما يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» (١). [٥:٣٤]

ذِكْرُ مَا كَانَ القَومُ يقولُونَ في الجَلْسَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ تعليمه إِيَّاهُمُ التشهد

المحمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الأعمشُ، عن شقيقِ بن سَلَمَةَ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (٢٠٥)(٢٠) في الصلاة: باب التشهد، باب التشهد في الصلاة، وأبو داود (٩٧٤) في الصلاة: باب التشهد، والترمذي (٢٩٠) في الصلاة: باب منه (يعني مما جاء في التشهد)، والنسائي ٢٤٢/٢ في التطبيق: باب نوع آخر من التشهد، والبيهقي / ٢٤٠، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٩) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر (١٩٥٧) و (١٩٥٣).

عن عبدِ اللَّه بن مسعودٍ، قال: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلانٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، فُلانٍ وَفُلانٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، مِنَ الصَّلاةِ قَالَ: «إِنَّ اللَّه هُو السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ، فَالسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّل قَوْلِهِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، والصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ — فَإِذَا قَالَهَا أَصابَتْ كلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ في عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ — فَإِذَا قَالَهَا أَصابَتْ كلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ في عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ — فَإِذَا قَالَهَا أَصابَتْ كلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ في السَّماءِ والأَرْضِ — أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلنَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحَبَّ» (١).

# ذِكْرُ وَصْفِ السَّلامِ الذي يتقدَّمُ الصلاةَ على المصطفى صلَّى اللَّهُ عليه وسلم

1907 أخبرنا أحمدُ بنُ الحسين الجرادِيُّ بِالمَوْصِلِ، قال: حدثنا إسحاقُ بن زُرَيْق الرَّسْعَنِيُّ، قال: حدثنا إبراهيمُ بن خالدٍ الصَّنعاني، قال: حدثنا الثوريُّ، عن الأعمشِ، ومنصورٍ، وحُصَيْنٍ، وأبي هاشم، وحمادِ بنِ أبي سُلَيْمان، عن أبي وائل، وأبي إسحاق، عن أبي الأحوص، والأسود،

عن عبدِ اللَّه قال: كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ في الصَّلاةِ، نَقُولُ: السَّلامُ على مِيكائِيلَ، السَّلامُ عَلَى مِيكائِيلَ، السَّلامُ عَلَى مِيكائِيلَ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما، وانـظر (١٩٤٨) و(١٩٤٩) و(١٩٥٠) و (١٩٥١) و(١٩٥٦) و (١٩٦١) و (١٩٦٢) و (١٩٦٣).

فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فقال: «إِنَّ اللَّهِ هُوَ السَّلامُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ في رَكْعَتَيْنِ، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، هُوَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللَّهِ وَاللَّهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحينَ» ـ قال أَبو وائل في حَدِيثِهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم: «إِذَا قُلْتَهَا، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِح في السَّماءِ والأرْضِ» وَقَال أَبو إسحاق في حديثه عن عبداللَّه: «إِذَا قُلْتَهَا، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِح في السَّماءِ والأرْضِ» وَقَال أَبو إسحاق في حديثه عن عبداللَّه: «إِذَا قُلْتَهَا، أَصَابَتْ كلَّ عَبْدٍ مُولَهُ مُثَلًى مُثَلًى مُرْسَل ، أَوْ عَبْدٍ صالِح \_ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللَهُ مُقَرَّب، وَنَبِيٍّ مُرْسَل ، أَوْ عَبْدٍ صالِح \_ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ » (١).

### ذِكْرُ وَصْفِ الصلاةِ على المُصطفى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم الذي يتعقَّبُ السَّلام الذي وصفنا

الموبكر بنُ المحسنُ بنُ سفيان، قال: أخبرنا أبوبكر بنُ أبي شَيْبَةَ، قال: حَدَّثنا وكيعٌ، عن مِسْعَرٍ، عن الحَكَمِ، عن عبدِالرحمان بن أبي ليلي،

عن كَعْبِ بن عُجْرَةً قال: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. إسحاق بن زريق الرَّسْعَني \_ نسبة إلى رأس العين، بلد من أرض الجزيرة، بينها وبين حران يومان: ذكره المؤلف في «الثقات» ١٢١/٨، وشيخه فيه إبراهيم بن خالد، وثقه يحيى بن معين، وأحمد كما في «الجرح والتعديل» ٢٧/٢. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو هاشم: هو الرماني الواسطي، اسمه يحيى، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو مكرر (١٩٥٠).

السَّلَامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَآلَ مُحَمَّدٍ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ، وَآلَ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَآلَ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (١).

ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ القَوْمَ إنما سألوا النَّبيِّ ﷺ عن وصف الصلاة التي أمرهم اللَّه جَلَّ وعلا أن يُصَلُّوا بها على رسوله ﷺ

190٨ - أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان الطائي، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ، عن مالكٍ، عن نُعَيْم بن عبدالله المُجْمِرِ، أن محمدَ بنَ عبدالله بنِ زيدٍ الأنصاريَّ أخبره،

عن أبي مسعود الأنصاريِّ أنه قال: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَنَحْنُ في مَجْلِس سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، فقَالَ بَشِيرُ بنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. الحكم: هو ابن عتيبة، وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٥٠٧/٢.

وقد تقدُّم تخريجه مستوفى في الجزء الثالث برقم (٩١٢).

وعلَّق البخاري في «صحيحه» ٥٣٢/٨ بصيغة الجزم، عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدُّعاء. ووصله إسماعيل القاضي في كتاب «الصلاة على النبي» ص ٨٠: من طريق نصر بن علي، حدثنا خالد بن يزيد، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية.

نُصَلِّي عَلَيْك؟ قال: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ على مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»(١). [٢١:١]

وهو في «الموطأ» ١٦٥/١ في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على النبي على، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في «المسند» ١٩٠/ - ٩١، وعبدالرزاق (٣١٠٨)، وأحمد ١١٨/٤ و ١١٨/٥ و ٢٧٣، ومسلم (٤٠٥) في الصلاة: باب الصلاة على النبي على بعد التشهد، وأبو داود (٩٨٠) في الصلاة: باب الصلاة على النبي على بعد التشهد، والنسائي ٣/٥٤ في السهو: باب الأمر بالصلاة على النبي على والترمذي (٣٢٢٠) في النبو باب ومن سورة الأحزاب، والدارمي والترمذي (٣٢٢٠) في الطبراني ١٤٩/(١٩٢) و (٦٢٥)، والبيهقي في «السنن» ٢/٩٢)، والبيهقي في «السنن» ٢/٩٢)، والبيهقي في

وأخرجه النسائي ٤٧/٣ في السهو: باب كيف الصلاة على النبي على من طريق عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، والطبراني ١٧/(٦٩٦) من طريق عبدالوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبدالرحمن بن بشر، عن أبي مسعود الأنصاري.

وسيرد بعده من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبدالله بن زيد، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين ما خلا محمد بن عبدالله الأنصاري فإنه من رجال مسلم، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۱۸۳) من طريق أحمد بن أبى بكر، بهذا الإسناد.

## ذِكْرُ البيانِ بأنَّ النبيَّ ﷺ إنما سُئِلَ عن الصلاةِ عليه في التشهد في التشهد

1909 \_ أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكتبته من أصله، قال: حدثنا أبو الأزهر أحمدُ بنُ الأزهر، وكتبته من أصله، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم بنِ سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: وحدثني \_ في الصلاة على رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم إذا المرءُ المُسْلِمُ صَلَّى عليه في صلاته \_ محمدُ بنُ إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبداللَّه بن زيد بن عبدربه،

عن أبي مسعود قال: أَقْبَلَ رَجُلُ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا السَّلامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا في صَلاتِنَا، صلَّى اللَّهُ عليْكَ؟ قال: فَصَمَتَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلُهُ. قال: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلُهُ. قال: «إِذَا صَلَيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم، وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلَ مِرَاهِيمَ، وَعَلَى آلَ مِحَمَّدٍ مَحِيدٌ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم، وعلى آلَ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم، وعلى آلَ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلَ مُحَمَّدٍ مَحِيدٌ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعلى آلَ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلَ مُحَمَّدٍ مَحِيدٌ مَحِيدٌ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعلى آلَ إِبْرَاهِيمَ، وعلى آلَ إِبْرَاهِيمَ، وعلى آلَ إِبْرَاهِيمَ، وعلى آلَ إِبْرَاهِيمَ، إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (۷۱۱)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في «سننه» / ۲۶۸ والبيهقي في «السنن» ۲۹۶۲، والبيهقي في «السنن» ۲۹۲۸، والعاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل.

#### ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ المَرء مأمورٌ بالصلاةِ، على النَّبيِّ المصطفى صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم في صلاتِهِ عِنْدَ ذِكره إِيَّاه بَعْدَ التشهدِ

• ١٩٦٠ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق مولى ثقيف، قال: حدثنا وسُف بنُ موسى القطَّان، قال: حدثنا حَيْوَةُ بنُ شُرَيْح، قال: حدثني أبو هانىء حُمَيْدُ بنُ هانِيءٍ، أن أبا علي عَمرو بنَ مالك الجَنْبيّ حدثه،

أنه سمع فَضَالة بن عُبَيْد يقول: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُو في صَلاَتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ اللَّه، ولَمْ يُصَلِّ عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُو في صَلاَتِه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «عَجِلَ هنذا». ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ له: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وسلم: «عَجِلَ هنذا». ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ له: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ والثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثمَّ لَيُصَلِّ عَلَى النبيِّ، صلَّى النبيِّ، صلَّى النبيِّ، صلَّى النبيِّ، صلَّى النبيِّ، صلَّى النبيِّ، عَلَيْ اللَّهُ عليه وسلم، ثمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ»(١).

وأخرجه أحمد ١١٩/٤ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا

وأخرجه أبو داود (٩٨١) في الصلاة: باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، والطبراني في «الكبير» ١٧/(٢٩٨) من طريق أحمد بن يونس، عن زهير، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وتقدم قبله من طريق مالك، عن نعيم بن عبدالله المجمر، عن محمد بن عبدالله بن زيد، به. وتخريجه هناك.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجَنْبي، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن، ولم يقيد نسبته إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» ص ۸۰، فالتبس أمره على الشيخ ناصر =

# ذِكْرُ خبرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمُ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أَنَّ الصلاةَ على النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم في التَّشهُدِ ليس بِفَرْضِ

البَجَلِي، قال: حدثنا رُهَيْرُ بنُ معاوية، قال: حدثنا عَبْدُالرحمَٰن بنُ عمرِو البَجَلِي، قال: حدثنا رُهَيْرُ بنُ معاوية، قال: حدثني الحسنُ بنُ الحرِّ، عنَ القاسم بن مُخَيْمَرة، قال: أخذ عَلْقَمَةُ بيدي فحدَّثني،

أنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِاللَّهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ في الصَّلَاةِ؛

الألباني، فظنه عمروبن مالك النُّكري، فحسَّن إسناده، لأن النكري لا يرقى حديثه إلى الصحة. وما أدري كيف وقع له ذلك، فالنكري من تبع التابعين لا تُعرف له رواية عن الصحابة، وجاء تكنية عمروبن مالك عند إسماعيل القاضي وغيره أبا علي، وهي كنية الجَنْبي، وأما النكري، فكنيته أبويحيى، أو أبو مالك. ومعظم المصادر التي خرج منها الحديث في تعليقته قيدت نسبته «الجَنْبي».

وأخرجه أحمد ١٨/٦، وأبو داود (١٤٨١) في الصلاة: باب الدعاء، والترمذي (٣٤٧٧) في الدعوات: باب جامع الدعوات عن النبي على، وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (١٠٦)، والطبراني في «الكبير» ١٨/ (٧٩١) و (٧٩٣)، والطحاوي في «مشكل الأثار» ٣/٧٦، ٧٧، والبيهقي في «السنن» ١٤٧/ – ١٤٨ من طرق عن المقرىء – وهو أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرىء – بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٧١٠)، والحاكم ٢/٠٣١ و ٢٦٨ ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي (٧٩٤)، والطبراني ١٨/ (٧٩٢) و (٧٩٤) من

وأخرجه الترمذي (٣٤٧٦)، والطبراني ١٨/(٧٩٢) و (٧٩٤) من طريق رشدين بن سعد، والنسائي ٣٤٤ في السهو: باب التمجيد والصلاة على النبي على في الصلاة، من طريق ابن وهب، كلاهما عن أبي هانيء حميد بن هانيء، به. وصححه ابن خزيمة (٧٠٩).

«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ». قَالَ زَهَيْرُ: عَقَلْتُ حِينَ كَتَبْتُهُ مِنَ الحَسَنِ، فَحَدَّثَني مَنْ حَفِظَهُ مِنَ الحَسَنِ، بَبَقِيَّتِهِ: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إللهَ إلاَّ اللَّهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمن بن عمرو البَجَلي الحرّاني: ذكره المؤلف في «الثقات» ههدالرحمن بن عمرو البَجَلي الحرّاني: ذكره المؤلف في «الثقات» وهمه، وقال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم ١٣٦٧: شيخ، وقد توبع عليه، ومن تُوقه من ثقات رجال الصحيح غير الحسن بن حر، وهو ثقة.

وأخرجه أحمد ٤٢٢/١ عن يحيى بن آدم، وأبو داود (٩٧٠) في الصلاة: باب التشهد، عن عبدالله بن محمد النفيلي، والدارمي ٢٠٩/١ عن أبي نعيم، والطحاوي في «شرح معاني الاثار»٢٥/٥١من طريق أبي غسان، وأحمد بن يونس، وأبي نعيم، والدارقطني ٣٥٣/١ من طريق شبابة بن سوار، وموسى بن داود، والطبراني في «الكبير» (٩٩٢٥) من طريق عبدالملك بن واقد الحراني، وأحمد بن يونس، وأبي بلال الأشعري، والطبالسي (٢٧٥) كلهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وَجَعَلُوا قُولُه: ﴿إِذَا قُلْتَ هَذَا، فقد قضيتَ صَلَاتَك، إِن شَئْتَ أَن تقومَ فقم، وإِنْ شَئْت أَن تقعد فَاقعُد، متصلًا بالحديث من كلام النبى ﷺ.

ورواها غسان بن الربيع، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر، بإسناده. وقال في آخره: فإذا فرغت من هذا... أخرجه المؤلف بعد هذا الحديث.

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قولُه: «فإذا قلتَ هـٰذا(۱) فقد قَضَيْتَ ما عَلَيْكَ» إنما هو قولُ ابن مسعود، ليسَ مِن كلام النبيِّ عَلَيْ أدرجه زهير في الخبرِ

1977 ـ أَخْبَرَنَا أبو يعلى، قال: حدثنا غَسَّانُ بنُ الربيع، قال: حدثنا ابنُ ثوبَان، عن الحسنِ بن الحُرِّ، عن القاسم بنِ مُخَيْمِرَةِ، قال: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَأَخَذَ ابنُ مَسْعُودٍ بِيَدِ عَلْقَمَةً،

وَأَخَذَ النبيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، بِيدِ ابنِ مَسْعُودٍ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِين، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَنهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

قال عَبْدُاللَّه بنُ مسعودٍ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَـٰذَا فَقَدْ فَرَغْتَ

وأخرجه أحمد في «مسنده» ١/٠٥٠، والدارقطني في «سننه» ١/٣٥٠، من طريق حسين بن علي الجُعْفي، عن الحسن بن حر، به. ولم يذكر الزيادة. قال الدارقطني: وتابعه (أي الحسينَ بنَ علي الجعفي) على ترك الزيادة ابنُ عجلان، ومحمد بن أبان، عن الحسن بن حر. ثم أسند حديثَ ابن عجلان عن الحسن.

قلت: جَعْلُ الدارقطنيِّ محمدَ بنَ أبان متابعاً للحسين الجعفي في ترك الزيادة، وهم منه، فقد روى المصنفُ الحديث من طريق محمد بن أبان، عن الحسن بن حر كما سيرد برقم (١٩٦٣)، وفيه الزيادة. وقال بإثره: محمد بن أبان: ضعيف، تبرأنا من عهدته في كتاب «المجروحين».

<sup>(</sup>١) في «التقاسيم» ١/لوحة ٣٧٦، و «الإحسان»: هذه، والتصويب من هامش «الإحسان».

مِنْ صَلَاتِكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ(١). [٢١:١]

#### ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن اللفظة التي ذكرناها غَيْرُ محفوظةٍ

1977 \_ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا حُسَيْنُ بُن علي الجُعْفِي، عن الحسنِ بنِ الحُرِّ، عن القاسِمِ بن مُخَيْمِرَةَ، قال: أَخَذَ بِيَدِي عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قالَ: أَخَذَ بِيَدِي

عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَعَلَّمَنِي التَّشَهُ لَه: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، والصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ

<sup>(</sup>۱) غسان بن الربيع \_ وهو الأزدي الموصلي \_ قال الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: صالح، وقال الذهبي: ليس بحجة في الحديث، وشيخه ابنُ ثوبان \_ وهوعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان \_ قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطىء وتغير بأَخَرة. قال صاحب «الجوهر النقي» ٢/١٧٥: وبمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلاً بالحديث، وعلى تقدير صحة السند الذي روي فيه موقوفاً، فرواية من وقف لا تعلل بها رواية من رفع، لأن الرفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول، فيحمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي عيد، فرواه كذلك مرة، وأفتى به مرة أخرى، وهذا أولى مِنْ جعله من كلامه، إذ فيه تخطئة الجماعة الذين وصلوه. وانظر «نصب الراية» من كلامه، إذ فيه تخطئة الجماعة الذين وصلوه. وانظر «نصب الراية»

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٩٢٤) عن عبدالله بن محمد بن عزيز الموصلي، عن غسان بن الربيع، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده و (١٩٤٨) و (١٩٤٩).

عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّه الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»(١).

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: وَزَادَنِي فِيهِ مُحَمَّدُ بنُ أَبانَ بِهلْذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: فَإِذَا قُلْتَ هلْذَا فَإِنْ شِئْتَ فَقُمْ. [٢١:١]

قال أبو حاتم رضي اللَّهُ عنه: محمد بن أبان ضعيف قد تبرأنا من عهدته في كتاب المجروحين(٢).

#### ذِكْــرُ الأمر بالصَّلاةِ على المصطفى ﷺ وذِكْرُ كيفيَّتِهَا

1978 ـ أَخْبَرَنَا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيمَ مولى ثقيف، قال: حدثنا يُوسفُ بنُ موسى، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا مِسْعَرٌ، وشُعْبَةُ، عن الحكم، عن عَبْدِالرحمان بنِ أبي ليلى،

عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ قال: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۱/۱، وأحمد ۲۰۰۱، والدارقطني ۳۵۲/۱، والطبراني (۹۹۲۹)، من طرق عن حسين بن علي الجعفى، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ٢٠٠/٢ وفيه: محمد بن أبان بن صالح بن عمير الجعفي: مولى لقريش. تزوج في الجعفيين، فنسب إليهم، وكان كنيته أبوعُمَر، من أهل الكوفة، يروي عن أبي إسحاق، وحماد بن أبي سليمان. روى عنه العراقيون، كان ممن يقلب الأخبار، وله الوهم الكثير في الأثار. ثم نقل تضعيفه عن ابن معين.

الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مِحْمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(١).

## ذِكْرُ الأمرِ بنوع ثَانٍ من الصَّلاةِ على المصطفى ﷺ فِيْ المُبَاحِ المُبَاحِ ِ المُبَاحِ ِ

1970 ـ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سعيدِ بن سنان، قال: حدثنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالكِ، عن نُعَيْم بن عبدالله المُجْمِرِ، أن محمدَ بَن عبدالله بنِ زيدٍ الأنصاريَّ أخبره،

عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وَنَحْنُ فِي مَجْلِس ِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ بشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آل ِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل ِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل ِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل ِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل ِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل ِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ» (٢). [١٤:٤]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. يوسف بن موسى: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم تخريجه برقم (۹۱۲) في الجزء الثالث، وأورده المؤلف هنا برقم (۱۹۵۷).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، وهو مكرر (۱۹۵۸).

#### ذِكْـــرُ ما يَدْعُو المَرْءُ في عقيب التشهُّدِ قَبْلَ السَّلامِ

1977 \_ أخبرنا ابنُ خُزَيْمَةَ، قال: حدثنا بَحْرُ بنُ نصرِ بنِ سَابِقٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسان، قال: حدثنا يوسُف بن يعقوب الماجِشُون، عن أبيه، عن الأعرج ، عن عُبَيْدِاللَّه بن أبيي رافع،

عن علي رضي اللَّه عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم كَانَ يَقُولُ آخِرَ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْرَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَشْرَفْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَشْرَفْتُ، وَمَا أَشْرَفْتُ، وَمَا أَشْرَفْتُ، وَمَا أَشْرَفْتُ، وَمَا أَشْرَفْتُ، وَمَا أَشْرَفْتُ، وَأَنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُوَخِّرُ، لَا إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. بحر بن نصر: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يعقوب والديوسف، فإنه من رجال مسلم. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (۷۲۳).

وأخرجه أبو عوانة ٢٣٥/٢ عن بحربن نصر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧٧١) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» ٧٧٥ عن محمد بن أبي بكر المقدمي، والترمذي (٣٤٢١) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، عن محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب، و (٣٤٢١) من طريق أبي الوليد، والبيهقي في «السنن» ٢٧/٧ من طريق المقدمي، ثلاثتهم عن يوسف بن الماجشون، به.

وأخرجه الترمذي (٣٤٢٣) من طريق موسى بن عقبة، عن عبدالله بن الفضل، عن الأعرج، به، وقال: حسن صحيح، وفيه أنه كان يقوله عند انصرافه من الصلاة.

وسيـورده المؤلف برقم (٢٢٠٥) من طـريق عبدالعـزيـزبن =

# ذِكْرُ الأمرِ بالاستعاذَةِ باللَّه جَلَّ وعلا مِنْ أربعةِ أشياء معلومة لمَنْ فَرَغَ مِن تشهُّدِهِ قَبْلَ السَّلامِ

197٧ - أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بن سلم، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، عَبْدُالرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ، قال: حدثني محمدُ بنُ أبي عائشة، قال: حدثني محمدُ بنُ أبي عائشة، قال:

سمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ يقول: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَّابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَّاتِ، وَمِنْ شَرِّ المَسِيحِ الدَّجَّالِ»(١).

= أبي سلمة، عن أبيه الماجشون، بهذا الإسناد، ويأتي تخريجه من طريقه هناك.

وقد تقدمت أطراف الحديث بالأرقام (۱۷۷۱) و (۱۷۷۲) و (۱۷۷۳) و (۱۷۷۳) فانظرها.

(١) إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن ماجة (٩٠٩) في إقامة الصلاة: باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي عن عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٧٣٧، ومن طريقه أبو داود (٩٨٣) في الصلاة: باب ما يقول بعد التشهد، والبغوي في «شرح السنة» (٩٩٣)، وأخرجه مسلم (١٣٠)(١٣٠) في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، عن زهير بن حرب، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٥٨٨) (١٢٨) و (١٣٠)، والنسائي ٥٨/٣ في السهو: باب نوع آخر (يعني من التعوذ في الصلاة)، والدارمي ٢٩١٠، وابن الجارود (٢٠٧)، وأبو عوانة ٢/٥٣٠، والبيهقي ٢/١٥٤ من طرق عن الأوزاعي، به. وصححه ابن خزيمة (٢٢١).

#### ذِكْـــرُ وَصْفِ ما يتعوَّذُ المرءُ بِهِ بَعْدَ تشهَّدِهِ في صلاته

197۸ ـ أخبرنا مُحمدُ بنُ عُبَيْدِاللَّهِ بنِ الفضل الكَلاعي بحمص، قال: حدثنا عمرو بنُ عثمان بنِ سعيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شُعَيْبُ بن أبي حَمْزَةَ، عن الزُّهري، عن عُرْوَةَ،

عن عائشة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم كانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ

وأورده المؤلف في باب الاستعادة برقم (١٠٠٢) من طريق مجاهد أبي الحجاج، و (١٠٠٨) من طريق محمد بن زياد، وأبي رافع، و (١٠١٩) من طريق أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة، به، وتقدم تخريجه هناك.

وقوله: «من فتنة المحيا والممات»، الفتنة: الامتحان والاختبار، قال ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» ٢٠٥٧ – ٧٧: فتنة المحيا: ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت، وفتنة الممات يجوز أن يُراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه، ويكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا، فإن ما قارب شيئاً يعطى حكمه، فحالة الموت شبه بالموت، ولا تعد من الدنيا، ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر، كما وصعع عن النبي على هذا الوجه متكرراً مع قوله: «من عذاب القبر» لأن العذاب مرتب على الفتنة، والسب غير المسبب.

وَالْمَغْرَمِ». قَالَتْ: فَقَالَ قَائِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»(١).

(۱) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان وأبوه: روى لهما أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وهما ثقتان، ومن فوقهما من رجال الشيخين.

وأخرجه النسائي ٥٦/٣ في السهو: باب نوع آخر (يعني من التعوذ في الصلاة) عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٨٨٠) في الصلاة: باب الدعاء في الصلاة، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن شعيب بن أبي حمزة، به.

وأخرجه أحد ٦/٨٦ ، والبخاري (٨٣٢) في الأذان: باب الدعاء قبل السلام، و (٢٣٩٧) في الاستقراض: باب من استعاذ من الدين، ومسلم (٥٩٩)(١٢٩) في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، وأبوعوانة ٢/٣٦٦، ٢٣٧، والبغوي في «شرح السنة» (٦٩١)، والبيهقي في «السنن» ٢/١٥٤، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، به.

وأخرجه أحمد ٢٩٤٦، وابن خزيمة (٨٥٢) من طريق يزيد بن الهاد، وأحمد ٢٤٤٦ من طريق صالح بن أبي الأخضر، والبخاري (٢٣٩٧) أيضاً من طريق محمد بن أبي عتيق، و (٢١٢٩) في الفتن: باب ذكر الدجال، ومسلم (٥٨٧) في المساجد؛ من طريق صالح بن كيسان، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٨٨/١٠ و ١٩٩، ١٩٠، والبخاري (٦٣٦٨) في الدعوات: باب التعوذ من المأثم والمغرم، و (٦٣٧٥): باب الاستعاذة من أرذل العمر، و (٦٣٧٦): باب الاستعاذة من فتنة الغنى، و (٦٣٧٧): باب التعوذ من فتنة الفقر، والترمذي (٣٤٩٥) في الدعوات، وابن ماجة (٣٨٣٨) في الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله على من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، به.

والماثم: الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه وضعاً للمصدر موضع الاسم، والمغرم: الدين، يقال: غَرم، إذا ادَّان.

#### ذِكْرُ الإِباحةِ للمُصَلِّي أَن يُسمي مَنْ شاءَ في دُعَائِه في صلاتِه

1979 \_ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمدٍ الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عَبْدُالرزاقِ، قال: أخبرنا مُعْمَرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمَةَ،

عن أبي هُريرة قال: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بنَ أَنْجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بنَ أَنْجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بنَ أَنْجِ رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» (١).

= قال المهلب فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح» ٦١/٥: يُستفاد من هذا الحديث سَدّ الذراثع، لأنه على استعاد من الدين، لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث، والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين من المقال.

ولا تناقض بين الاستعادة من الدين وجواز الاستدانة، لأن الذي استعيد منه غوائل الدين، فمن ادًان وسلم منها، فقد أعاده الله، وفعل جائزاً.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو عوانة ٢٨٣/٢ من طريق عبدالرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٨٠٤) في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، والبيهقي في «السنن» ٢٠٧/٢ من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وأبي سلمة بن عبدالرحمن، بهذا الإسناد.

- وأخرجه البخاري (٦٩٤٠) في أول كتاب الإكراه، من طريق=

هلال بن على بن أسامة العامري، والدارقطني ٣٨/٢ من طريق محمد بن

عمرو، كلاهما عن أبى سلمة، به.

وأخرجه البخاري (١٠٠٦) في الاستسقاء: باب دعاء النبي ﷺ: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»، و (٢٩٣٢) في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و (٣٣٨٦) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: ﴿لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين﴾ من طريق أبى الزناد عبدالله بن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وسيورده المؤلف برقم (١٩٧٢) و (١٩٨٣) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وبرقم (١٩٨٦) من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.

والوليد بن الوليد: هو ابن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي، وهو أخو خالد بن الوليد، وكان ممن شهد بدراً مع المشركين، وأسر، وفدى نفسه، ثم أسلم، فحبس بمكة، ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكوران معه، وهربوا من المشركين، فعلم النبي على بمخرجهم، فدعا لهم، وشهد مع النبي على عمرة القضية. وانظر «الإصابة» ٢٠٣/٣،

وسلمة بن هشام: هو ابن المغيرة، وهوابن عم الوليد، وهوأخوأبي جهل، وكان من السابقين إلى الإسلام، واستُشهد في خلافة أبى بكر بالشام سنة أربع عشرة.

وعياش بن أبي ربيعة: هو عم سلمة بن هشام، وهو أخو أبي جهل لأمه وابن عمه، وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاً، وهاجر الهجرتين، ثم خدعه أبو جهل، فرجع إلى مكة، فحبسه، ثم فرَّ مع رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر، ومات سنة خمس عشرة، وقيل قبل ذلك.

وقوله: «اللهم اشدُد وَطْأَتَك على مُضَرَ»، فالوطأة: البأس في العقوبة، أي: خذهم أخذاً شديداً، يقال: وطئنا العدو وطأةً شديدة، ومنه قوله سبحانه: ﴿ لَم تَعَلَّمُوهُم أَن تَطَوُّوهُم ﴾، أي: تنالوهم بمكروه.

# ذِكْرُ الدُّعاءِ الذي يُعطى سائلُ اللَّه ما سَأَلَ فَي موضِعٍ مِن صَلاتِهِ

• ١٩٧٠ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا موسى بنُ إسماعيل، حدثنا حمادُ بن سلمة، عن عاصم بنِ بَهْدَلَةَ، عن زِرِّ بنِ حُبيش أَنَّ ابنَ (١) مَسْعُودٍ كَانَ قَائِماً يُصَلِّي، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَ المِئَةِ مِنَ النِّسَاءِ أَخَذَ يَدْعُو، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «سَلْ تُعْطَهُ» ثَلَاثاً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لاَ يَرْتَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فِي أَعْلَى وَنَعِيْماً لاَ يَرْقَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فِي أَعْلَى جَنَّةِ الخُلْدِ(٢).

و «على مُضَر»، أي: على قريش أولاد مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والمراد بـ «سِنِي يوسُف»: ما وقع في زمانه عليه السلام من القَحْط في السنين السبع كما وقع في التنزيل. وقد بيَّن ذلك في الحديث الثاني سبعاً كسبع يوسف. وانظر البخاري (١٠٠٧).

قال البغوي في «شرح السنة» ٣/ ١٢٠: وفي الحديث دليل على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعو لهم وعليهم لا تفسد الصلاة.

(١) تَحرَّفَ في «الإِحِسان» إلى: «أبي مسعود»، والتصويب من «التقاسيم» ١/لوحة ١٨١.

(٢) إسناده حسن. عاصم بن بَهْدَلة: صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد ١/٤٥٤ عن عفان بن مسلم، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/٥٣٨ عن الحجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وسيورده المؤلف في مناقب الصحابة: باب ذكر الأمر بقراءة القرآن على ما كان يقرؤه عبدالله بن مسعود، من طريق أبي بكر بن عياش، ومن طريق زائدة، كلاهما عن عاصم بن بهدلة، به، ويرد تخريجه من هذين الطريقين هناك.

### ذِكْرُ جَوازِ دُعاءِ المرءِ في الصَّلاة بما لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ

١٩٧١ \_ أخبرنا ابن خُزَيْمَةً، قال: حَدَّثنا أحمدُ (١) بن عَبْدَة، قال:

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/١٠، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٨٦٩)، والطبراني (٨٤١٦) من طريق الأعمش، والطيالسي (٣٤٠)، وأحمد في «المسند» ٢/٣٥ و ٣٨٦، وفي «فضائل الصحابة» (٧٠)، والطبراني (٨٤١٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/٧١ من طريق شعبة، والطبراني (٨٤١٤) من طريق زهير، وأحمد في «المسند» ٢/٠٠٤ من طريق إسرائيل، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود. وهذا سند فيه انقطاع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكنه يتقوى بالطريق السابقة المتصلة.

وأخرجه الحاكم ٣١٧/٣ من طريق جرير، عن عبدالله بن يزيد الصهباني، عن كميل بن زياد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع النبي على ومعه أبو بكر رضي الله عنه، ومن شاء الله من أصحابه، فمررنا بعبدالله بن مسعود وهو يصلي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن هذا»؟ فقيل: عبدالله بن مسعود، فقال: «إنّ عبدالله يقرأ القرآن غضاً كما أنزل»، فأثنى عبدالله على ربه وحمده فأحسن في حمده على ربه، ثم سأله، فأجمل المسألة، وسأله كأحسن مسألة سألها عبد ربع، ثم قال: اللهم إني أسألك إيماناً لا يَرتَدُّ، ونعيماً لا يَنفَد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى عليين في جنانك جنان الخلد، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «سَلْ تُعْطَ، سَلْ تُعْطَ» فانطلقتُ لأبشره، فوجدت أبا بكر قد سبَقني، وكان سبَّاقاً بالخير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وله طرقٌ أخرىً عن علي عند أحمد ٢٥/١ و ٢٦ و ٣٨، والنسائي في «فضائل الصحابة» (١٥٣)، والطبراني (٨٤١٨) و (٨٤١٩) و (٨٤٢٠) و (٨٤٢٢)، وأبي نعيم في «الحلية» ٢/٤٢١ و ١٢٧ – ١٢٨.

(١) تحرف في «الإحسان» إلى «حميد».

حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عطاء بنِ السائب، عن أبيه قال: كُنَّا جُلُوساً فِي المَسْجِدِ،

فَدَخَلَ عَمَّارُ بِنُ يَاسِر فَصَلِّي صَلَاةً خَفَّفَهَا، فَمَرَّ بِنَا فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا القُّظَانِ، خَفَّفْتَ الصَّلاَةَ، قَالَ: أَوَخَفَّفْتُهُ رَأَيْتُمُوهَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم. ثُمَّ مَضَى، فَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ ، قَالَ عَطَاءُ: اتَّبَعَهُ أَبِي \_ وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: اتَّبَعْتُهُ \_ فَسَأَلَهُ عَن الدُّعَاءِ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَهُم بِالدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ العَدل وَالحَقِّ فِي الْغَضَب وَالرِّضَا، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَبِيدُ، وَقُرَّةَ عَيْنِ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشُ بَعْدَ المَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَدَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَأَسْأَلُكَ الشُّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ ، اللَّهُمَّ زَيِّنًا بِزِينَةِ الإِيمَانِ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ (١٠ . [١٢:٥]

<sup>(</sup>١) إسناده قري، فإن سماع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وهو في كتاب «التوحيد» ص ١٢ لابن خزيمة.

وأخرجه النسائي ٥٤/٣، ٥٥ في السهو: باب نوع آخر (يعني من الدعاء بعد الذكر)، وابن مندة في «السرد على الجهمية» رقم (٨٦)، وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ٦٠، واللَّالكائي رقم (٨٤٥) =

### ذِكْرُ جوازِ دعاءِ المرءِ في صلاته بما لَيْسَ في كتابِ اللَّهِ وإن كان فيه ذكرُ أسماء النَّاسِ

19۷٧ \_ أخبرنا محمدً بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابنِ شهابٍ، قال: أخبرني سعيدُ بنُ المسيّب، وأبو سَلَمَةَ،

أنهما سَمِعَا أبا هُريرة يقول: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، يَقُولُ حِينَ يَفْرَغُ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ مِنَ القرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ

= من طرق عن حماد بن زید، به. وصححه الحاکم ۲۱/۲۰ ـ ۲۵، ووافقه الذهبي.

وأخرجه بنحوه أبو يعلى (١٦٢٤) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، عن عطاء بن السائب، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٤/١، ٢٦٥، وأحمد ٢٦٤/٤، والنسائي ٣٥٥، من طرق عن شريك، عن أبي هاشم الواسطي، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن عمار. وشريك \_ وهو ابن عبدالله القاضي \_ سيىء الحفظ، وحديثه حسن في المتابعات، وهذا منها.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٥/١٠ ـ ٢٦٦ عن أبي معاوية عن الأعمش، عن مالك بن الحارث قال: كان من دعاء عمار... فذكره.

وقوله: «أسألك الرضا بعد القضاء»: قال الخطابي في «شأن الدعاء» ص ١٣٧: إنما يُسأَلُ الرضا بعد نزول القضاء به، لأن الرضا قبل ذلك دعوى من العبد، وإنما يتحقق ذلك عند وقوع القضاء به، وورود كراهيته عليه، سأل الله تعالى التثبت له، وتوطين النفس عليه.

و «برد العيش»: خفضه ونعمته، وأصل البرد في الكلام: السهولة. قال الشاع.:

قليلة لُحم الناظرين يَنزِيْنُها شبابٌ ومخفوضٌ مِنَ العيش باردُ أي: ناعم وسهل. وَيُوْفَعُ رَأْسَهُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» يَقُولُ وهُوَ قَائِمٌ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بنَ الوَلِيدِ، وسَلَمَةَ بنَ هِشَامٍ، وعَيَّاشَ بنَ أَبِي رَبِيعَةَ، والمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُوْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَر، واجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ. اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ، ورِعْلًا، وذَكُوانَ، وعُصَيَّة عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ». ثُم العَنْ لِحْيَانَ، ورِعْلًا، وذَكُوانَ، وعُصَيَّة عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ». ثُم المَعْنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ (١٠]. [آل عمران: ١٢٨]. [٥:١٠]

(۱) إسناده قوي. حرملة بن يحيى: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم (٦٧٥)(٢٩٤) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٦٧٥)(٢٩٤) عن أبي الطاهر، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٤١/١، وأبو عوانة ٢٨٠/٢ و ٢٨٣ عن يونس بن عبدالأعلى، والبيهقي في «السنن» ١٩٧/٢ من طريق بحر بن نصر، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٥٥/، والبخاري (٤٥٦٠) في المغازي: باب فليس لك من الأمر شيء ، والدارمي ٢٧٤/١، وابن خزيمة (٦١٩)، وأبوعوانة ٢٨٠/٢، والطحاوي ٢٤٢/١، والبيهقي في «السنن» (١٩٧٠، والبغوي في «شرح السنة» (٦٣٧) من طريق إبراهيم بن سعد، والنسائي ٢٠١/٢ في التطبيق: باب القنوت في الصبح، وأبوعوانة / ٢٨١/٢ من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به.

وأخرجه الشافعي في «مسنده» ٨٦/١، ٨٧، والحميدي (٩٣٩)، وابن أبي شيبة ٢/٣١، ٣١٧، والبخاري (٦٢٠٠) في الأدب: باب تسمية «الوليد»، والنسائي ٢٠١/٢، وأبو عوانة ٢٨٣/٢، والبيهقي في =

## ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أَنَّ دعاءَ المرء في الصَّلاة بما ليس في القرآن يُفْسِدُ عليه صلاتَه

19۷۳ – أخبرنا محمدُ بنُ الحسين بن مُكْرَم البزار، قال: حدثنا عمرو بنُ علي، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع ، ويحيى القطان، قالا: حدثنا سليمانُ التيمي، عن أبي مِجْلَز،

عن أنس بن مالك، أنَّ رَسُول اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، رِعْلِ وَذَكْوَانَ، وقَالَ: «عُصَيَّة عَصَتِ اللَّهَ ورَسُولَهُ»(١).

أبو مِجْلَز: اسمه لاحِقُ بن حُمَيْد.

«السنن» ۱۹۷/۲ و ۲۶٤، والبغوي في «شرح السنة» (۱۹۲7)، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، به. وصححه ابن خزيمة (۲۱۵).

وقوله: «ثم بلغنا...» هو من بلاغات الزهري التي لا تصح، لأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد، ونزول (ليس لك من الأمر شيء كان في قصة أحد، فكيف يتأخر السبب عن النزول. انظر «الفتح» ٢٧٧/٨. ولحيان: بطن من هُذيل من العدنانية. ورعل: بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرىءالقيس بن لهيعة بن سليم. وذكوان: بطن من بني سليم أيضاً، ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم. وانظر تفصيل الخبر في «صحيح البخاري» (٢٨٠٤) في المغازي: باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان، وبشر معونة. و «زاد المعاد» باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان، وبشر معونة. و «زاد المعاد»

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان التيمي: هو ابن طَرْخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم، فنسب إليهم.

وأخرجه أحمد ١١٦/٣ عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. =

وأخرجه البخاري (١٠٠٣) في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٤٤/١، من طريق زائدة بن قدامة، والبخاري (٤٠٩٤) في المغازي: باب غزوة الرجيع من طريق عبدالله بن المبارك، ومسلم (٢٧٧)(٢٩٩) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، من طريق المعتمر بن سليمان، والنسائي ٢٠٠/٢ في التطبيق: باب القنوت بعد الركوع، من طريق جرير، وأبو عوانة ٢/١٨٦، والبيهقي في «السنن» ٢٤٤/٢ من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن سليمان التيمى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢١٥/٣، والبخاري (٢٨١٤) في الجهاد: باب فضل قول الله تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً...)، و (٤٠٩٥) في المغازي: باب غزوة الرجيع، ومسلم (٢٩٧)(٢٩٧)، وأبوعوانة ٢٨٦/٣ من طريق مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة، عن أنس.

وأخرجه أحمد ٢١٠/٣ و ٢٨٩، والبخاري (٢٨٠١) في الجهاد: باب من يُنْكَب في سبيل الله، و (٤٠٩١) في المغازي، والدارمي ٢٤٤/١، والطحاوي ٢٤٤/١، من طريق همام، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس.

وأخرجه أحمد ١٦٧/٣، وعبدالرزاق (٤٩٦٣)، والبخاري وأخرجه أحمد ١٣٠٠)، وعبدالرزاق (١٣٠٠) في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، و (١٣٠٠) في الجنائز: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، و (٣١٧٠) في المجزية: باب دعاء الإمام على من نكث عهداً، و (٤٠٩٦) في المغازي، و (٤٣٩٦) في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، و (٤٣٤١) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم (٢٧٢)(٣٠١)، والدارمي ٢/٤٧، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٢٧٢) و ٤٤٣، وأبوعوانة ٢/٥٨، والبيهقي في «السنن» ٢/١٩٩، والبغوي في «شرح السنة» (٣٠٥) من طرق عن عاصم الأحول، عن أنس.

#### ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ المرءِ في صلاته بما لَيْسَ في كتابِ اللَّه جَلَّ وعلا

الجبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا كامِلُ بنُ طلحة، قال: حدثنا حمادُ بن سلمة، عن سعيدٍ الجُرَيْريِّ، عن أبي العَلاءِ،

عن شداد بنِ أوس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْر، وعَزيمَةَ الرُّشْدِ، وشُكْرَ نِعْمَتِكَ، وحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ

وأخرجه أحمد ١٨٤/٣، ومسلم (٦٧٧)(٣٠٠)، وأبو داود (١٤٤٥) في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، وأبو عوانة ٢٨٦/٢، من طرق عن حماد بن سلمة، عن أنس بن سيرين، عن أنس.

وأخرجه البخاري (١٠٠١) في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، ومسلم (٦٧٧) (٢٩٨)، وأبو داود (١٤٤٤) في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والنسائي ٢٠٠/٢ في التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح، وابن ماجة (١١٨٤) في الإقامة: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، والدارمي ٢٥٥١، والطحاوي ٢٣٣/١ من طرق عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس.

وأخرجه أحمد ٢٥٩/٣، ومسلم (٢٧٧)(٣٠٣)، وأبوعوانة ٢٨١/٢، من طريق شعبة، عن موسى بن أنس، عن أنس.

وأخرجه البخاري (١٠٠٤) من طريق أبي قلابة، و (٤٠٨٨) من طريق عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن أنس، وابن ماجة (١١٨٣)، والطحاوي ٢٤٤/١ من طريق حميد، كلهم عن أنس.

وسيورده المؤلف برقم (١٩٨٢) و (١٩٨٥) من طريق قتادة، عن أنس، ويرد تخريجه هناك.

قَلْبًا سَلِيماً، وأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ» (١٠).

(۱) رجاله ثقات إلا أنه منقطع، سقط من إسناده رجل من بني حنظلة بين أبي العلاء وبين شداد بن أوس كما يتبين من التخريج. سعيد الجريري: هو سعيد بن إياس الجريري، ورواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبدالله بن الشخير.

وأخرجه النسائي ٣/٤٥ في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، والطبراني (٧١٨٠) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٢٥/٤، والترمذي (٣٤٠٧) في الدعوات، والطبراني (٧١٧٥) و (٧١٧٦) و (٧١٧٧) من طرق عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن الحنظلي أو عن رجل من بني حنظلة، عن شداد بن أوس. وأخرجه الطبراني (٧١٧٨) وقال: عن رجل من بني مجاشع. والحنظلي: لا يعرف.

وأورده المصنف برقم (٩٣٥)، والطبراني (٧١٥٧) من طريق هشام بن عمار، عن سويد بن عبدالعزيز، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن مسلم بن مِشْكَم، عن شداد. وسويد بن عبدالعزيز: ضعيف، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد ١٢٣/٤ من طريق روح، وابن أبي شيبة المرارك والخرائطي في «فضيلة الشكر» ص ٣٤ من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس... ورجاله ثقات، إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شداداً.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٥٠٨/١ من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، عن عكرمة بن عمار، سمعت شداداً أبا عمار يحدث عن شداد بن أوس، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلت: وفي عكرمة بن عمار كلام يحطه عن رتبة الصحيح إلى الحسن. فهذه الطرق يشد بعضها بعضاً، فيتقوى الحديث بها.

# ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدعاءَ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّه يُبْطِلُ صَلَاةَ الدَّاعي فيها

المعتبرة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن المثنى، حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم المروزي، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا سليمانُ بن المغيرة، عن ثابت، عن عَبْدِ الرحمن بن أبي ليلى،

عن صُهَيْبِ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، هَمْسَ شَيْئاً لاَ نَفْهَمُهُ، فَقَالَ: «أَفَطِنْتُمْ لِي»؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُوداً مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ: مَنْ يَقُومُ لِهِ فَوَلَاءِ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، أَوِ الْجُوعَ، أَوِ المَوْتَ، فَاسْتَشَارَ أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، أَوِ الْجُوعَ، أَوِ المَوْتَ، فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذٰلِكَ، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذٰلِكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنَا، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذٰلِكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنَا، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذٰلِكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنَا، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذٰلِكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنَا، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذٰلِكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنَا، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذٰلِكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنَا، فَقَالُوا: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذٰلِكَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ فَصَلَّى فَقَالًا إِلَى صَلَاتِهِ وَكَانُوا إِذَا إِذَا فَوْعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ فَصَلَّى

وأخرجه الطبراني (٧١٣٥) من طريق جعفر بن محمد الفريابي، وسليمان بن أيوب بن حذلم الدمشقي قال: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني محمد بن يزيد الرحبي الدمشقي، عن أبي الأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة، عن شداد بن أوس قال: قال لي رسول الله على: «يا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتَنزُوا الذهب والفضة، فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. . . ». وهذا سند حسن، رجاله ثقات غير محمد بن يزيد، فقد أورده ابن أبي حاتم ١٢٧/٨، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وروى عنه جمع، فمثله يكون حسن الحديث.

<sup>(</sup>۱) تحرفت في «الإحسان» إلى «إلّا»، والتصويب من «التقاسيم» Y/لوحة Y.

مَا شَاءَ اللَّهُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أَمَّا عَدُوُّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَالجُوْعُ، فَلَا قَالَ اللَّهُمْ فَلَا وَلٰكِنِ الْمَوْتُ، فَمَاتَ مِنْهُمْ فَلَا وَلٰكِنِ الْمَوْتُ، فَمَاتَ مِنْهُمْ فَلَا وَلٰكِنِ الْمَوْتُ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أَنْ أَقُولَ: اللَّهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ، وَبِكَ شَبْعُونَ أَلْفًا، فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أَنْ أَقُولَ: اللَّهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ، ولا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ (۱). [۳:٥]

قال أبو حاتِم: مات صُهَيْبٌ سنةَ ثمانٍ وثلاثينَ في رجب، في خلافةِ عليِّ رَضِيَ اللَّه عنه، ووُلِدَ عَبْدُالرَّحمْنِ بنُ أبي ليلى لِسنتين مَضَتَا مِن خلافة عمر رضيَ اللَّه عنه.

> ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ دعاءَ المرءِ في صلاتِه بما لَيْسَ في كتابِ اللَّه جَلَّ وعلا يُفْسِدُ عليه صلاتَه

١٩٧٦ \_ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ قال:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمَّد ٣٣٣/٤ عن عفان بن مسلم، و ١٦/٦ عن عبدالرحمن بن مهدي، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦١٤) من طريق بهز بن أسد، ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.

وسيورده المصنف بأخصر مما هنا برقم (٢٠٢٧)، وفي باب الخروج وكيفية الجهاد: ذكر ما يستحب للإمام أن يستعين بالله جل وعلا على قتال الأعداء إذا عزم على ذلك، من طريقين عن حماد بن سلمة، عن ثابت به. ويرد تخريجه من هذه الطريق هناك.

وأخرجه إلى قوله: «سبعون ألفاً» عبدالرزاق في «المصنف» (٩٧٥١)، ومن طريقه الترمذي (٣٣٤٠) في التفسير: باب ومن سورة البروج، والطبراني (٧٣١٩) عن معمر، عن ثابت البناني، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب. . . وفي آخره قصة أصحاب الأخدود.

حدثنا لَيْثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عن أبي الخيرِ، عن عَبْدِاللَّه بن عمرِو،

عن أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، رضي اللَّه عنه، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: «قُل ِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيراً، ولا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وارْحَمْنِي ولا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وارْحَمْنِي إلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وارْحَمْنِي إلَّا أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيم»(١).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦٩/١، وأحمد ٢/١ و٧، والبخاري (٨٣٤) في الأذان: باب الدعاء قبل السلام، و (٣٦٢٦) في الدعوات: باب الدعاء في الصلاة، ومسلم (٢٧٠٥) في الذكر: باب استحباب خفض الصوت بالذكر، والترمذي (٣٥٣١) في الدعوات، والنسائي ٣/٣٥ في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، والمروزي في «مسند أبي بكر الصديق» برقم (٦٠) و (٢١)، وابن ماجة (٣٨٣٥) في الدعاء: باب دعاء رسول الله على والبيهةي في «السنن» ٢/١٥٤، والبغوي في «شرح السنة» (٢٩٤)، من طرق عن الليث، به. وصححه ابن خزيمة (٨٤٥).

وأخرجه البخاري (٧٣٨٧)(٧٣٨٧) في التوحيد: باب ﴿وكان الله سميعاً بصيراً ﴾، ومسلم (٢٧٠٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٧٩)، وأبويعلى (٣٢) من طريق عبدالله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وصححه ابن خزيمة (٨٤٦). وزاد بعد قوله: «في صلاتي»: وفي بيتي.

قال الحافظ: وفيه تابعي عن تابعي، وهويزيد، عن أبي الخير، وصحابي عن صحابي، وهو عبدالله بن عمرو بن العاص، عن أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبو الخير: هو مَرْثد بن عبدالله اليزني. وأخرجه أبو يعلى برقم (٣١) من طريق عاصم بن علي، وأبى الوليد الطيالسي، عن الليث، بهذا الإسناد.

#### ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدعاء في الصَّلَوَاتِ بما لَيْسَ في كتاب اللَّه يُبْطِلُ صَلاَةَ المُصَلِّي

19۷۷ – أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُالعزيزِ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُالعزيزِ بنُ عبدِاللَّه بنِ أبي سَلَمَةَ، عن عَمِّه(١) الماجِشُونِ، عن الأعرج، عن عبيد(٢) اللَّه بنِ أبي رافع،

عن عليًّ، رِضْوَانُ اللَّه عليه، قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم إِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وبِكَ مَنْ اللَّهُ عليه وسلَّم إِذَا سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وصَوَّرَهُ، فَأَحْسَنَ مَسُورَهُ، وَشَتَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»(٣).

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ ما وصفنا كان يَقُولُهُ ﷺ فَيُعَالَمُ الْمَرِيضَةِ فِي الْصَّلاةِ الفَرِيضَةِ

١٩٧٨ ـ أَخْبَرَنَا مَحْمَدُ بنُ المنذِرِ بنِ سعيد، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) تحرف في «الإحسان» إلى «عمر»، والتصويب من «التقاسيم» لوحة ١٩٦، واسمه يعقوب بن أبى سلمة.

<sup>(</sup>٢) تحرف في «الإحسان» إلى «عبد».

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم طرفه برقم (١٧٧٣)، وأوردت تخريجه من طرقه هِناك، وتقدم طرفه أيضاً برقم (١٩٠٣)، فانظرهما.

وأخرجه أيضاً النسائي ٢٢٠/٢، ٢٢١ في التطبيق: باب نوع آخر (يعني من الدعاء في السجود)، عن عمرو بن علي، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن عبدالعزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

يوسفُ بنُ سعيد بنِ مُسَلَّم (١)، قال: حَدَّثنا حَجَّاجُ بنُ محمد، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قال: أخبرني موسى بنُ عُقْبَةَ، عن عَبْدِاللَّه بنِ الفَصْلِ، عن عَبْدِاللَّه بنِ الفَصْلِ، عن عَبْدِاللَّه بنِ أبي رافع،

عن علي بن أبي طالب، قال: كانَ النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم، إِذَا سَجَدَ في الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، قالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَـرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (٢).

#### ذِكْرُ الإِخبارِ عَنْ إِباحةِ دعاءِ المرء في صَلاتِه بما لَيْسَ في كتابِ اللَّه تعالى

19۷۹ ـ أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: حدثني معاويةُ بنُ صالح، عن رَبِيعَةَ بنِ يزيد، عن أبي إدريس الخولاني،

عن أبي الدَّرداءِ قال: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُصَلِّي، فَسَمِعْتُهُ يَقولُ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ» ثُمَّ قَالَ: «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ» \_ ثَلَاثَاً \_ ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئاً، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) تحرف في «الإحسان» و «التقاسيم» إلى «سلمة»، والتصويب من «ثقات المؤلف» ٩/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. يوسف بن سعيد بن مسلم: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين. حجاج بن محمد: هو المصيصى الأعور.

وتقسدمت أطراف بالأرقام (۱۷۷۱) و (۱۷۷۲) و (۱۷۷۶) و (۱۹۰٤)، وسبق تخریجه عند الرقم (۱۷۷۱)، فانظره.

فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ في صَلَاتِكَ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: هَإِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ في وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، ثُمَّ قُلْتُ ذٰلِكَ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، ثُمَّ قُلْتُ ذٰلِكَ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْنُقَهُ، فَلَوْلاَ دَعْوَةُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْنُقَهُ، فَلَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ صِبْيَانُ أَهْلِ المَدِينَةِ» المَدِينَةِ» المَدِينَةِ» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٥٤٦) في المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والنسائي ١٣/٣ في السهو: باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة، والبيهقي في «السنن» ٢٦٣/، ٢٦٤، من طريق محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

#### ۱۱ ـ فصـل في القنـوتِ

• ١٩٨٠ - أخبرنا أحمد بنُ يحيى بنِ زهير الحافظ بِتُسْتَرَ، قال: حَدَّثنا عُبيداللَّهِ بنُ محمد الحارثي أبو الربيع، قال: حدثنا عَبْدُالرحمٰن بنُ مهدي، عن سفيانَ، وشعبةَ، عن عمرو بن مرة، عن عبدِالرحمن بن أبي ليلى،

عن البراءِ بن عازب أَنَّ النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قَنَتَ في الفَجْرِ والمَغْرِبِ<sup>(1)</sup>.

(۱) إسناده صحيح. عبيدالله (وقد تحرف في «الإحسان» إلى «عبدالله») بن محمد: هو ابن يحيى، ذكره المؤلف في «الثقات» ٤٠٧/٨، وقال: يروي عن عبيدالله بن موسى، وأهل البصرة، حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره، مستقيم الحديث، سكن تستر، مات في المحرم سنة تسع وأربعين ومئتين، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه النسائي ٢٠٢/٢ في التطبيق: باب القنوت في صلاة المغرب، عن عبيدالله بن سعيد، عن عبدالرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣١١/٢ من طريق وكيع، وأبو عوانة ٢٨٧/٢ من طريق الأثار» ٢٤٢/١ من طريق أبي نعيم، كلاهما عن سفيان، وشعبة، به.

وأخرجه ابن أبى شيبة ٣١٨/٢، والطيالسي (٧٣٧)، وأحمد=

#### ذِكْــرُ المَوضِعِ الذي يَقْنُتُ المصلي فيه مِن صلاتِه

المجمد الهَمَذَانِي، قال: حدثنا مُوَمَّلُ بنُ عمر بن محمد الهَمَذَانِي، قال: حدثنا مُوَمَّلُ بنُ هشام، قال: حدثنا إسماعيلُ بن عُليَّة، عن هشام الدَّسْتُوائي، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، قال: حدثنا أبو سَلَمَةً،

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ صَلَاةً بِرسولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، وكانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ في صَلَاةِ الظُّهْرِ، وصَلَاةِ العِشَاءِ، وصَلَاةِ الصَّبْحِ، بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، ويَلْعَنُ الْكَافِرِينَ (١٠). [٥: ١٦]

<sup>4/</sup> ۲۸۰ و ۲۸۰ و ۳۰۰ و مسلم (۲۷۸) في المساجد: باب استحباب القنوت القنوت في جميع الصلاة، وأبو داود (۱۶٤۱) في الصلاة: باب القنوت في في الصلوات، والترمذي (٤٠١) في الصلاة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، والدارمي ٢/ ٣٧٥، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1/٢٤٢، وأبو عوانة ٢/ ٢٨٧، والبيهقي في «السنن» ٢٩٨/٢ من طرق عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة (٢١٦).

وأخرجه عبدالرزاق (٤٩٧٥)، ومسلم (٦٧٨)(٣٠٦)، وأبوعوانة ٢٨٧/٢، من طريق سفيان الثورى، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٢/٥٥٧ و ٣٣٧ و ٤٧٠، والبخاري (٧٩٧) في الأذان: باب ١٢٦، ومسلم (٢٧٦) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وأبو داود (١٤٤٠) في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والنسائي ٢٠٢/٢ في التطبيق: باب القنوت في صلاة الظهر، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٤١/١، وأبو عوانة ٢/٨٤، والدارقطني ٢٨/٢، والبيهقي في «السنن» ١٩٨٢، من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

#### ۮؚػ۠؎ڒؙ

#### قُنُوتِ المُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في الصَّلوات

القطان، عن يحيى القطان، عن يحيى القطان، عن عِشَام الدَّسْتُوائي، عن قَتَادَة،

عن أنس قال: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ العَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ(١).

<sup>=</sup> وأخرجه عبدالرزاق (٤٩٨١) عن عمر بن راشد أو غيره، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر (١٩٦٩) و (١٩٧٢) و (١٩٨٣) و (١٩٨٦).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير مُسَدَّد، فإنه من رجال البخاري. وأخرجه البخاري (٤٠٨٩) في المغازي: باب غزوة الرجيع، عن مسلم بن إبراهيم، ومسلم (٦٧٧)(٣٠٤) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، من طريق عبدالرحمن بن مهدي، والنسائي ٢٠٣/٧ في التطبيق: باب اللعن في القنوت، من طريق أبي داود، وباب ترك القنوت من طرق معاذ بن هشام، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1/٥٤٧ من طريق أبي نعيم، كلهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢١٦/٣ و ٢٧٨، ومسلم (٦٧٧) (٣٠٣)، والنسائي المرحم ٢٠٣/١، والطحاوي ٢٤٤/١، وأبوعوانة ٢٨١/٢ من طريق شعبة، والبخاري (٣٠٦٤) في الجهاد: باب العون بالمدد، و (٤٠٩٠) في المغازي، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٢٠)، والبيهقي في «السنن» ١٩٩/١ من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به.

وتقدم برقم (۱۹۷۳) من طريق أبي مجلز، عن أنس، وأوردت تخريجه من طرقه هناك. وسيعيده المؤلف أيضاً من طريق قتادة برقم (۱۹۸۰).

#### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المرءَ جائزٌ له في قُنُوتِهِ أن يُسمِّيَ مَنْ يَقْنُتُ عليه باسمِه، ومَنْ يدعو له باسمه

19۸۳ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا الْأَزْرَقُ بنُ علي أبو الجهم، قال: حدثنا حَسَّانُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا يونُس بن يزيد، عن الزُّهري، قال: حدثني سَعِيدُ بنُ المُسَيِّبِ، وأبو سلمة،

أنهما سمعا أبا هُرَيْرَةَ يقول: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَقُولُ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، في صَلاَةِ الْفَجْرِ، في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، بَعْدَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْخَمْدُ: «اللَّهُمَ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الولِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، الْحَمْدُ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الولِيدَ بْنَ الولِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُوْمِنِينَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوليدِ مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كسِنِي السَّدُدُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كسِنِي يُوسُفَ» (١٠ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كسِنِي يُوسُفَ

### ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن هَـٰذه السُّنَّة تَفَرَّدَ بِها أَبو هريرة

19۸٤ ـ أخبرنا جَعْفَرُ بنُ أحمد بن سِنان القطَّان بواسط، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يَزِيدُ بنُ هارونَ، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عمرو، عَنْ خالدِ بنِ عَبْدِاللَّه بن حَرْمَلَةَ، عن الحارثِ بنِ خُفَافِ بنِ رَحَضَة الغِفَارِيِّ،

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، الأزرق بن علي: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم برقم (۱۹۷۲) من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، بـه، وأوردت تخريجه من طرقه هناك، وانظر أيضاً (۱۹۲۹) و (۱۹۸۸).

عن أبيه خُفَاف قال: رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى الَّلَّهُ عليه وسلَّم، في الصَّلَاةِ، ثمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللَّهُمَّ العَنْ بَنِي وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللَّهُمَّ العَنْ بَنِي لِخَيَانَ، اللَّهُمَّ العَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ، ثمَّ كَبَّرَ وَوَقَعَ سَاجِداً». قالَ: لِحْيَانَ، اللَّهُمَّ العَنْ رِعْلًا وَذَكْوانَ، ثمَّ كَبَرَ وَوَقَعَ سَاجِداً». قالَ: فَجَعَلَ لَعْنَةَ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ(١).

(۱) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو \_وهوابن علقمة بن وقاص الليثي \_ فإنه حسن الحديث. خفاف: هو ابن إيماء الغفاري، كان أبوه سيد غِفار، وكان هو إمام بني غفار وخطيبهم، شهد الحديبية، وبايع بيعة الرضوان، يعد في المدنيين.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤١٧٥) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٧٩)(٣٠٨) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، وأبوعوانة ٢٨٢/٢، والطبراني (٣١٧٤)، والبيهقي دشرح معاني الأثار» ٢٠٨/٢ من طريق إسماعيل بن جعفر، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٤٣/١، والطبراني (٤١٧٥) من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن محمد بن عمرو، به.

وأخرجه أحمد ٤/٧٥ من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن عبدالله بن حرملة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٧١٧ و ١٩٧/١٧، وأحمد في «المسند» ٥٧/٤، وفي «فضائل الصحابة» (١٦٦٢)، والطبراني (٤١٧٣) من طريق محمد بن إسحاق، ومسلم (٦٧٩)(٣٠٧) في المساجد، و (٢٥١٧) في فضائل الصحابة: باب دعاء النبي المسلم وأبو عوانة ٢/٢٧١، والبيهقي ٢٠٠٠/ و ٢٤٥ من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن خفاف، به.

وأخرجه الطبراني (٤١٦٩) و(٤١٧١) و(٤١٧١)، وأبـوعوانـة ٢٨٢/٢، من طريق عبدالرحمن بن حرملة، عن حنظلة بن علي، عن خفاف.

#### ۮؚػٛٮڔؙ

#### تَرْكِ المُصطفى ﷺ الْقُنُوتَ الذي وَصَفْنَاهُ في صلاتِهِ

19۸٥ ـ أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بن الحباب، قال: حدثنا مسدد بن مُسَرَّهد، عن يحيى، عن هِشَام، عن قتَادة،

عن أنس بن مالك، قال: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ على أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ عِلْ أَحْيَاءِ الرُّكُوعِ وَيَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ(١).

#### ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ الحادِثَةَ إذا زالت لاَ يَجِبُ على المرءِ القُنُوتُ حِينَئِذٍ

19۸٦ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بن سَلْم، قال: حدثنا عَبْدُالرحمننِ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال: حدثني أبو سَلْمَة،

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ شَهْراً يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَام ، اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُّوْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُّوْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». وَطُأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ذَاتَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٩٨٢).

يَوْم ، فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا»(١).

قال أبو حاتم رضي اللَّه عنه: في هنذا الخَبر بيانُ واضحُ أن القنوتَ إنما يُقنت في الصَّلواتِ عندَ حدوثِ حادثة، مثل ظهورِ أعداءِ اللَّه على المسلمين، أو ظلم ظالم ظُلِمَ المرءُ به، أو تعدَّى عليه، أو أقوام أحبَّ أن يَدْعُوَ لهم، أو أشرَى مِن

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبدالرحمن بن إبراهيم، فإنه من رجال البخاري.

وأخرجه أبو داود (١٤٤٢) في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٢/٤٠٠ عن عبدالرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٦٧٥)(٢٩٥) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٤٢/٢، وأبو عوانة ٢٨٤/٢، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٢١)، والبيهقي في «السنن» ٢/٠٠/٢، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة ٢٨٤/٢ من طريق بشر بن بكر، والبيهقي في «السنن» ٢٠٠/٢ من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، به.

وأخرجه البخاري (٤٥٩٨) في التفسير: باب ﴿فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ﴾، ومسلم (٦٧٥)(٢٩٥)، وأبوعوانة ٢/٢٨، ٢٨٧، والبيهقي ٢/١٩٧، ١٩٨ من طريق شيبان بن عبدالرحمن، وأحمد ٢/٤٧، والبخاري (٦٣٩٣) في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، والطحاوي ٢٤١/١، وأبوعوانة ٢/٦٨٢ و ٢٨٧، والبيهقي في «السنن» ٢/١٩٨، وابن خزيمة (٦١٧) من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وانظر (۱۹۸۹) و (۱۹۷۲) و (۱۹۸۱) و (۱۹۸۳).

المسلمين في أيدي المشركين، وأحب الدعاء لهم بالخلاص مِن أيديهم، أو ما يُشبه هذه الأحوال، فإذا كان بعض ما وصفنا موجوداً، قَنْتَ المرء في صلاة واحدة، أو الصلوات كُلها، أو بعضها دون بعض بَعْدَ رفعه رأسه مِن الركوع في الركعة الآخرة من صلاته، يدعو على مَنْ شاء باسمه، ويدعو لِمَنْ أحب باسمه. فإذا عدم مثل هذه الأحوال، لم يَقْنُتْ حينئذٍ في شيء باسمه. فإذا عدم مثل هذه الأحوال، لم يَقْنُتْ حينئذٍ في شيء من صلاته، إذ المصطفى، صلّى اللّه عليه وسلّم، كان يَقْنُتُ على المشركين، ويَدعُو للمسلمين بالنجاة، فلما أصبح يوماً من الأيام تَرَكَ القنوت، فذكر ذلك أبو هريرة، فقال صلّى اللّه عليه وسلم: «أمّا تراهم قد قَدِمُوا؟». ففي هذا أبينُ البيانِ على صِحّة وسلم: «أمّا تراهم قد قَدِمُوا؟». ففي هذا أبينُ البيانِ على صِحّة ما أصّلناه.

### ۮؚػؙٮڔؙ

خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ أَن القنوتَ عندَ حُدوثِ الحادِثَةِ غَيْرُ جائزٍ لأحدٍ أصلاً

19۸۷ ـ أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدثنا عَبْدُالرَّزَّاق، قال: أخبرنا مَعْمَرُ، عن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

عن ابنِ عُمَر، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قالَ في صَلَّاةِ الْفَجْرِ، حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، ثمَّ قالَ: «اللَّهُمَّ العَنْ فُلاناً وَفُلاناً» وَعَا على أُنَاسٍ مِنَ المُنَافِقِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ

شَيْء، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم، أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُ وَنَ ﴿ (١). [١٦:٥].

### ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَـٰذَا الخَبَرَ تَفَرَّدَ به الزهريُّ عَن سالمٍ

۱۹۸۸ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زُهيرِ الحافظِ بِتُسْتَر، قال: حدثنا يحيى بنُ حبيبِ بنِ عربي، قال: حدثنا خالدُ بنُ الحارث، عن ابن عجلانَ، عن نافع،

(۱) ابن أبي السري وهو محمد بن المتوكل ــ وإن كان صاحب أوهام ــ قد توبع عليه، وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد ١٤٧/٢، والنسائي ٢٠٣/٢ في التطبيق: باب لعن المنافقين في القنوت، وفي التفسير كما في «التحفة» ٣٤٩/٥، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٤٢/١، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٢٢)، من طرق عن عبدالرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٠٦٩) في المغازي: باب ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾، و (٤٥٥٩) في التفسير: باب ﴿ليسَ لك منَ الأمرِ شيءٌ ﴾، و (٧٣٤٦) في الاعتصام: باب قول الله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيءٌ ﴾، والنسائي في التفسير كما في «التحفة» (٩٩٥٠)، والبيهقي في «السنن» ١٩٨/٢ و ٢٠٧، من طريق عبدالله بن المبارك، عن معمر، به.

وأخرجه الطبراني (۱۳۱۱۳) من طريق إسحاق بن راشـد، عن الزهري، به.

وأخرجه أحمد ٩٣/٢ من طريق عبدالله بن عقيل، والترمذي (٣٠٠٤) في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، من طريق أحمد بن بشير المخزومي، كلاهما عن عمر بن حمزة، عن سالم، به.

وسيرد بعده من طريق نافع، عن ابن عمر، فانظره.

عن ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ يَدْعُو على أَقْوَامٍ فِي قُنُوتِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاإِنَّهُمْ ظَالِمُ ونَ ﴾(١). [١٢٨].

قال أبو حاتِم رَضِي اللَّه عنه: هذا الخبرُ قد يُوهِمُ من لم يُمْعِنِ النظرَ في متونِ الأخبار، ولا يَفْقَهُ في صحيحِ الآثار، أن القنوتَ في الصَّلُواتِ منسوخ، وليس كذلك، لأن خَبرَ ابنِ عمر الذي ذكرناه أن المصطفى، صلَّى اللَّه عليه وسلم، كان يَلْعَنُ الذي ذكرناه أن المصطفى، صلَّى اللَّه عليه وسلم، كان يَلْعَنُ فلاناً وفلاناً، فأنزل اللَّه: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ فيه البيانُ الواضحُ لمن وقَقَهُ اللَّهُ للسداد، وهذاه لسلوكِ الصَّواب، أن اللعنَ على الكُفَّارِ والمنافقين في الصلاة غيرُ منسوخ، ولا الدعاء اللعنَ على الكُفَّارِ والمنافقين في الصلاة غيرُ منسوخ، ولا الدعاء للمسلمين. والدليلُ على صحة هذا قولُه: صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، في خبر أبي هريرة «أمَا تراهم وقد قَدِمُوا»؟ تُبيِّنُ لك هنذه اللفظة أنهم لولا أنَّهم قَدِمُوا ونجَّاهم اللَّهُ من أيدي الكفار

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أحمد ١٠٤/٢، والترمذي (١٠٥) في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٢٣)، ثلاثتهم عن يحيى بن حبيب بن عربي، بهذا الإسناد. وعندهم في آخره زيادة: قال: فهداهم الله إلى الإسلام، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.

وأخرجه أحمد ١٠٤/٢ أيضاً عن أبي معاوية الغلابي، عن خالد بن الحارث، به.

وتقدم قبله من طريق سالم، عن ابن عمر، فانظره.

لأثبت القنوت، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، ودَاوَمَ عليه. على أن في قول اللَّه جَلَّ وعلا ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمون ﴾ ليس فيه البيانُ بأنَّ اللعنَ على الكُفَّارِ أَيْعَا منسوخ، وإنما هنذه آية فيها الإعلام بأن القنوت على الكُفَّارِ ليس مما يُغنيهم عما قضى عليهم أو يُعذبهم، يُريدُ: بالإسلام يتوبُ عليهم، أو بدوامهم على الشرك يُعَذّبُهُم، لا أن القنوت منسوخُ بالآية التي ذكرناها(۱).

نفي القنوتِ عنه، صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، في الصَّلَوَاتِ

١٩٨٩ \_ أخبرنا الحَسنُ بنُ سفيان، حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا خَلَفُ بنُ عن أبي مالكِ الأشجعيِّ،

عَنْ أبيهِ قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُنْمَانَ، فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُنْمَانَ، فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُنْمَانَ، فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَقْنُتْ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنيَّ إِنَّهَا وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَقْنُتْ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنيً إِنَّهَا إِنَّهَا وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَقْنُتْ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنيً إِنَّهَا إِنَّهُ إِنَّهُا إِنَّهَا إِنَّهَا إِنَّهَا إِنَّهُا إِنَّهَا إِنَّهُا إِنَّهُمَا إِنَّهُ إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُمَا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُ إِنَّهُا إِنَّهُا إِنْ إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُمَا إِنَّا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُ إِنَّا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُ إِنَّهُا إِنَّهُ إِنَّا إِنْ إِنَّا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُا إِنَّهُ إِنَّهُا إِنَّهُ إِنَّهُا إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْ إِنَّهُ عَلَيْ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنْ إِنَّهُ إِنْ إِنَّهُ إِنْ إِنَّهُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِلَا إِنَّهُمُ أَنَّا إِنَّا إِنَّهُ أَنَّ أَنَا إِنَا إِنَا إِنَا إِنْ أَنَا أَنَا أَنَا إِنَّ أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا إِنَا إِنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَّ أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَ

<sup>(</sup>١) وكذا قال ابنُ خزيمة شيخُ ابنِ حبان، لكن خالفه في قضية نسخ اللعن، فقد ذهب ابنُ خزيمة إلى أن في هذه الأخبار دلالة على أن اللعن منسوخ بهذه الآية. انظر «صحيح ابن خزيمة» ٣١٦/١، ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن خلف بن خليفة اختلط بأخرة، لكن تابعه عليه غير واحد.

### ذِكْــرُ وَصْفِ انصرافِ المُصَلِّي عَنْ صلاتِه بالتَّسلِيم ِ

• 199 \_ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبوبكربنُ أبي شيبة، قال: حدثنا عُمَرُبن عُبَيْد، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،

عَنْ عبدِ اللَّه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ خَدِّهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ (١).

= وأخرجه النسائي ٢٠٤/٢ في التطبيق: باب ترك القنوت، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٩٤/٦ عن حسين بن محمد، عن خلف بن خليفة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٨/٢، ومن طريقه ابن ماجة (١٣٤١) في الإقامة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، والطبراني في «الكبير» (٨١٧٩) عن حفص بن غياث، وعبدالله بن إدريس، وأحمد ٤٧٢/٣، والترمذي (٢٠٤) في الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت، وابن ماجة (١٢٤١) أيضاً، والطبراني (٨١٧٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٤٩١) أيضاً، والطبراني (٨١٧٨)، والبيهقي في «السنن» ٢١٣/٢ من طريق يزيد بن هارون، والطبراني (٨١٧٧)، والبيهقي في «السنن» ٢١٣/٢ من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن أبي مالك، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(۱) إسناده قوي رجال الصحيح، وقد تابع عمر بن عبيد غير واحد من «الثقات» الذين صحح الشيخان روايتهم عن أبي إسحاق، وهو في «المصنف» لابن أبي شيبة ٢٩٨/١ \_ ٢٩٩.

وأخرجه أبو داود (٩٩٦) في الصلاة: باب في السلام، عن محمد بن عبيد المحاربي، وزياد بن أيوب، والنسائي ٣/٣٦ في السهو: باب كيف السلام على الشمال، عن محمد بن آدم، وابن ماجة (٩١٤) في الإقامة: =

باب التسليم، عن محمد بن عبدالله بن نمير، وابن خزيمة (٧٢٨) عن إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد، وزياد بن أيوب، خمستهم عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٣٠٨)، وأبو داود (٩٩٦) من طريق شريك النخعي، وابن أبي شيبة ٢٩٩١، وأبو داود (٩٩٦) أيضاً من طريق زائدة بن قدامة، وعبدالرزاق (٣١٣٠) ومن طريقه أحمد ٢٩٨١ عن معمر، وأحمد ٢/٨٠١ من طريق الحسن بن صالح بن حي، والنسائي ٣/٣٦ في السهو، من طريق علي بن صالح، وأحمد ٢/٢٠١، وأبو داود (٩٩٦) أيضاً والطحاوي ٢٦٨/١ من طريق إسرائيل، ستتهم عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

وسيورده المؤلف بعده (١٩٩١) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، و (١٩٩٣) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.

وأخرجه النسائي ٦٣/٣، ٦٤ في السهو: باب كيف السلام على الشمال، والبيهقي في «السنن» ١٧٧/٢، من طريق الحسين بن واقد، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن علقمة، والأسود، وأبي الأحوص، قالوا: حدثنا عبدالله بن مسعود.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٩١، والطيالسي (٢٧٩)، وأحمد ١/ ٣٨٦ و ٣٩٤، والنسائي ٢٠٠/٢ في التطبيق: باب التكبير عند الرفع من السجود، و٣٢/٣ في السهو: باب كيف السلام على اليمين، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٦٨/١، والبيهقي في «السنن» ١٧٧/٢، من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود، وعلقمة، عن ابن مسعود.

وأخرجه مسلم (٥٨١) في المساجد: باب السلام للتحليل، والطحاوي ٢٦٨/١، وأبوعوانة ٢٣٨/٢، والبيهقي ١٧٦/٢ من طريق الحكم، عن مجاهد، عن أبي معمر قال: كان أمير بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبدالله: أنى علقها، إن رسول الله على كان يفعله.

وسيرد برقم (١٩٩٤) من طريق مسروق، عن ابن مسعود، فانظره.

### ذِكْرُ وَصْفِ السَّلام إذا أراد الانفتالَ مِن صلاته

1991 - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا العباسُ بنُ الوليد النَّرْسِيّ، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،

عن عَبْدِاللَّه، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» حَتَّى يُرَى بَيَاضُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ (١).

### ذِكْــرُ وَصْفِ التسليم الذي يَخْرُجُ المرءُ به مِن صلاته

۱۹۹۲ ـ أخبرنا الحَسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا حِبَّانُ بنُ موسىٰ، قال: أخبرنا عبدُاللَّه، قال: أخبرنا مُصْعَبُ بنُ ثابت، عن إسماعيلَ بنِ محمد، عن عامرِ بنِ سعدِ بن أبي وقًاص،

عن أبيه قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأحوص الأول، هو سلام بن سليم الحنفى، والثانى: هو عوف بن مالك الجشمى الكوفى.

وأخرجه أبو داود (٩٩٦) في الصلاة: بأب في السلام، عن مسدد، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله، والآتي برقم (١٩٩٣).

يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدُّهِ (١). [٥:٣٤]

فَقَالَ الزَّهْرِيُّ: لَمْ يُسْمَعْ هَنْذَا الخَبَرُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم. قال إسماعيل: كلُّ حَدِيثِ

(۱) مصعب بن ثابت: ضعفه غير واحد من الأئمة، لكن تابعه عليه غير واحد من الثقات. وقد اضطرب المصنف في أمره، فذكره أولاً في «المجروحين» ۲۸/۳ ـ ۲۹ وقال: منكر الحديث، ثم أورده في «الثقات» ٧/٨٧ فقال: وقد أدخلته في الضعفاء، وهو ممن استخرت الله فيه. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدالله: هو ابن المبارك، وإسماعيل بن محمد: هو ابن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٦٧/١ من طريق عبدالله بن محمد التيمي، وابن خزيمة في «صحيحه» (٧٢٧)، عن عتبة بن عبدالله اليحمدي، والبيهقي في «السنن» ٢٨٨/١ من طريق نعيم بن حماد، ثلاثتهم عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٨/١، وأحمد ١٨٠/١، ١٨١، والطحاوي ٢٦٧/١ من طريق محمد بن عمرو، وابن ماجة (٩١٥) في الإقامة: باب التسليم، من طريق بشر بن السري، والطحاوي ٢٦٦/١ من طريق عبدالعزيز الدراوردي، كلهم عن مصعب بن ثابت، به.

وأخرجه الشافعي في «المسند» ٩٢/١ عن إبراهيم بن محمد، ومسلم (٥٨٢) في المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، والنسائي ٦١/٣ في السهو: باب السلام، والدارمي ٢١٠١، وابن خزيمة (٢٢٧)، وأبوعوانة ٢٣٧٧، والطحاوي ٢/٧٢، والبيهقي ١٧٨/، من طريق عبدالله بن جعفر، كلاهما عن إسماعيل بن محمد، به. وصححه ابن خزيمة برقم (٧٢٦).

وأخرجه أحمد ١٨٦/١، والبغوي في «شرح السنة» (٦٩٨) من طريق موسى بن عقبة، عن عامر بن سعد، به.

وقوله: فقال الزهري... إلى آخر الحديث، لم ترد إلا عند المؤلف، والبيهقي من طريق مصعب بن ثابت.

النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَالثَّلْثَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهُوَ مِنَ النَّصْفِ الَّذِي قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهُوَ مِنَ النَّصْفِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ.

### ذِكْسرُ كيفيةِ التَّسليم الذي يَنْفَتِلُ المرءُ بهِ من صلاتِه

199٣ ـ أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا محمدُ بنُ كثيرِ، قال: أخبرنا سفيانُ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،

عن عَبْدِاللَّه أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّه: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»(١). [٥:٣٤]

ذِكْــرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه

١٩٩٤ \_ أخبرنا محمدُ بنُ الحسين بن مُكْرَم، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) صحيح، وأخرجه أبو داود (٩٩٦) في الصلاة: باب في السلام، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أ ٣٩٠/١ و ٤٤٤ عن وكيع، وأحمد ١ /٤٤٤، والترمذي (٢٩٥) في الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، والنسائي ٣/٣٠ في السهو: باب كيف السلام على الشمال، وابن الجارود (٢٠٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٩٧) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢ /٢٦٧ من طريق عبيدالله بن موسى وأبي نعيم، وعبدالرزاق (٣١٣٠)، كلهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وتقدم من طريقين آخرين عن أبي إسحاق برقم (١٩٩٠)

مَنْصُورُ بنُ أبي مزاحِمٍ، قال: حدثنا محمدُ بنُ مسلم بنِ وضَّاح (١)، عن زكريا، عن الشَّعبي، عن مسروق،

عن عَبْدِاللَّهِ قال: ما نَسِيتُ مِنَ الأَشْيَاءِ، فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ تَسْلِيمَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، في الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلامَ عَلَيْكُمْ عَليْكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلامَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَسَلّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَسَلّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللّهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ وَسَلَّمُ اللّهُ وَسَلَّمُ اللّهِ وَسَلَّمُ اللّهُ وَسَلّمُ اللّهُ وَسَلَّمُ اللّهُ وَسَلَّمُ اللّهُ وَسَلَّمُ اللّهُ وَسَلَّمُ اللّهُ وَسَلَّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

قال أبو حاتِم: ويُقَالُ: محمدُ بنُ مسلم بنِ أبي وضَّاح. ذِكْرُ وَصْفِ التسليمةِ الواحدةِ إذا اقتصر المرءُ عليها عِنْدَ انفتالِه مِن صلاته

١٩٩٥ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا ابنُ أبي السري،

<sup>(</sup>۱) كذا قال المصنف هنا: «ابن وضاح» ولم يتابع، وذكر بإثر هذا الحديث أنه يقال: ابن أبي وضاح، وهذا الذي قاله بصيغة التمريض هو الصواب، ولم يذكر في «التهذيب» وفروعه غيره. واسم أبي الوضاح: المثنى، جزم به في «الثقات» ٩/٩٤.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. زكريا: هو ابن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه البيهقي ١٧٧/٢ من طريق إسماعيل بن الفضل، عن منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤٠٩/١ و ٤٣٨ من طريق جابر الجعفي، وعبدالرزاق (٣١٢٧) من طريق حماد، كلاهما عن أبي الضحى، عن مسروق، به.

وتقدم برقم (۱۹۹۰) و (۱۹۹۱) و (۱۹۹۳) من طريق أبى الأحوص، عن ابن مسعود.

قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زُهير بن محمد، عن هِشَامِ بنِ عُروة، عن أبيه،

عن عائشة: أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ، يُمِيلُ بِهَا وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ(١). [٥:٣٤]

(۱) إسناده ضعيف. ابن أبي السري: له أوهام كثيرة، وعمروبن أبي سلمة وهو التنيسي الدمشقي: مختلف فيه، وزهير بن محمد: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، وهذا منها. قال صاحب «الاستذكار» فيما نقله عنه ابن التركماني في «الجوهر النقي» ٢/١٧: ذكروا هذا الحديث لابن معين، فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما، وذكر الترمذي الحديث، ثم قال: قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد: أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه.

وأخرجه الترمذي (٢٩٦) في الصلاة: باب منه (يعني مما جاء في التسليم في الصلاة) عن محمد بن يحيى النيسابوري، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/ ٢٧٠، عن ابن أبي داود، وأحمد البرقي، والحاكم ١/ ٢٣٠، ومن طريقه البيهقي ٢/ ١٧٩ من طريق أحمد بن عيسى التنيسي، كلهم عن عمرو بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٧٢٩)، والحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن ماجة (٩١٩) في الإقامة: باب من يسلم تسليمة واحدة، عن طريق هشام بن عمار، عن عبدالملك بن محمد الصغاني، عن زهير بن محمد، به.

وأخرج ابن أبي شيبة ٣٠١/١، وابن خزيمة (٧٣٠) و (٧٣٧)، والبيهقي ٢/١٧٩ من طرق عن عبيدالله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها. وهذا سند صحيح. وصححه الحاكم ٢٣١/١، ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن ماجة (٩١٨)، والدارقطني / ٢٥٩)، وفي سنده عبدالمهيمن بن عباس، وهو ضعيف.

#### ۮؚػؙٮڔؙ

#### وصف انصراف المرء عن صلاتِه

١٩٩٦ – أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ العبديُّ، قال: حَدَّثنا سُفيانُ، عن السُّدِّيِّ، قال:

سَمِعْتُ أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ: إِنَّ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ (١).

= وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجة (٩٢٠)، والبيهقي ٢/٩٧٨ وفي سنده يحيى بن راشد، وهو ضعيف.

وعن أنس عند البيهقي ٢/١٧٩.

وعن سمرة عند الدارقطني ٧٥٨/١ ــ ٣٥٩، والبيهقي ٧/١٧٩، وابن عدي في «الكامل» ٥/٥٠٥.

(۱) إسناده قوي. السُّدِّي: هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدِّي، صدوق من رجال مسلم، ولقب بالسدي، لأنه كان يقعد في سُدة باب الجامع بالكوفة، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٥٠٥، ومن طريقه مسلم (٧٠٨)(٢٦) في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن وكيع، ومسلم (٧٠٨)(٢١) أيضاً عن زهير بن حرب، والدارمي ٣١٢/١ عن محمد بن يوسف، وأبو عوانة ٢/٠٥٧ من طريق قبيصة والفريابي، والبيهقي في «السنن» ٢/٥٩٧ من طريق أبي قتيبة، كلهم عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧٠٨)(٦٢)، والنسائي ٨١/٣ في السهو: باب الانصراف من الصلاة، وأبوعوانة ٢٥٠/٢، والبيهقي في «السنن» ٢٩٥/٢، من طريق أبي عوانة، والدارمي ٢١٢/١ من طريق إسرائيل، كلاهما عن السدى، به.

وفي حديث ابن مسعود بعده أن أكثر انصراف رسول الله على عن يساره، فانظره، حيث نقلت هناك أوجه الجمع بين حديثي أنس وابن مسعود.

#### ۮؚػؙٮٮڗؙ

### الإباحة للمرء أن يكونَ انصرافه مِن صلاته عن يساره

العَمَلُ بنُ محمدٍ الهَمَذَاني، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن بشارٍ قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن بشارٍ قال: عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ، عن الأسودِ بنِ يزيد، قال:

قال عبدُ اللَّه: لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُم للشَّيْطَانِ جُزْءاً مِنْ نَفْسِهِ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَولَ اللَّهِ، عَنْ يَسَولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَولَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَنْ يَسِلُوهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَنْ يَسِيلِهِ اللَّهِ عَنْ يَعَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ إِلَّا عَنْ يَعِينِهِ إِلَّا عَنْ يَعِينِهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِللَّاهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ عَنْ يَعِيْهِ إِلَّا عَنْ يَصِينِهِ إِلَّا عَنْ يَعِينِهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِللللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْمِينُهُ إِلَيْهِ عَنْ يَعْمِينِهِ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ إِلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ عَلَا إِلْهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ

وأخرجه البخاري (٨٥٢) في الأذان: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، والدارمي ٣١١/١، والبيهقي ٢٩٥/٢ من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو داود (١٠٤٢) في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، ومن طريقه البيهقي ٢٩٥/٢ عن مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن شعبة، به.

وأخرجه الحميدي (١٢٧)، وعبدالرزاق (٣٢٠٨)، والشافعي ١/٩٣، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٧٠٧)، ثلاثتهم عن سفيان، وابنُ أبي شيبة ٣٠٤/، ٣٠٥ ومن طريقه مسلم (٧٠٧) في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن أبي معاوية ووكيع، ومسلم (٧٠٧) أيضاً من طريق جرير وعيسى بن يونس، والنسائي ٣/١٨ في السهو: باب الانصراف من الصلاة، وابن ماجة (٩٣٠) في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة ٢٥٠/٢ من طريق أبي يحيى الحماني =

<sup>(</sup>١) سقطت من «الإحسان».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٨٤) عن شعبة، بهذا الإسناد.

= وزائدة، كلهم عن الأعمش، به. وسقط من إسناد عبدالرزاق: «عمارة بن عمير».

قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ٢٢٠/: وجه الجمع بينهما \_ أي بين حديث أنس المتقدم وحديث ابن مسعود هذا \_ أن النبي على كان يفعل تارةً هذا، وتارةً هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل للانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطىء، ولهذا قال: «يرى أن حقاً عليه» فإنما ذمً من رآه حقاً عليه.

قال الحافظ في «الفتح» ٣٣٨/٢: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حُجْرة النبي على كانت من جهة يساره، ويُحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر، ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود، لأنه أعلم وأسن وأجل، وأكثر ملازمة للنبي على، وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس من تُكلم فيه، وهو السُّدي، وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي على كانت على جهة بساره.

ثم ظهر لي أنه يُمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال: أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال: كان أكثر انصرافه عن يمينه، نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة، فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة، ومن ثَمَّ قال العلماء: يُستَحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه، فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن.

وسيرد من حديث ابن مسعود برقم (١٩٩٩) أنَّ رسول الله على كان عامة ما ينصرف عن يساره إلى الحجرات، وهو ما يؤيد وجه الجمع الذي ذكره الحافظ كما تقدم.

### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المصطفى ﷺ مِن صلاته مِن جانبيه جميعاً معاً

البو الوليد، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شُعْبَةُ، قال: أنبأني سِمَاكُ، عن قَبيصة بن هُلْب \_رَجُلِ من طَيِّعً \_

عن أبيه، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَكَانَ يَنْصَرفُ عَنْ شِقَّيْهِ<sup>(۱)</sup>.

(۱) قبيصة بن الهُلْب: ذكره المؤلف في «الثقات» ٣١٩/٥، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال علي بن المديني والنسائي: مجهول، وزاد الأول: لم يرو عنه غير سماك، وترجم له البخاري ١٧٧/٧، وابن أبي حاتم ١٢٥/٧، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأبوه هُلْب: مختلف في اسمه، فقيل: يزيد بن قنافة، قاله البخاري، وقيل: يزيد بن عدي بن قنافة بن عدي بن عبد عبد عدي بن أخزم، قاله أبو عمر. وقال الكلبي: اسمه سلامة بن يزيد بن عدي بن قنافة، يجتمع هو وعدي بن حاتم الطائي في عدي بن أخزم، وإنما قبل له: الهُلب لأنه كان أقرع، فمسح النبي علي رأسه، فنبت شعر كثير، فسمي الهُلب. ذكره ابن سعد في الطبقات.

وأخرجه أبو داود (١٠٤١) في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، عن أبى الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٠٨٧)، وابن أبي شيبة ٣٠٥/١، من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٢٠٧)، والترمذي (٣٠١) في الصلاة: باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله، وابن ماجة (٩٢٩) في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، والبيهقي ٢٩٥/٢، والبغوي (٧٠٢)، من طريقين عن سماك بن حرب، به. وقال الترمذي بإثره: وفي الباب عن عبدالله بن مسعود، وأنس، وعبدالله بن عمر، وحديث هلب حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه =

### ذِكْــرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها كانَ يَنْصَرِفُ صَلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن يساره

1999 \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانِيُّ، حدثنا عيسى بنُ حماد، حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن إسحاق، أن عبدالرحمن بن الأسود حدّثه، أن أباه الأسود حدثه،

أَن ابن مسعود حدثه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كَانَ عَامَّةُ مَا يَنْصَرفُ عَنْ يَسَارِهِ إِلَى الْحُجُرَاتِ(١).[٥:٣٤]

### ذِكْــرُ ما يقولُ المَرْءُ إذا سَلَّمَ مِن صلاته

• • • • • • أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ عبدِاللَّه بنِ يزيد القطَّان بالرقة، قال: حدثنا هشامُ بن عمار، قال: حدثنا مروانُ بنُ معاوية، عن عاصم ِ الأحول ِ، عن عَبْدِاللَّه بنِ الحارِثِ الأنصاريِّ،

عن عائشةَ قالت: كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، لاَ يَقْعُدُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجلالِ وَالإِكْرَامِ»(٢).

<sup>=</sup> شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي على ويُروىٰ عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه، أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره، أخذ عن يساره.

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. وأخرجه أحمد ٤٠٨/١ عن يونس بن محمد، و ١٩٩٧ عن حجاج، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر (١٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي. هشام بن عمار: صدوق من رجال البخاري، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الشيخين.

### ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَـٰذا الخَبَرَ تَفَرَّدَ به عاصِمُ الأحولُ

بن صالح بواسِط، قال: حدثنا وَهْبُ بنُ بن صالح بواسِط، قال: حدثنا وَهْبُ بنُ بقية، قال: أخبرنا خَالِدٌ، عن خَالدٍ، عن عبداللَّه بنِ الحارث،

عن عائشة، قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلال ِ وَالإِكْرَام ِ»(١).

وأخرجه الترمذي (٢٩٩) في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، عن هناد بن السري، وأبوعوانة ٢٤١/٢ عن أبي علي الزعفراني، كلاهما عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٢١ و ٣٠٢، والطيالسي (١٥٥٨)، وأحمد ٢٠٢٦، ومسلم (٩٩٥) في صلاة المسافرين: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، وأبو داود (١٥١٢) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والنسائي ٣٠٩٦ في السهو: باب الذكر بعد الاستغفار، وفي «اليوم والليلة» (٩٥) و (٩٦) و (٩٧)، والترمذي (٩٩٨) و (٢٩٨)، وابن ماجة (٩٢٤) في الإقامة: باب ما يقال بعد التسليم، والدارمي ١٩١١، وأبو عوانة ٢٤١/٢ و ٢٤٢، والبيهقي في «السنن» (١٨٣/٢) من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد.

وسيرد بعده من طريق خالد الحدّاء، عن عبدالله بن الحارث، به، وتخريجه من طريقه هناك.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو ابن عبدالله الواسطي، وخالد الثاني: هو خالد بن مهران الحذّاء.

وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٠٧) من طريق مسدد، عن خالد بن عبدالله الواسطى، بهذا الإسناد.

### ذِكْرُ خَبَرٍ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبخِّرِ في صِنَاعةِ الحديثِ أن خَبَرَ عاصم الأحول ِ مَعْلُولٌ

٢٠٠٢ ـ أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاحِ الدُّولابي، منذ ثمانينَ سنة، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ زكريا، عن عاصمِ الأحول، عن عَوْسَجَةَ بنِ الرَّمَّاحِ، عن عَبْدِاللَّه بن أبي الهُذَيْلِ،

عن ابنِ مسعودٍ، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم لاَ يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلاَّ قَدْرَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلال وَالإِكْرَامِ »(١٠). [٥:١٢]

وأخرجه أحمد ١٨٤/٦ عن علي بن عاصم، ومسلم (٥٩٧) في الصلاة: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، وأبو داود (١٥١٢) في في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سَلَّم، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٧)، من طريق شعبة، وابن السني (١٠٧) أيضاً من طريق عبدالواحد بن زياد، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، به.

وتقدم قبله من طريق عاصم الأحول، عن عبدالله بن الحارث، به، وتقدم تخريجه من طريقه هناك.

(١) إسناده صحيح بما قبله. عوسجة بن الرماح: وثقه ابن معين، وذكره المؤلف في «الثقات»، وقال الدارقطني: يعتبر به. وباقي السند رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٢/١ و ٣٠٤، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٨) من طريق أبي معاوية، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد وصححه ابن خزيمة (٧٣٦).

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٠٢/١٠، وقال: رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح، كذا قال، مع أن عوسجة بن عبدالرحمنن لم يخرج له غير النسائي في «عمل اليوم والليلة».

ورواه سفيان بن عيينة، عن عاصم الأحول، فاختلف عليه فيه، =

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: سَمِعَ هنذا الخَبرَ عاصمُ الأحولُ عن عبداللَّه بنِ الحارث، عن عائشة، وسمعه عَنْ عَوْسَجَةً بنِ الرِّماح، عن ابن أبي الهذيل، عن ابنِ مسعودِ، الطريقان جميعاً محفوظان.

### ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ المصطفى ﷺ كان يقولُ ما وصفنا بَعْدَ التسليم ِ في عَقِبِ الاستغفارِ بِعَدَدٍ معلوم

٣٠٠٣ - أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بنِ سَلْم ببيت المقدس، قال: حَدَّثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيم، قال: حدثنا الوليدُ، وعُمَرُ - هُوَ: ابنُ عبدِالواحدِ - قالا: حدثنا الأوزاعيُّ، 'قالَ: حَدَّثني شدادٌ أبوعَمَّارِ (١)، قال: حَدَّثني أبو أسماء الرَّحبي، قال:

فرواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٤) عن أحمد بن حرب الموصلي، عن سفيان، عن عاصم، عن رجل يقال له عبدالرحمن بن الرماح، عن عبدالرحمن بن عوسجة، أحدهما عن الآخر، عن عائشة. ورواه عبدالرزاق في «المصنف» (٣١٩٧) عن سفيان، عن عاصم، عن عبدالرحمن بن عوسجة، عن عبدالرحمن بن الرماح، عن عائشة. قال المؤرِّي في «تهذيب الكمال» في ترجمة عوسجة: وكلاهما غير محفوظ، والمحفوظ ما تقدم ذكره (يعني رواية عاصم، عن عوسجة، عن عبدالله بن أبي الهذيل، عن عائشة، ورواية عاصم أيضاً عن عبدالله بن الحارث عن عائشة) والوهم في ذلك من ابن عيينة، ولعله مما رواه بعد الاختلاط، فإنه لم يتابعه عليه أحد، ولا يعرف في رواة الحديث من اسمه عبدالرحمن بن الرماح، لا في هذا الحديث ولا غيره.

وأخرجه الطيالسي (٣٧٣)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٩) من طريق شعبة، عن عاصم، عن عوسجة، عن عبدالله بن أبي الهذيل، عن عبدالله بن مسعود أنه كان إذا فرغ من صلاته. . . ولم يرفعه.

<sup>(</sup>١) تحرف في «الإحسان» إلى «عثمان»، والتصويب من «التقاسيم» لوحة ٢٠٢.

حدثني ثَوْبَانُ قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الصَّلَاةِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وسلم، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الصَّلَاةِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ» (١٠).

### ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ المُعَوِّذَتَيْنِ فِي عَقِبِ الصَّلاةِ للمُصَلِّي

٢٠٠٤ ـ أخبرنا ابنُ خُزَيْمَةَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه بن عبدالحكم، عن أبيه، عن الليثِ بنِ سَعْدٍ، عن حُنَيْن بنِ أبي حكيم، عن عُلَيّ بن رباح،

(۱) إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبدالواحد المتابع للوليد، وهو ثقة. الوليد: هو ابن مسلم، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد. وأخرجه ابن ماجة (۹۲۸) في الإقامة: باب ما يقال بعد التسليم، عن عبدالرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٩٩١) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والبيهقي في «السنن» ١٨٣/٢ من طريق داود بن رشيد، والنسائي ٣٨/٣ في السهو: باب الاستغفار بعد التسليم، وفي «عمل اليوم والليلة» (١٣٩) عن محمود بن خالد، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥/٥٧٥ و ٢٧٩، ٢٨٠، وأبو داود (١٥١٣) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والترمذي (٣٠٠) في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، والدارمي ٢١١/١، وابن خزيمة (٧٣٧) و (٧٣٨)، والبيهقي في «السنن» ٢٨٣/١، وأبو عوانة ٢٤٢/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٧١٤)، من طرق، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

عن عُقْبَةَ بنِ عَامِرِ، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم: «اقْرَ وُوا المُعَوِّذَاتِ في دُبُر كُلِّ صَلاَةٍ» (١). [١٠٤:١]

### ذِكْرُ وَصْفِ التهليلِ الَّذي يُهَلِّلُ بهِ المرءُ رَبَّه جَلَّ وعلا في عَقيب صلاتِه

حدثنا مُسْرَهَدٍ، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المسيَّب بنِ رافعٍ، عن وَرَّاد، قال:

كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى المُغِيرَةِ: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاتِهِ: «لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاتِهِ: «لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ

وأخرجه أبو داود (١٥٢٣) في الصلاة: باب في الاستغفار، والنسائي ١٨/٣ في السهو: باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة، من طريق ابن وهب، وابن خزيمة (٧٥٥) أيضاً، والحاكم ١٣٠٨ من طريق عاصم بن علي، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الترمذي (٢٩٠٣) في فضائل القرآن: باب ما جاء في المعوذتين، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، به. وقال: هذا حديث حسن غريب. وانظر الحديث المتقدم برقم (٧٩٥).

<sup>(</sup>١) إسناده قوي، وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (٧٥٥).

لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»(١).

(۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير مسدَّد، فإنه من رجال البخاري.

وأخرجه أبو داود (١٥٠٥) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والطبراني ٢٠/(٩٢٥)، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبن أبي شيبة ٢٣١/١٠، ومن طريقه مسلم (٥٩٣) في الصلاة: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والطبراني ٢٠/(٩٢٥) أيضاً، وأخرجه مسلم (٩٩٥) أيضاً عن أبي كريب وأحمد بن سنان، وأبوعوانة ٢٤٤/٢ عن علي بن حرب الطائي، كلهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة ٢٤٣/٢، والبيهقي في «السنن» ١٨٥/٢ من طريق مالك بن سعير، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٥٠/٤، والبخاري (٦٣٣٠) في الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة، ومسلم (٩٩٣)، والنسائي ٢١/٣ في السهو: باب نوع آخر من القول بعد انقضاء الصلاة، والطبراني ٢٠/(٩٠٦) و (٩٢٦) و (٩٢٦) و (٩٢٦) عن المسيب بن رافع، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٤٢٢٤)، والبخاري (٦٦١٥) في القدر: باب لا مانع لما أعطى الله، ومسلم (٩٩٥)، والنسائي ٣٠/٧، والطبراني ٢٠/(٩٣١)، وأبوعوانة ٢/٤٤، وابن خزيمة (٧٤٢) من طريق عبدة بن أبي لبابة، عن وَرّاد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٥٩٣) أيضاً، والطبراني ٢٠/(٩٢٤) و (٩٣٤)، وأبو عوانة ٢/٤٤٢ من طريق أبي سعيد، والنسائي ٧٠/٣، من طريق عبدالملك بن أعين، والطبراني ٢٠/(٩٢٩) من طريق سليم بن عبدالرحمن النخعي، و ٢٠/(٩٣٢) من طريق مكحول الشامي، =

### ذِکْ۔ رُ

### خُبَر ثَانِ يُصَرِّحُ باستعمالِ المصطفى عِينَ ما وصفنا

٢٠٠٦ ـ أخبرنا أَحْمَدُ بنُ يحيى بن زهير بِتُسْتَرَ، قال: أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بن يحيى بن أبى بُكير(١) الكِرْمَاني، قال: حَـدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا داود بنُ أبى هندٍ، وغيرُه، عن الشعبي، قال: أخبرني وَرَّاد،

أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى المُغِيرَةِ: أَن اكْتُبْ إِلَى بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَقُولُ، حينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ: «لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَـهُ المُلْكُ وَلَهُ

و ۲۰/(۹۳۹) من طریق عبدربه، و ۲۰/(۹۳۷) و (۹۳۸) من طریق رجاء بن حيوة، كلهم عن ورّاد، به.

وسيرد بعده (٢٠٠٦) من طريق الشعبى، و (٢٠٠٧) من طريق عبدالملك بن عمير، كلاهما عن وراد، به. ويرد تخريج كل طريق منهما في موضعه.

وقوله: «لا ينفَعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ»: الجَدِّ بفتح الجيم: الغِنَى أو الحظ، و «من» في قوله: «منك» بمعنى البدل، قال الشاعر:

فلیت لنا من ماءِ زمنزم شربةً مبردةً باتت علی

يريد: ليت لنا بدل ماء زمزم. وقال الجوهري في «الصحاح»: معنى «منك» هنا: عندك، أي: لا ينفع ذا الغنى عندك غناه.

وقال النووي في «شرح مسلم» ١٩٦/٤: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي: لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح.

(١) تحرف في «الإحسان» إلى: «بكر».

الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»(١٠). [٥:١٢]

قال أبو حَاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: قال لنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زهير: داود بن أبي هند، ومجالد، عنِ الشعبي. وأنا قلتُ: وغيره، لأنَّ مجالداً تبرأنا مِنْ عهدته في كتاب «المجروحين» (٢).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٠/(٨٩٨) عن عبدان بن أحمد، عن عبدالله الكرماني، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤/٠٥٠، والبخاري (٦٤٧٣) في الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال، والنسائي ٧١/٣ في السهو: باب كم مرة يقول ذلك، وفي «عمل اليوم والليلة» (١٢٩)، وابن خزيمة (٧٤٧)، والطبراني ١٠٠/(٨٩٧)، من طرق عن هشيم، عن غير واحد منهم المغيرة بن مقسم الضبي، عن الشعبي، بهذا الإسناد. وقد سمى الطبراني من مع المغيرة وهم: زكريا بن أبى زائدة، وإسماعيل بن أبى خالد، ومجالد بن سعيد.

وأخرجه الطبراني ٢٠/(٨٩٦)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٣٠) من طريق شباك، والطبراني ٢٠/(٨٩٩) من طريق عاصم بن أبي النجود، كلاهما عن الشعبي، به.

وتقدم قبله من طريق المسيب بن رافع، وسيرد بعده من طريق عبدالملك بن عمير، كلاهما عن وراد، به. فانظرهما.

(٢) ٣/٠١ ـ ١١، وقال فيه: كان رديء الحفظ يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. قلت: وهو من رجال «التهذيب»، أخرج حديثه مسلم مقروناً، وروى له أصحاب السنن، يعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. عبدالله بن محمد بن يحيى بن أبي بُكير الكرماني: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في «الثقات» ۲۹۰/۸، وقال: مستقيم الحديث، ووثقه الخطيب في «تاريخه» ۲۰/۱۰، ومن فوقه من رجال الشيخين غير داود بن أبى هند، فإنه من رجال مسلم.

### ذِكْرُ الخَبَرِ المُدحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَـٰذَا الخَبَرَ ما رواه عن وَرَّادٍ إلا الشَّعبيُّ والمسيَّبُ بنُ رافع

معاذ بنِ معاذ العَنْبَرِيُّ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ معاذ بنِ معاذ العَنْبَرِيُّ، قال: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عبدالملك بن عُمَيْرٍ، قال: سَمِعْتُ وَرَّاداً كَاتِبَ المغيرة يحدِّثُ،

أَنَّ المُغِيرَةَ بِنَ شُعْبَةً كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كانَ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ فَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَلا مُعْطِيَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرً. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ»(١).

أخبرنا الحَسَنُ في عَقِبِهِ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ معاذ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۹۱۱/۲۰) من طريق عمروبن مرزوق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري (۸٤٤) فقال: وقال شعبة، عن عبدالملك، بهذا.

وأخرجه الحميدي (٧٦٧)، وأحمد ٢٥١/٤، والبخاري (٨٤٤) في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، و (٣٤٧٣) في الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال، و (٧٢٩٢) في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم (٩٣٥)(١٣٨) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والدارمي ١١١/١، وأبو عوانة ٢/٣٤٢ و ٢٤٣، وابن خزيمة وبيان صفته، والطبراني أيضاً ٢٠/(٨٠٨) و (٩٠٩) و (٩١٠) و (٩١٠) و (٩١٩) و (٩١٠) من طرق عن عبدالملك بن عمير، به. وانظر الحديثين قبله.

قال: حدَّثنا أبي، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن الحَكَم، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن وَرَّاد، عن المُغيرة، عن النَّبيّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، مثل ذلك (١).

### ذِكْرُ وَصْفِ تَهليلِ آخَرَ كان يُهَلِّلُ ﷺ به رَبَّه جَلَّ وعلاً في عَقِبِ صَلاتِه

٢٠٠٨ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى بنِ مجاشع، قال: حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا عَبْدَةُ بن سليمان، عن هِشَامِ بنِ عُروة، عن أبي الزُّبير المكي أنَّه حدَّثه،

أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: لَا إِلَهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ المَنُّ وَلَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليه وسلَّم يَقُولُ هـؤلاءِ الْكَلِمَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ۲۰ /(۹۰۷) من طريق المثنى بن معاذ أخي عبدالله بن معاذ، عن أبيه، بهذا الإسناد. وعلَّقه البخاري (٨٤٤) في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، فقال: وقال شعبة عن الحكم، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في والمصنف، ۲۳۲/۱۰، ومن طريقه مسلم (۹۶۵)(۱٤۰) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، والبيهقي ۲/۱۸، وأخرجه أبو داود (۱۰۰۷) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سَلَّم، ومن طريقه أبو عوانة ٢٥/٧ عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي ۲/۰۷ في السهو: باب =

## ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ (١) هِشَامَ ابنَ عُرْوَةَ لم يَسْمَعْ مِن أبي الزَّبيرِ شيئاً

٢٠٠٩ أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن المدائني بمصر، قال: حدثنا محمدُ بنُ أَصْبَغَ بنِ الفَرَجِ، قال: حَدَّثنا أبي، قال: حدثنا المنذِرُ بنُ عبداللَّه، عن هِشَامِ بنِ عُروة، عن أبي الزُّبير المَكّي أنه حدَّثه،

أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بِنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، لَا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ المَنُّ، وَلَهُ النَّهُ مُحْلِصِينَ وَلَهُ النَّعْمَة، وَلَهُ الفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَهُ كَرَهَ الْكَافِرُونَ. وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ الْفَعْلُ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِعُ عَلَى الْم

<sup>=</sup> عدد التهليل والذكر بعد التسليم، عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤/٤، ومسلم (٥٩٤)(١٣٩) من طريق عبدالله بن نمير، عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه الشافعي في «مسنده» 98/9 - 98, ومن طريقه البغوي (۷۱۷) عن محمد بن إبراهيم، ومسلم (98ه)(181) من طريق يحيى بن عبدالله بن سالم، وابن خزيمة (٧٤١)، وأبو عوانة 7٤7/7 من طريق أبي عمر الصنعاني، كلهم عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، به. وانظر (٢٠٠٩) و (٢٠١٠).

<sup>(</sup>۱) كتب العنوان مع الحديث في هامش «الإحسان»، وقد ذهب بالتصوير من العنوان من قوله: «ذكر» إلى هنا، واستدرك من «التقاسيم» لوحة ٢٠٤، من مصورة حيدرآباد.

عليه وسلَّم يَقُولُ هَا وُلَاءِ الْكَلِّمَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَّةٍ (١). [٥:١٦]

### ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ هـٰذا الخَبَرَ سَمِعَهُ أبو الزُّبير من ابن الزُّبير

• ٢٠١٠ \_ أخبرنا ابنُ خُزَيْمَةَ، قال: حدثنا يعقوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قال: حدثنا إسماعيلُ بن عُليَّة، قال: خَدَّثنا حَجَّاجُ بنُ أبي عثمان، قال: أخبرنا أبو الزُّبير، قال:

سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بِنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَٰذَا المِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم، إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ: «لاَ إِلهَ إلاَّ اللَّهُ، لاَ نَعْبُدُ إلاَّ إيَّاهُ، أَهْلَ النَّعْمَةِ دُبُرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ: «لاَ إِلهَ إلاَّ اللَّهُ، لاَ نَعْبُدُ إلاَّ إيَّاهُ، أَهْلَ النَّعْمَةِ وَالْفَضْلُ ، وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، لاَ إِلهَ إلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ، وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، لاَ إِلهَ إلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»(٢).

<sup>(</sup>۱) محمد بن أصبغ بن الفرج مترجم في «المدارك» ۱۸۹/۳ كان بمصر فقيهاً مفتياً، روى عنه محمد بن فطيس، وأبو بكر بن الخلال، تُوفي بمصر سنة خمس وسبعين ومئتين. والمنذر بن عبدالله: هو ابن المنذر بن المغيرة الحزامي المدني، ذكره المؤلف في «الثقات»، وروى عنه جمع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم قبله من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به. وأوردت تخريجه هناك.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم، وإسماعيل بن عُلية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (٧٠٤).

وأخرجه مسلم (١٤٠)(١٤٠) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٤/٥ عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.

### ذِكْرُ الْأَمرِ بالتَّسْبِيحِ والتَّحميدِ والتَّكْبِيرِ للمرءِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ في عَقِبِ صَلاَتِه

٢٠١١ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، قال: حدثنا محمدُ بنُ أبانَ، قال: حدثنا عِكْرِمَةُ بنُ عمَّار، عن إسحاقَ بن عبدِاللَّه بن أبي طلحة،

عن أنس بن مالك، قال: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَى النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهِ، عَلَّمْنِي كَلِمَاتٍ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي، فَقَالَ: «سَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا، واحْمَدِيهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتَكِ»(١).

وأخرجه أبو داود (١٥٠٦) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، ومن طريقه أبو عوانة ٢٤٥/٢، عن محمد بن عيسى، والنسائي ٣٩٦٣ في السهو: باب التهليل بعد التسليم، عن محمد بن شجاع المروذي، وأبو عوانة ٢٤٥/٢ من طريق سريج بن يونس، ثلاثتهم عن إسماعيل بن علية، به.

وتقدم قبله (۲۰۰۸) و (۲۰۰۹) من طریقین عن هشام بن عروة، عن أبي الزبير، به.

(۱) إسناده حسن. عكرمة بن عمار \_ وإن كان من رجال مسلم: حديثه حسن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبان، فإنه من رجال البخاري.

وأخرجه أحمد ١٢٠/٣، والنسائي ١١/٥ في السهو: باب الذكر بعد التشهد، عن عبيد بن وكيع، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٤٨١) في الصلاة: بأب ما جاء في صلاة التسبيح، والحاكم في «المستدرك» ٢٥٥/١، من طريقين عن عبدالله بن المبارك، عن عكرمة بن عمار، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

# ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ ما وَصَفْنَا مِنَ التَّسبِيحِ والتَّحْمِيدِ والتَّحْمِيدِ والتَّحْمِيدِ والتَّحْمِيدِ والتكبيرِ إنما أُمِرَ باستعمالِهِ في عَقِبِ الصَّلاة نَفْسِهَا الصَّلاة نَفْسِهَا

۲۰۱۲ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خَيْثَمَةَ، قال: حدثنا
 جرير، وابن عُليَّة، عن عطاءِ بن السائب، عن أبيه،

عن عبداللّه بن عمرو، قال: قال رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليه وسلّم: «خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّة، هُمَايَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؛ يُسَبِّحُ اللّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا». قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ النّبيّ، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا». قَالَ: فَقَالَ: «خَمْسُونَ وَمِئَةٌ صلّى اللّهُ عليه وسلّم، يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالَ: فَقَالَ: «خَمْسُونَ وَمِئَةٌ بِاللّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي المِيزَانِ. وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِئَةً، فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الميزَانِ. فَأَيْكُمْ وَحَمْسُ مِئَةٍ سَيْئَةٍ. قَالَ: كَيْفَ وَحَمْسُ مِئَةٍ سَيِّئَةٍ. قَالَ: كَيْفَ لَا يُعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِئَةٍ سَيِّئَةٍ. قَالَ: كَيْفَ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِئَةٍ سَيِّئَةٍ. قَالَ: كَيْفَ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِئَةٍ سَيِّئَةٍ. قَالَ: كَيْفَ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِئَةٍ سَيِّئَةٍ. قَالَ: كَيْفَ لَا يَعْقِلُ، لَا يُعْقِلُ، وَلَعُلُهُ أَنْ لَا يَعْقِلَ، وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ» (١٠ ).

<sup>(</sup>١) جرير وابن عُلَية سمعا من عطاء بن السائب بعد اختلاطه، لكن رواه عنه شعبة وسفيان الثوري، وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح.

وأخرجه الترمذي (٣٤١٠) في الدعوات، عن أحمد بن منيع، وابن ماجة (٩٢٦) في الإقامة: باب ما يُقال بعد التسليم، عن أبي كريب، كلاهما عن إسماعيل بن عُلية، بهذا الإسناد.

### ذِكْرُ مَا يَغْفِرُ اللَّه جَلَّ وعلا ذنوبَ العبدِ بِهِ من التسبيح والتحميدِ والتكبيرِ، إذا قالها المرءُ في عَقِبِ الصَّلاةِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ

تال: حدثنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّار، ومحمدُ بنُ عُبيداللَّه بن الفضل الكلاعي بحمص، قال: حدثنا يحيى بنُ صالح الوُحَاظِيُّ، قال: حدثنا مالك، عن أبي عُبَيْدٍ حاجبِ سليمانَ بنِ عبدالملك، عن عطاء بنِ يزيد اللَّيْتِي،

عن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، «مَنْ سَبَّحَ اللَّهُ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ دُبُرَ صَلَاتِهِ، وَحَمِدَهُ ثَلَاثاً وَثَلاثِينَ، وَخَتَمَ المِئَةَ بِلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

وأخرجه الحميدي (٥٨٣)، وعبدالرزاق (٣١٨٩)، والنسائي في اعمل اليوم والليلة» (٨١٩) من طريق سفيان الشوري، وعبدالرزاق (٣١٩٠) عن معمر، وابن أبي شيبة ٢٣٣/١، وابن ماجة (٣١٩) من طريق محمد بن فضيل، وأجمد ٢/٢٠، وأبو داود (٥٠٦٠) في الأدب: باب في التسبيح عند النوم، من طريق شعبة، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٨١٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وابن ماجة اليوم والليلة» (٨١٣) أيضاً من طريق أبي يحيى التيمي وأبي الأجلح، كلهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد.

وسیورده المؤلف برقم (۲۰۱۸) من طریق حماد بن زید، عن عطاء، به، ویرد تخریجه عنده.

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (٨٢٠) من طريق يزيـد بن هارون عن العوَّام بن حوشب، عن عطاء، به، موقوفاً على عبدالله.

ومعنى «لا يُحْصِيهما»، أي: لا يحافظ عليهما على الدوام.

لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»(١).

قال أبو حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عنه: رَفَعَهُ يحيى بنُ صَالح عن مالِكٍ وَحْدَهُ(٢).

ذِكْرُ الشيءِ الذي يَسْبِقُ المَرْءُ بِقَوْلِهِ في عَقِيبِ الصَّلَوَاتِ المَهْرُ وضَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ ولا يَلْحَقُهُ أَحَدُ بَعْدهُ إلا مَنْ أتى بمثلِه

٢٠١٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ محمدٍ الهَمَذَانِي، ومحمدُ بنُ إسحاق بنِ
 خُزَيْمَةَ، قالا: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى، قال: حدثنا مُعْتَمِرٌ، قالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَاللَّهِ بنَ عُمَرَ، عن شُمَيِّ، عن أبي صالح ،

وسيورده المؤلف برقم (٢٠١٦) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبى عبيد، به، فانظر تخريجه هناك.

(٢) وقد خالفه رواة «الموطأ» جميعاً، فأوقفوه على أبي هريرة، وهو في «الموطأ» ٢١٠/١ في باب ماجاء في ذكر الله تعالى. قال ابن عبدالبر في «تجريد التمهيد» ص ٢٤١ بعد أن أورد الحديث: هكذا الحديث موقوف في «الموطأ» على أبي هُريرة، ومثله لا يُدرك بالرأي، وهو مرفوع صحيح عن النبي على من وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة، ومن حديث على بن أبي طالب، ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، ومن حديث كعب بن عجرة وغيرهم.

قلت: وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (١٤٢) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك موقوفاً على أبي هُريرة، وقال بإثره: رفعه زيد بن أبي أنيسة رواه عن سهيل، وقال عن أبي عبيدة (صوابه عبيد، نبه عليه النسائي) عن عطاء، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وأخرجه أبو عوانة ٢٤٧/٢ عن عمران بن بكار الحمصي، بهذا الإسناد.

عن أبي هُرَيْرَة، قال: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ اللَّأُودِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. قَالَ: «أَفَلا أَدُلّكُمْ عَلَى أَمْ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. قَالَ: «أَفَلا أَدُلّكُمْ عَلَى أَمْ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. قَالَ: «أَفَلا أَدُلّكُمْ عَلَى أَمْ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدُ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَدْرَكْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ إِلاَّ أَحَدُ عَمِلَ بِمِثْلُ أَعْمَالِكُم؟ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْف كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ» (١٠). [٢:٢]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبدالأعلى، فإنه من رجال مسلم. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (٧٤٩).

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٤٦) عن محمد بن عبدالأعلى، به.

وأخرجه البخاري (٨٤٣) في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم (٩٥٥) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وأبو عوانة ٢/٢٨، من طريقين عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٦٣٢٩) في الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة، والبيهقي في «السنن» ١٨٦/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٧٢٠) من طريق ورقاء، ومسلم (٥٩٥)، وأبوعوانة ٢٤٩/٢، والبيهقي ١٨٦/٢، من طريق ابن عجلان، كلاهما عن سُمَيِّ، به. وعندهم أيضاً: قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة، فحدثني بمثله عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن رسول الله عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن رسول الله عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن رسول الله عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن رسول الله عن الله عن أبى هريرة،

وأخرجه مسلم (٥٩٥)(١٤٣)، والبغوي في «شرح السنة» (٧١٧)، من طريق روح بن القاسم، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٤٥) من طريق ابن عجلان، كلاهما عن شهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.

### ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ التَّسبيحَ والتحميدَ والتكبيرَ الذي وصفنا هُوَ أن يحتم آخِرَها بالشَّهادة للَّه بالوحدانيةِ لِيكُونَ تَمَامَ المِئَةِ

حدثنا الوَلِيدُ، قال: حَدَّثنا الْأُوْزَاعِيُّ، حدثنا حَسَّانُ بنُ عَطِيَّةَ، حدثني حدثنا الوَلِيدُ، قال: محمدُ بنُ أبي عائشة، قال:

حدثني أبو هُرَيْرة قال: قالَ أبُو ذَرِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالأَجْرِ، يُصَلُّونَ كما نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالِ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «يَا أَبَا ذَرِّ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ، وَلاَ يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ»؟ مَنْ سَبَقَكَ، وَلاَ يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ»؟ قَالَ: «تُكَبِّرُ اللَّه دُبُرَ كلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَتُسَبِّحُهُ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدُهُ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَتُسَبِّحُهُ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدُهُ لَا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرً» (١٤).

<sup>=</sup> وقوله: «ذهبَ أهلُ الدُّثُور» الدُّثُور بضم المهملة والمثلثة، جمع «دَثْر»: هو المال الكثير.

 <sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقد صرَّح الوليد بالتحديث.
 وأخرجه أبو داود (١٥٠٤) في الصلاة: باب التسبيح بالحصى، عن عبدالرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٣٨/٢، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

### ذِكْرُ مغفرةِ اللَّه جَلَّ وعلا ما سَلَفَ مِن ذنوب المسلم بقوله ما وَصَفْنَا في عَقِيب الصَّلواتِ المفروضَاتِ

٢٠١٦ أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حَدَّثنا وَهْبُ بنُ
 بَقِيَّة، قال: أخبرنا خَالِدُ بنُ عبدِاللَّه، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح، عن أبي عُبَيْد، عن عطاء بن يزيد،

عن أبي هريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَهُ وَسلم: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَهُ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وقَالَ ثَمَامَ المِئَةِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَه الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»(١).

<sup>=</sup> وأخرجه الدارمي ٣١٢/١ عن الحكم بن موسى، عن هقل، عن الأوزاعي، به.

وفي الباب عن أبي ذر عند الحُميدي (١٣٣)، وابن ماجة (٩٢٧)، وابن خزيمة (٧٤٨).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن على شرط مسلم. خالد بن عبدالله: هو ابن عبدالرحمن بن يزيد الطحان.

وأخرجه مسلم (٥٩٧) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، عن عبدالحميد بن بيان الواسطي، وابن خزيمة في «صحيحه» (٥٧٠) عن أبي بشر، والبيهقي في «السنن» ١٨٧/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٧١٨) من طريق مسدد، ثلاثتهم عن خالد بن عبدالله، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٧١/٢، ومسلم (٥٩٧)، من طريق إسماعيل بن =

قال أبو حاتِم رضيَ اللَّه عنه: أبو عُبَيْدٍ (١) هـٰذا، حاجبُ سليمانَ بنِ عبدِالملك، روى عنه مالكُ بنُ أنسٍ.

#### ۮؚػؙۯؙ

استحبابِ زيادةِ التهليلِ مع التسبيح ِ والتحميدِ والتكبيرِ، ليكون كُلُّ واحِدٍ منها<sup>(٢)</sup> خمساً وعشرين

٢٠١٧ ــ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُريمة، قال: حدثنا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُاللَّهِ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ، قال: حدثنا هِشَامُ بنُ حَسَّان، عن محمدِ بنِ سِيرِين، عن كثيرِ بن أفلح،

عن زَيْدِ بنِ ثابت، أنه قال: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ في دُبُرِ كلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ. فَأَكِبِّرَ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ. فَأَتِي رَجُلُ في مَنَامِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ أَمَرَكُمْ مُحَمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم أَنْ تُسَبِّحُوا في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحْمَدُوا ثَلَاثًا فَعُلُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، أَتَى خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، أَتَى خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، أَتَى

<sup>=</sup> زكريا، وأحمد ٤٨٣/٢، وأبوعوانة ٢٤٧/٢، ٢٤٨ من طريق فليح بن سليمان، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٤٣) من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (٢٠١٣) من طريق مالك، عن أبي عبيد، به. فانظره.

<sup>(</sup>١) قيل: اسمه عبدالملك، وقيل: حي، أوحيي، أوحوي.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في «الإحسان» إلى «منهما».

رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «فَافْعَلُوهُ»(١).

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلا لِمَنِ اقتصرَ مِن التسبيح والتحميدِ والتكبيرِ في عَقِيبِ الصَّلُواتِ المفروضاتِ على عشرٍ عشرٍ بألفٍ وخمس ِ مئةِ حسنةٍ

٢٠١٨ ـ أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بَنُ الْحُبَابِ الجُمَحِيُّ، قال: حَدَّثنا عَبْدُ اللَّه بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ الحَجَبِيُّ، قال: حدثنا عمادُ بِن زيد، قال: حدثنا عطاء بِن السائب، عن أبيه،

عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رَسُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عليه وسلّم: «خَصْلَتَانِ لاَ يُحْصِيهِمَا عَبْدٌ إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّة، وَهُمَا يَسِيرٌ، ومَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ؛ يُسَبِّحُ اللّهَ أَحَدُكُمْ في دُبُرِ كلِّ صَلاَةٍ عَشْراً، ويَحْمَدُهُ عَشْراً، ويُكَبِّرُهُ عَشْراً، فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِئَةٌ باللّسَانِ، وأَلْفُ وَخَمْسُ مِئَةٍ في الميزَانِ، وإذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ باللّسَانِ، وأَلْفُ وَخَمْسُ مِئَةٍ في الميزَانِ، وإذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير كثير بن أفلح، وهو ثقة. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (۷۵۲)، وصححه الحاكم ۲۸۳۱، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد ١٨٤/٥، والدارمي ٣١٢/١، والطبراني (٤٨٩٨) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٣٤١٣) في الدعوات، من طريق ابن أبي عدي، والنسائي ٧٦/٣ في السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح، وفي «عمل اليوم والليلة» (١٥٧) من طريق ابن إدريس، والطبراني (٤٨٩٨) من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن هشام بن حسان، به.

يُسَبِّحُ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، ويُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي المِيزَانِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم «فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ في يَوْمِ وَلَيْلَةٍ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِئَةِ سَيِّئَةٍ؟»(١) قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرو: وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ سَيِّئَةٍ؟»(١) قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرو: وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَعْقِدُهُنَّ بِيدِهِ. قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ عَليه وسلَّم، يَعْقِدُهُنَّ بِيدِهِ. قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهَا؟ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ في صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، وَيَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ»(٢). [٢:١]

قال حمادُ بنُ زيد: كان أيوبُ حدثنا عن عطاء بنِ السَّائب بهـُذا الحديث، فلما قَدِمَ عطاءً البصرة، قال لنا أيوبُ: قد قَدِمَ صاحبُ حديثِ التسبيح، فاذهبوا، فاسمعوه منه.

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ ما وصفنا من التسبيح ِ والتحميد والتحميد والتكبيرِ مِن المُعَقِّبَاتِ الذي لا يخيب قائلهن

٣٠١٩ - أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ، قال: حدثنا محمدُ بنُ حسانَ الأزرقُ، قال: حدثنا شُعَيْبُ بنُ حرب، قال: حدثنا شُعَيْبُ بنُ حرب، قال: حدثنا شُعْبَةُ، وحمزةُ الزَّيات، ومالكُ بنُ مِغْوَلٍ، عن الحَكَمِ، عن ابنِ أبي ليلى،

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: «حسنة»، والتصويب من الهامش.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. حماد بن زيد روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط. وأخرجه النسائي ٧٤/٣ في السهو: باب عدد التسبيح بعد التسليم، عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (۲۰۱۲) من طریق جریر وابن علیة، عن عطاء بن السائب، به، وأوردت تخریجه من طرقه هناك.

عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، عن النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، قال: «مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قائِلُهُنَّ؛ تُسَبِّحُ اللَّهَ في دُبُرِ كلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَتُكَبِّرُهُ أَربَعاً وَثَلاثِينَ، وَتُكَبِّرُهُ أَربَعاً وَثَلاثِينَ، وَتُكَبِّرُهُ أَربَعاً وَثَلاثِينَ» (١).

(١) إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حسان الأزرق، وهو ثقة. الحكم: هو ابن عتيبة.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٩/(٢٦٥) من طريقين، عن محمد بن حسان الأزرق، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٩٩٦)(١٤٥) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والطبراني ١٩/(٢٦٢)، من طريق أبي أحمد الزبيري، وأبو عوانة ٢٤٦/٢ من طريق عبدالصمد بن النعمان، كلاهما عن حمزة الزيات، به.

وأخرجه من طرق عن الحكم، به: ابن أبي شبيبة ٢٢٨/١، وعبدالرزاق (٣١٩٣)، ومسلم (٥٩٦)، والترمذي (٣٤١٢) في الدعوات، والنسائي ٣/٥٧ في السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح، وفي «اليوم والليلة» (١٥٥)، وأبوعوانة ٢/٧٤، والطبراني ١٩/(٢٥٩) و (٢٦٠) و (٢٦١) و (٢٦١) و (٢٦١)، والبغوي في «شرح السنة» (٧٢١)، والبيهقي في «السنن» ٢/٧٨١.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٢٨/١٠، والطيالسي (١٠٦٠)، والطبراني 1/(٢٦٥) من طريق شعبة، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٢٧)، والنسائي في «اليوم والليلة» (١٥٦) من طريق منصور بن المعتمر، كلاهما عن الحكم، عن ابن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة موقوفاً.

قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ٩٥/٥: واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم، وقال: الصواب أنه موقوف على كعب، لأن مَنْ رفعه لا يُقاومون من وقفه في الحفظ. وهذا الذي قاله الدارقطني مردود، لأن مسلماً رواه من طرق كلها مرفوعة، وذكره الدارقطني أيضاً من طُرق أخرى مرفوعة، وإنما روي =

# ذِكْرُ الاستحبابِ لِلمَرْءِ أَن يَستعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وعلا على ذِكْرِهِ وشُكْرِهِ وحُسْنِ عِبَادَتِهِ عَقِيبَ الصَّلواتِ المفروضَاتِ

٧٠٢٠ ـ أخبرنا عَبْدُاللَّهِ بنُ محمد الأزديُّ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا المُقْرِىءُ، حِدثنا جَيْوَةُ بنُ شريح، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بن مسلم التُّجيبيُّ، يقولُ: حَدَّثني أبو عبدِالرحمن الْحُبُلي، عن الصُّنابِحِيِّ،

عن معاذ بن جبل أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أَخَذَ بِيَدِ مُعَاذٍ، فَقَالَ: «يَا مُعَادُ، واللَّهِ إِنِّي لَاحِبُّكَ». فَقَالَ مُعَادُ: بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، واللَّهِ إِنِّي لَاحِبُّكَ. فَقَالَ: «يَا مُعَادُ، أُوصِيكَ أَنْ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ أَنْ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ

وقوله: «معقبات» قال البغوي في «شرح السنة» ٢٣٢/٣: يريد هذه التسبيحات سميت معقبات، لأنه عادت مرة بعد مرة، والتعقيب أن تعمل عملاً، ثم تعود إليه، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ولَّى مُدْبِراً ولم يُعقب﴾، أي: لنم يرجع، قال شَمِر: كل راجع معقب. وقوله عز وجل: ﴿له مُعَقّبات﴾، أي: للإنسان ملائكة يَعْقُبُ بعضهم ببعض، يقال: ملك مُعَقّب، وملائكة مُعقبة، ثم معقبات، جمع الجمع، وقيل: ملائكة الليل تُعقب ملائكة النهار.

موقوفاً من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضاً في رفعه ووقفه، وبين الدارقطني ذلك. ثم قال النووي ـ رحمه الله: إن الحديث الذي روي مرفوعاً وموقوفاً يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين، منهم البخاري وآخرون حتى لوكان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع، كيف والأمر هنا بالعكس.

وَشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبَادَتِكَ» (١).

قال: وأوصى بذلك معاذ الصَّنَابِحيَّ، وأوصى بذلك الصَّنابِحيُّ أبا عبدالرحمن، وأوصى بذلك أبو عبدالرحمن عُقْبَة بَن مسلم.

ذِكْرُ الأمرِ بسؤالِ العَبْدِ رَبَّه جَلَّ وعلا أَن يُعِينَه على ذِكرِه وشُكْرِهِ وعِبَادَتِهِ في عَقِبِ صَلاَتِه

٢٠٢١ \_ أخبرنا عَبْدُاللَّهِ بنُ محمد الأزديُّ ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ

(۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عُقبة بن مسلم، وهو ثقة. المقرىء: هو عبدالله بن يزيد، وأبو عبدالرحمن الحُبلي: هو عبدالله بن يزيد المعافري، والصَّنابِحي \_ بضم الصاد وفتح النون وكسر الباء، نسبة إلى صُنابِح: بطن من مراد: هو عبدالرحمن بن عُسَيْلة.

وأخرجه أحمد ٥/٢٤٥ \_ ٢٤٥، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٩)، وأبو داود (١٥٢١) في الصلاة: باب في الاستغفار، والطبراني ٢٠/(١١٠)، من طرق، عن المقرىء، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (٧٥١)، والحاكم ٢٧٣/١ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد ٧٤٧/، والنسائي ٣/٣٥ في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، وفي «عمل اليوم والليلة» (١١٧) من طرق عن حيوة بن شريح، به.

وأخرجه الطبراني ٢٠/(٢٥٠) من طريق سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن عقبة، عن الحبلي، عن معاذ. قال الطبراني: ولم يذكر ابنُ لهيعة: الصَّنَابِحي.

وأخرجه أيضاً ٢٠/(٢١٨) من طريقين عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن مالك بن يخامر، عن مُعاذ بن جبل.

إبراهيم، قال: أخبرنا المُقْرِىء، قال: حَدَّثنا حَيْوَةُ، قال: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بنَ مسلم التَّجيبي، يقول: حَدَّثني أبو عَبْدِالرحمانِ الْحُبُلِيّ، عن الصَّنابِجِيّ،

عن معاذِ بنِ جبلِ أن رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أخذ بيدِه يَوْماً، فقالَ: «يَا مُعَاذُ إِنِّي وَاللَّهِ لَأَحِبُّكَ». فَقَالَ مُعَاذُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَا واللَّهِ أُحِبُّكَ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَا واللَّهِ أُحِبُّكَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ وُصِيكَ يَا مُعَاذُ، لاَ تَدَعْ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ، لاَ تَدَعْ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ، وصُسْنِ عَبَادَتِكَ»(١).

وأوصى بذلك مُعَاذُ بنُ جَبَلِ الصَّنابِحيَّ. وأوصى بذلك الصَّنابِحِيُّ أبا عبدِالرحمان عُقْبَةَ بنَ الصَّنابِحِيُّ أبا عبدِالرحمان، وأوصى به أبو عبدِالرحمان عُقْبَةَ بنَ مسلم.

# ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ جَوَازاً مِن النارِ لِمَن استجارَ منها في عَقِبِ صَلاَةِ الغَدَاةِ والمغربِ سَبْعَ مَرَّاتٍ نَعُوذُ باللَّه مِنْها

۲۰۲۷ ـ أخبرَنا أبو يعلى، قال: حدَّثنا داودُ بن رُشَيْد، قال: حدَّثنا الوَلِيْدُ بنُ مسلم، عن عبدِالرحمن بنِ حَسَّان الكِنَاني، عن مُسْلِم بنِ الحارث بن مسلم التميمي،

عن أبيه قال: بَعَثَنَا رسولُ الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم في سَريَّةٍ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الْغَارَ اسْتَحْتَثْتُ فَرَسِي، فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله.

فَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِينِ، فَقُلْتُ: قُولُوا: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّه تَحَرَّزُوا، فَقَالُوهَا. فَلَامَنِي أَصْحَابِي، وَقَالُوا: حُرِمْنَا الغَنِيمَةَ بَعْدَ أَنْ رُدَّتْ فَقَالُوهَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أَخْبَرُوهُ بِأَيْدِينَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعْتُ، وَقَالَ: «أَمَا إِنَّ اللَّهَ بِمَا صَنَعْتُ، وَقَالَ: «أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ بِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وكَذَا».

قال عبدالرحمن: فَأَنَا نَسِيتُ الثَّوابَ. قَالَ: ثُمُّ قَالَ لِي اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قال مسلم بن الحارث: توفي الحارث بن مسلم في خلافة عثمان، وترك الكتاب عندنا، فلم يزل عندنا حتى كتب عُمر بن عبدالعزيز إلى الوالي ببلدنا يأمره بإشخاصي إليه والكتاب، فقدِمْتُ عليه، فقضَّه، وأمر لي، وخَتَمَ عليه، وقال: أما إني

لوشئتُ أن يأتيكَ ذلك وأنتَ في منزلك فعلتُ، ولكن أحببتُ أن تحدثني بالحديثِ على وجهه، قال: فحدثته(١).

(۱) مسلم بن الحارث \_ ويقال: الحارث بن مسلم، وهو الأصح كما سيأتي: لم يوثقه غير المؤلف ١٩٩١، ولا يُعرف بغير هذا الحديث. وقال الدارقطني: مجهول، وباقي رجاله ثقات. ومال الحافظ في «التهذيب» إلى تضبعيفه، إلا أَنَّ ابنَ علان في «الفتوحات الربانية» نقل عنه قوله: حديث حسن.

وأخرجه أبو داود (٥٠٨٠) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، عن عمرو بن عثمان الحمصي، ومؤمَّل بن الفضل الحراني، وعلي بن سهل الرملي، ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم، حدثنا عبدالرحمن بن حسان الكناني، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١١١)، وابن السني (١٣٩) في «عمل اليوم والليلة» أيضاً من طريق عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، به.

وأخرجه أبو داود (٥٠٨٠) أيضاً من طريق محمد بن المُصَفَّى، عن الوليد، به. إلا أنه قال: عن الحارث بن مسلم بن الحارث، عن أبيه.

قال الحافظ في «التهذيب» ١٢٥/١٠: وصحح البخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، والترمذي، وابن قانع وغير واحد أن مسلم بن الحارث: هو صحابي هذا الحديث. والذي يُرجِّعُ ما قاله البخاري وغيره أنَّ صدقة بن خالد، ومحمد بن شعيب بن شابور رويا عن عبدالرحمن بن حسان الذي مدار الحديث عليه، فقالا: عن الحارث بن مسلم بن الحارث، عن أبيه. ورواه الوليد بن مسلم، فاختلف عليه فيه، فقال جماعة: عنه، عن عبدالرحمن بن حسان، عن مسلم بن الحارث بن مسلم، عن أبيه، وقال محمد بن مصفى، وعبدالوهاب بن نجدة مسلم، عن أبيه، وقال محمد بن مصفى، وعبدالوهاب بن نجدة ومحمد بن الصلت: عن الوليد... بقول صدقة بن خالد.

# ذِكْرُ الشيءِ الَّذي يَعْدِلُ لمن قاله بَعْدَ صَلاةِ الغَدَاةِ والْمَغْرِبِ عَتَاقَةَ أُربِعِ رِقَابِ مع احتراسِهِ مِنَ الشيطانِ به

المديني، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم بنِ سعد، حدثنا أبي، عن ابنِ المحاق، قال: حَدَّنا أبي، عن ابنِ المديني، قال: حدثني يزيدُ بن يزيد بن جابر، عن القاسم بن مُخَيْمِرَةً، عن عَبْدِاللَّه بنِ يعيش،

عن أبي أيوب، قال: قال رَسُولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَسلَّم: هَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَعْ عَاقَةِ أَرْبَعِ رِقابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَساً لَهُ بِهِنَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عِتَاقَةِ أَرْبَعِ رِقابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَساً مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِعَ» (أَي فَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى المَغْرِبَ دُبُرَ صَلَّتِهِ فَمِثْلُ ذٰلِكَ حَتَّى يُصْبِعَ» (أَي اللهُ فَاللهُ اللهُ فَمِثْلُ ذٰلِكَ حَتَّى يُصْبِعَ اللهُ اللهُ فَا اللهُ اللهُ قَمِثْلُ ذُلِكَ حَتَّى يُصْبِعَ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن يعيش: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في «الثقات» و ٩٢/٥، وقال الحسيني في «الإكمال» فيما نقله عنه الحافظ في «تعجيل المنفعة» ص ٣٤٣: مجهول. وباقي رجاله ثقات. وقال الحافظ في «الفتح» ٢٠٥/١١ بعد أن ذكره من رواية أحمد: وسنده حسن.

وأخرجه أحمد ١٥/٥ عن إسحاق بن إبراهيم الرازي، عن سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥/٠٠٤ عن أبي اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن خالد بن معدان، عن أبي رهم أحزاب بن أسيد، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي على أنه قال: «من قال حين يُصْبحُ: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد =

أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبابِ في عَقِبِهِ، حدَّثنا عَليُّ بنُ المَدِينِي، حدثنا أبي عن ابنِ المَدينِي، حدثنا أبي عن ابنِ إسحاق، قال: حَدَّثني يزيدُ بنُ يزيد بنِ جابرٍ، عن مححول، عن عَبْدِاللَّهِ بن يعيش،

عن أبي أيوب قال: قال رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَنْ قَالَ دُبُرَ صَلاَتِهِ إِذَا صَلَّى: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ شِيئًاتٍ، وَمُحِي عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيئًاتٍ، وَرُفِعَ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيئًاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيئًاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عِتْقَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَساً لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَرْساً مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِيَ كَانَ لَهُ مِثْلُ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ» (١).

يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط الله عنه بها عشر سيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملاً يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك». وهذا سند قوي.

وفي الباب عن أبي عياش الزرقي عند أحمد ٢٠/٤، وأبي داود (٥٠٧٧)، وابن ماجة (٣٨٦٧)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٧)، من طريق حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي عياش. وسنده قوي أيضاً على شرط مسلم.

وعن أبي هريرة تقدم برقم (٨٤٩)، وعن البراء بن عازب تقدم برقم (٨٥٠).

هو مكرر ما قبله.

قال أبو حَاتِم رضي اللَّهُ عنه: سَمِعَ هـٰذا الحَبَرَ يزيدُ بنُ يزيد بن جابر، عن مكحولٍ، والقاسم بنِ مخيمرة، جميعاً، وهما طريقانِ محفوظانِ.

# ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ المَرُءُ بِاللَّهِ جَلِ وعلا منه في عقيبِ الصلواتِ

۲۰۲٤ أَخْبَرَنَا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، قال: حَدَّثنا محمدُ بن عثمان العِجلي، قال: حَدَّثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ موسى، عن شيبانَ، عن عبدِالملك بن عمير، عن مصعب بن سعد، وعمرو بن ميمون الأودى (١) قالا:

كان سعد يُعلِّمُ بَنِيْهِ هؤلاء الكلماتِ كما يُعلِّمُ المكتبُ الغلمانَ يقول: إن رسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كَانَ يَتَعَوَّدُ بِهِنَّ بَعْدَ كُلِّ صَلاَةٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَل العُمُرِ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ قَنْ البُحْرِ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ»(٢).

<sup>(</sup>١) في «التقاسيم»، و «الإحسان»، و «صحيح ابن خزيمة» المطبوع: «الأزدي» وهو خطأ، والتصويب من «ثقات المؤلف» ١٦٦/، و «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلي، فهو من رجال البخاري، وشيبان: هو ابن عبدالرحمن النحوي. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (٧٤٦). وقد أورده المؤلف برقم (١٠٠٤) في باب الاستعاذة، من طريق عبيدة بن حميد، عن عبدالملك بن عمير، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه هناك، فانظره.

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلمَرْءِ أَن يَسَأَلُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي عَقِيبِ الصَّلَاةِ التَفضُّلَ عليه بمغفرةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِه

بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: حدثنا عَبْدُالعزيزِ بنُ عبدِاللَّه بن أبي سَلَمَة، عن عمه المَاجِشُونِ بنِ أبي سَلَمَة، عن الأعرج، عن عُبَيْدِاللَّه بن أبي رافع،

عن عليً بنِ أبي طالبِ قال: كان رَسُولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وسَلَّم، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي عليه وسلَّم وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرَدْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَشْرَفْتُ، وَأَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤخِّر، لاَ إِلَهَ وَمَا أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤخِّر، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (۷۷۱) (۲۰۲) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ۱۰۲/۱ عن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٥٧)، وأحمد ٩٤/١، ٩٥ و ١٠٣، ومسلم (٧٧١) (٢٠٢)، وأبو داود (١٥٠٩) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والترمذي (٣٤٢٢) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، وابن الجارود (٧٩)، وأبو عوانة ١٠١/، ١٠١، والدارقطني ٢/٢٦، من طرق عن «السنن» ٢/٣٢، من طرق عن عبدالعزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (۱۹۶۹) من طریق یوسف بن یعقوب الماجشون، عن أبیه، به، وتقدمت أطراف برقم (۱۷۷۱) و (۱۷۷۲) و (۱۷۷۳) و (۱۷۷ $\xi$ ).

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمرءِ أَن يَسَأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا صَلاحَ دِينِه ودُنياهُ في عَقِيب صَلاتِه

٢٠٢٦ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا ابن أبي السَّرِيِّ، قال: قُرِىء على حَفْص بنِ مَيْسَرة، قال: وَأَنَا أَسْمَعُ، قال: حَدَّثني موسى بن عُفْبَة، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه،

أَنَّ كَعْباً حَلَفَ لَهُ بِالَّذِي فَلَقَ البَحْرَ لِمُوسَى أَنَّا نَجِدُ في الكِتَابِ أَنَّ دَاوُدَ النبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: «اللَّهُمْ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةَ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِيَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِيَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْوِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِيَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَعُودُ بِكَ عَوْدُ بِكَ عَوْدُ بِكَ عَلْدَ مِنْ نَقْمَتِكَ، وَأَعُودُ بِكَ عَلْدَ مِنْ نَقْمَتِكَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ مِنْ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّي.

وحَدَّثني كَعْبُ أَنَّ صُهَيْباً حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلَاتِهِ (١). [٥:١٢]

<sup>(</sup>۱) ابن أبي السري \_ وإن كان صاحب أوهام \_ متابع، وأبو مروان: هو الأسلمي، قيل: اسمه مغيث، وقيل: سعيد، وقيل: عبدالله، روى عن علي، وأبي ذر، وأم المطاع الأسلمية، وكعب الأحبار، وعبدالرحمن بن مغيث. روى عنه ابنه عطاء، وعبدالرحمن بن مهران. قال العجلي: مدني، تابعي ثقة، وذكره المؤلف في «الثقات» ٥/٥٨٥، وقال النسائي: غير معروف، وكعب \_ وهو ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار \_ لا يؤثر عن أحد من المتقدمين توثيقه، إلا أن بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم، وأخطأ من ظن أن الشيخين أخرجا له، وإنما جرى ذكره في = بالعلم، وأخطأ من ظن أن الشيخين أخرجا له، وإنما جرى ذكره في =

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمرءِ أَن يستعينَ بِاللَّه جَلَّ وعلا في دُعَائِهِ، في عقيبِ الصَّلاةِ على قتالِ أعدائه

٢٠٢٧ \_ أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا موسى بنُ إسماعيل ، قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة ، عن ثابتٍ البُنَاني ، عن عَبْدِالرحمٰن بن أبي ليلى ،

عن صُهَيْب، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، كانَ أَيَّامَ خَيْبَرَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَقَيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ، فَمَا هَلْذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ، فَمَا هَلْذَا اللَّهُ عَلَيه وسلَّم: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بِكَ اللَّهُ عليه وسلَّم: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بِكَ أَحَاوِلُ، وبِكَ أَصَاوِلُ»(١٠).

<sup>=</sup> الصحيحن عرضاً. وحسنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» ص ١٣٦، وصححه ابن خزيمة (٧٤٥) عن يونس بن عبدالأعلى.

وأخرجه النسائي ٧٣/٣ في السهو: باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة، وفي «اليوم والليلة» (١٣٧) عن عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد.

وفي حديث المغيرة المتقدم برقم (٢٠٠٧) ما يشهد لبعضه.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٣٣٢/٤ عن وكيع، و ٣٣٣/٤ عن عفان بن مسلم، و ١٦/٦ عن روح، والدارمي ٢١٦/٢، عن حجاج بن منهال، والطبراني (٧٣١٨) من طريق أبي عمر الضرير، خمستهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (١٩٧٥) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به، فانظر تخريجه هناك. وسيورده المؤلف أيضاً في باب الخروج وكيفية الجهاد: ذكر ما يستحب للإمام أن يستعين بالله جل وعلا على قتال الأعداء.

ذِكْرُ ما يُستَحَبُّ للمرءِ إذا صلَّى الغداة أن يترقَّبَ طُلوعَ الشَّمسِ بالقعودِ في موضعه الذي صَلَّى فيه

٢٠٢٨ - أخبرنا حامدُ بنُ محمد بن شُعيبٍ، حدثنا منصورُ بن أبي مزاحم، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك،

عن جابر بن سمرة قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، إِذَا صَلَّى الفَجْرَ جَلَسَ في مَجْلِسِهِ حَتَّى تَـطْلُعَ الشَّمْسُ (١).

(۱) إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح، إلا أن سماك بن حرب صدوق، لا يرقى حديثه إلى الصحة. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي.

وأخرجه أحمد ٥٧/٥ عن خلف بن هشام البزار، ومسلم (٦٧٠) (٢٨٧) في المساجد: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، والطبراني (١٩٨٦) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي ٣٠/٥٨ في السهو: باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم، والترمذي (٥٨٥) في الصلاة: باب ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، عن قتيبة بن سعيد، والطبراني (١٩٨٢) أيضاً من طريق مسدد، كلهم عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٠٠٣)، وأحمد ٥/١٥ و ١٠٠٠ و السوداود (١٢٩٤) في الصلاة: باب صلاة الضحى، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص ٢٥٩، والبغوي في «شرح السنة» (٢٠٠٩) و (٢٠١١)، والطبراني في «الكبير» (١٨٨٠) و (١٨٨٠) و (١٩١٠) و (١٩٢٠) و (١٩٠٠) و (٢٠٠٠) و وي «الصغير» (١٨٨٩)، والبيهقي في «السنن» ٢/٢٨٦، من طرق عن سماك بن حرب، به.

وسيورده المؤلف في كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، من طريق زهير بن معاوية، عن سماك، به.

# ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرءِ أَن يَقْعُدَ بَعْدَ صلاةِ الغداة في مُصَلَّه إلى طُلوع الشمس

٢٠٢٩ ـ أخبرنا محمَّدُ بنُ عبداللَّه بنِ الجُنيَدِ، قال: حدثنا أبو الأُحُوص، عَنْ سِمَاكِ،

عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم إِذَا صَلَّى الْفُجْرَ قَعَدَ في مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْس (١٠). [٥:٤] ذِكْرُ الخبرِ الدَّالِّ عن الزَّجْرِ عن السَّمَرِ بَعْدَ العِشاءِ الآخِرَةِ الذي يكونُ في غير أسبابِ الآخِرَةِ

بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا عَبْدُالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن ثابتٍ،

عن أنس بنِ مالك: أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلاً آخَرَ مِنَ الأَنْصَارِ تَحَدَّثَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، لَيْلَةً حَتَّى الأَنْصَارِ تَحَدَّثَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، ثَنَّ خَرَجَا مِنْ فَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً، فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عَنْدَ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَنْقَلِبَانِ وبِيدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَنْقَلِبَانِ وبِيدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَاهُ، فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحدِهِما لَهُمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوْئِهَا، حَتَّى عَصَاهُ، فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيقُ أَضَاءَتْ بالآخِرِ عصَاهُ، فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في ضَوْئِهَا حَتَّى بَلَغَ أَهْلَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ١٣٧/٣، ١٣٨، ومحمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» ص ٥٠، والبيهقي في «دلائل النبوة» لاسرام ٧٧/٦ - ٧٨، والإسماعيلي في «مستخرجه» كما في «تغليق التعليق» ٤٨/٧ من طريق عبدالرزاق، بهذا الإسناد.

وعلقه البخاري في «صحيحه» بإثر الحديث (٣٨٠٥) فقال: وقال =

۲۰۳۱ هاد، قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا همام، عن عطاء بن السائب، عن أبي وائل،

عن ابن مسعود، قال: جَدَبَ<sup>(۱)</sup> لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم [السَّمَرَ]<sup>(۲)</sup> بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ<sup>(۳)</sup>.

معمر، عن ثابت، عن أنس. . .

وأخرجه البخاري (٤٦٥) في الصلاة: باب ٧٩، و (٣٦٣٩) في المناقب: باب ٢٨، والبيهقي في «الدلائل» ٢٧/٦ من طريق هشام الدستوائي، والبخاري (٣٨٠٥) في مناقب الأنصار: باب منقبة أسيد بن حضير، وعباد بن بشر رضي الله عنهما، من طريق همام، كلاهما عن قتادة، عن أنس.

وسيأتي برقم (٢٠٣٢) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، وتخريجه ثمة.

- (۱) بالجيم والموحدة، يعني: ذُمَّ وعاب، وقد تصحفت في الأصل إلى «حدث» بالحاء المهملة والمثلثة، والتصويب من «التقاسيم» ٢/لوحة
  - (Y) سقطت من الأصل، واستدركت من «التقاسيم».
- (٣) إسناده ضعيف. عطاء بن السائب قد اختُلِطَ، وهمام سمع منه بعد اختلاطه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٧٩/، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٣٤٠)، والبيهقي في «السنن» ٢٧٩/، من طريق محمد بن فضيل، وأحمد ٢/٠١٤ من طريق خالد الواسطي، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٣٤٠) أيضاً من طريق جرير، ثلاثتهم وهم ممن سمع عطاء بعد اختلاطه عن عطاء بن السائب، به. وهو حديث حسن بشواهده. وجدب تصحفت في «سنن» البيهقي إلى حدث.

### ذِكْرُ اسمِ الأنصارِي الذي كان مع أُسَيْد بنِ حُضيرٍ حَيْثُ أَضَاءَتْ عصاهما لَهُما

٢٠٣٢ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالد، قال: حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن ثابتٍ،

عن أنس بنِ مالكِ: أَنَّ عَبَّادَ بنَ بِشْرٍ، وَأُسَيْدَ بنَ حُضَيْرٍ خَضَيْرٍ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حِنْدِس، فَكَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصاً، فَأَضَاءَتْ عَصَا ظُلْمَاءَ حِنْدِس، فَكَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصاً، فَأَضَاءَتْ عَصَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَأَشَدِّ شَيْءٍ، فَلَمَّا تَفَرَّقَا أَضَاءَتْ عَصَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» (1) مِنْهُمَا» (1).

# ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يَدُلُّ على أن الزجرَ عن السَّمَرِ بَعدَ عِشَاءِ الآخرَة لم يُرِدْ به السَّمَرَ الذي يكونُ في العِلْمِ

٣٠٣٣ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمَذَاني، قال: حدثنا عبدُاللَّه بنُ الصَّبَّاح العطار، قال: حدثنا أبو على الحنفيُّ، قال: حدثنا قُرَّةُ بنُ خالدٍ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي (۲۰۳٥)، وأحمد ٣٠/٣ و ٢٧٢، والنسائي في «فضائل الصحابة» (١٤١)، وابن سعد في «الطبقات» ٢٠٦/٣ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٢٨٨/٣، وعلقه البخاري بإثر الحديث (٣٨٠٥) فقال: وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس. وقد تقدم برقم (٢٠٣٠) من طريق معمر، عن ثابت، به، فانظره.

والحِنْدِسُ: الشديدةُ الظلمة. وقد تحرفت في «الإِحسان» إلى «حدوس».

قال: انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ، وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنا مِن وقتِ قِيَامِهِ جَاء، فَقَالَ: دَعَانَاجِيرَائُنَا هِـُوُلاءِ ثُمَّ قَالَ:

قَالَ أَنسُ بنُ مَالِكِ: انْتَظَرْنَا النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ وَسلَّم، ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُذِ انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ».

قَالَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ: إِنَّ القَومَ لا يَزَالُونَ بَخِيْرٍ مَا انْتَظَرَوا الْخَيْرَ(١).

ذِكْرُ الخبرِ المصرِّح بإباحةِ السَّمَرِ بَعْدَ عشاءِ الآخِرَةِ إِذَا كَانَ ذَلْكَ مما يُجْدِي نَفْعُه على المسلمينَ

٢٠٣٤ ـ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، عن إبراهيم، عن عن أبراهيم، عن عَلَقَمَةً،

عَنْ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٦٠٠) في المواقيت: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، عن عبدالله بن الصباح، بهذا الإسناد.

وقد تحرف في «الإحسان»: «السمر» إلى «السمير» و «في صلاة» إلى «في صلاته»، و «لا يزالون» إلى «لا يزالوا»، و «ما انتظروا» إلى: «ما انتظرا» والتصويب من «التقاسيم والأنواع» ٢/لوحة ١٢٢٨.

وأورده المؤلف برقم (۱۵۳۷) و (۱۷۵۰) من طريقين عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، فانظر تخريجه عندهما.

عليه وسلَّم، لاَ يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ المَّيْلَةِ وَالنَّا مَعَهُ(١). [٣٠:٣]

ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يتحدَّث قَبْلَ العِشَاءِ الآخِرَةِ بما يُجْدِي عليه نَفْعُهُ في العقبى، وأن تؤخَّرَ الصلاةُ مِن أُجلِهِ

٧٠٣٥ ـ أخبرنا محمدُ بنُ عبداللَّه بنِ الجُنَيْدِ، قال: حدثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، قال: حدثنا حُمَيْدُ

عن أنس بنِ مالك، قال: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، رَجُلُ، فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُويًّا مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ (٢). [١:٤]

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۸۰/۲، وأحمد 1/۲۰، ۲۲ و ۳۵، ومحمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» ص ٥٠، والترمذي (١٦٩) في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء، عن أحمد بن منيع، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٣٤١) عن محمد بن المثنى، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ١٨٢/٣ و ٢٠٥ و ٢٣٢، والبخوي والبخاري (٦٤٣) في الأذان: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، والبغوي في «شرح السنة» (٤٤٣) من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (١٩٣١) ومن طريقه أحمد ١٦١/٣، والترمذي (٥١٨) في الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، عن معمر، وأحمد ٢/٢٣) و ٢٦٨، ومسلم (٣٧٦) (١٢٦) في الحيض: =

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وأبو داود (٢٠١) في

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/٤/١، والنسائي ٢/١٨ في الإمامة: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، من طريق ابن علية، والبخاري (٦٤٢) في الأذان: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، والبيهقي في «السنن» ٢٢/٢، من طريق عبدالوارث، والبخاري (٦٢٩٢) في الاستئذان: باب طول النجوى، من طريق شعبة، ومسلم (٣٧٦) (١٢٣) و (١٢٤) من طريق ابن علية، وشعبة، وعبدالوارث، كلهم عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس.

الطهارة: باب في الوضوء من النوم، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما

والهوي: الساعة الممتدة من الليل.

عن ثابت، عن أنس.

# ١٢ ـ بــاب الإمامة والجماعة

# فصل في فَضْل ِ الجَمَاعَةِ

ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّه جَلَّ وَعَلا الصَّلاَةَ للخارج إلى المسجد يُرِيدُ أَداءَ فرضه ما دام يمشي في طريقِه إلى المسجد

٣٠٣٦ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خَيْثَمَةَ، قال: حدثنا أبو عامرٍ، قال: حدثنا داودُ بنُ قَيْس، عن سعدِ (١) بنِ إسحاق، قال: حدثني أبو ثمامَةَ (٢) الحنَّاط:

أَنَّ كَعْبَ بِنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ، وَهُوَيُرِيدُ الْمَسْجِدَ، قَالَ: فَفَتَقَ يَدَيَّ فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكُ يَدَيَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، قالَ: فَفَتَقَ يَدَيَّ وَنَهَانِي عَنْ ذَٰلِكَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلْه وسلَّم، قَالَ: «إِذَا تَوضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عليه وسلَّم، قَالَ: «إِذَا تَوضَّأً أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ

<sup>(</sup>١) تحرف في «الإحسان» إلى «سعيد»، والتصويب من «التقاسيم والأنواع» ٢/لوحة ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) تحرف في «الإحسان» إلى: «أبي أمامة»، والتصويب من «التقاسيم».

# عَامِداً إِلَى المَسْجِدِ، فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَهُ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ»(١). [٣٧:٢]

(١) أبو ثمامة الحناط بفتح الحاء المهملة، والنون المشددة، وآخره طاء مهملة، نسبة إلى بيع الحنطة: روى عنه سعد بن إسحاق، وسعيد المقبري، وأورده المؤلف في «الثقات» ٥/٦٦٥، وقال الدارقطني: لا يعرف، يُترك، وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول الحال. وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح غير سعد بن إسحاق، وهو ثقة. أبو عامر: هو عبدالملك بن عمرو العقدي.

وأخرجه أبو داود (٥٦٢) في الصلاة: باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٤٧٥) عن محمد بن سليمان الأنباري، عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٤١/٤، وابن خُزيمة (٤٤١)، والطبراني ١٩/ (٣٣٢)، والبيهقي ٣٠/٣٠ من طريق داود بن قيس، به.

وأخرجه الطبراني 14/(٣٣٣) من طريق سعد بن إسحاق، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، به.

وأخرجه الترمذي (٣٨٦) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة، عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن رجل، عن كعب بن عجرة. وجزم الحافظ في «التهذيب» بأن الرجل المبهم هنا هو أبو ثمامة الحناط.

وأخرجه الطبراني ۱۹/(۳۳۵) من طريق ابن عيينة، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن سعيد المقبري، عن كعب.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٣٣٤)، وأحمد ٢٤٢/٤، ٢٤٣، والدارمي المرحم، والطبراني ١٩/(٣٣٤) و (٣٣٥) و (٣٣٦) من طرق عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن كعب بن عجرة. قال ابن خزيمة: وقد وَهمَ ابن عجلان في الإسناد، وخلط فيه، فمرة يقول: عن أبي هريرة، ومرة يرسله (كما في «مصنف» عبدالرزاق (٣٣٣٣))، ومرة يقول: عن سعيد، عن كعب.

وأخرجه عبدالرزاق (۳۳۳۱)، ومن طريقه الطبراني 19/(777) عن ابي معشر، عن سعيد المقبري، عن رجل من بنى سالم، عن أبيه، عن =

= جده، عن كعب.

وأخرجه أحمد ٢٤٢/٤ من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن جده، عن كعب أن النبي على قال: «... ولا يخالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة».

وأخرجه الطيالسي (١٠٦٣)، ومن طريقه البيهقي ٣٠/٢٠ عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن مولى لبني سالم، عن أبيه، عن كعب بن عجرة أن رسول الله على قال: «إذا توضأ أحدكم، ثم خرج إلى الصلاة، فهو في صلاة، فلا يشبكن أحدكم بين أصابعه بعدما يتوضأ أو بعدما يدخل في الصلاة». قال البيهقي: وقال شبابة: عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن رجل من بني سليم أنه أخبره، عن أبيه، عن كعب، عن النبي قال: «ولا يخالف أحدكم أصابع يديه في الصلاة». وقيل: عنه، عن رجل من بني سالم. وهذا الحديث مختلف فيه على سعيد، فقيل عنه هكذا، وقيل: عنه، عن كعب، وقيل: عنه، عن رجل، عن كعب، وقيل: عنه، عن أبي هريرة أن النبي على قال لكعب، وقيل: عنه عن أبي هريرة أن النبي على الوجوه الثلاثة.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٤٣٩) و (٤٤٧)، والحاكم ١٠٦/١ من طرق عن عبدالوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم على: «إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد، كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه». وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وأخرجه ابن خزيمة (٤٤٦) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٣٣٢) من طريق ابن جريج، أخبرني محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن رجل مصدق أنه سمع أبا هُريرة يقول: «إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم يخرج يريد الصلاة، فلا يزال في صلاته حتى يرجع، فلا تقولوا هكذا» ثم شبك الأصابع، إحدى أصابع يديه في الأخرى.

### ذِكْرُ إعدادِ اللَّه المنزِلَ في الجنة للغادِي والرائح ِ إلى الصَّلاةِ

۲۰۳۷ \_\_ أخبرنا ابنُ خزيمة، حدثنا عبدة بن عبدالله، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بنُ مُطَرِّفٍ، عن زيدِ بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ، أَوْرَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُـزُلًا فِي المَسْجِدِ، أَوْرَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُـزُلًا فِي المَسْجِدِ، أَوْرَاحَ» (١٠).

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» ١/ورقة ٤ ـ ٥ من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري، عن عبدالعزيز الدراوردي، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا توضأ أحدكم للصلاة، فلا يشبك بين أصابعه» وسنده حسن.

وسيرد بنحوه عند المصنف برقم (٢١٤٩) من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة...

وسيورده المصنف أيضاً برقم (٢١٥٠) من طريق سليمان بن عبيدالله، عن عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة.

(۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير عبيدة بن عبدالله، فإنه من رجال البخاري. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (١٤٩٦).

وأخرجه أحمد ٢/٨٥، ٥٠٥، والبخاري (٢٦٢) في الأذان: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، ومن طريقه البغوي (٤٦٧) عن على بن عبدالله، ومسلم (٦٦٩) في المساجد: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، عن ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، وابن خزيمة (١٤٩٦) أيضاً عن محمد بن يحيى، والبيهقي في «السنن» ٣/٢٣ من طريق إبراهيم بن عبدالله، والحسن بن مكرم، كلهم عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

# ذِكْرُ كِتبة اللَّه جَلَّ وعلا الخَارِجَ مِن بيته يُريدُ الصَّلاةَ مِن المُصَلِّينَ إلى أَن يَرْجِعَ إلى بَيْتِهِ

٢٠٣٨ - أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد بن سَلْم ، حدثنا حَـرْمَلَةُ ،
 حدثنا ابنُ وهب، أخبرني عمرو بنُ الحارث ، أن أبا عُشَّانَةَ حَدَّثه ،

أنه سَمِعَ عُقْبَةَ بنَ عامرٍ يحدِّث عن رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ المُصَلِّنَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ» (١٠). [٢:١]

(۱) إسناده صحيح. حرملة بن يحيى: روى له مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين غير أبى عُشانة، وهو ثقة.

وأخرجه بأطول مما هنا الطبراني في «الكبير» ١٧٠/(٨٣١) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وصححه ابن خُزيمة (١٤٩٢) عن يونس بن عبدالأعلى، عن ابن وهب، به.

وصححه الحاكم ١١٢/١ من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، به. ووافقه الذهبي. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي 7٣/٣.

وأخرجه الطبراني أيضاً ١٧ /(٨٣١) من طريق يحيى بن أيوب، عن عمرو بن الحارث، به.

وأخرجه البغوي (٤٧٤) من طريق ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن أبي عُشَّانة، عن عقبة بن عامر، وهذا سند حسن، فإن عبدالله بن المبارك روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وأبو قبيل: هو حيى بن هانيء، صدوق.

وأخرجه الطبراني ١٧/(٨٤٢) من طريق عبدالله بن الحكم، عن ابن لهيعة، عن أبي عُشَّانة، عن عقبة بن عامر.

قال أبو حاتم: أبو عشانة اسمه: حَيُّ بن يؤمن المَعَافِرِي، من ثقات أهل مصر.

# ذِكْرُ حَطِّ الخطايا وَرَفْع ِ الدرجاتِ بالخُطى مَنْ أتى الصلاةَ حتى يَرْجِعَ إلى بيته

٣٠٣٩ ـ أخبرنا ابنُ قتيبة، حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، حدثنا ابنُ وهب، حدثني حُيَيّ بن عبداللَّه المعافري، عن أبي عَبْدِالرحمننِ الْحُبُلي،

عن عبدِاللَّه بن عمرو، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، فَخُطُوتَاهُ خُطُوتًاهُ خُطُوةٌ تَمْحُو سَيِّنَةً، وَخُطُوةٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً ذَاهِباً وَرَاجِعاً»(١).

قال أبو حاتِم: العَرَبُ تُضيفُ الفِعْلَ إلى الأمرِ كما تُضيف إلى الفاعل، وربما أضافت الفعلَ إلى الفعل نفسه كما تُضيفه إلى الأمر، فإخبارُ ابنِ عمرو أن النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم،

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير حُيَيّ بن عبدالله المعافري، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس إذا روى عنه ثقة.

وأخرجه أحمد ۱۷۲/۲ من طريق ابن لهيعة، عن حيي بن عدالله، به.

وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ١٢٥/١، وقال: رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني، وابن حبان في «صحيحه»، وهو في «مجمع الزوائد» ٢٩/٢، وقال: رواه أحمد، والطبراني في «الكبير»، ورجال الطبراني رجال الصحيح، ورجال الإمام أحمد فيهم ابن لهيعة.

حَلَق رأسه في حَجَّةِ الوداع أراد به أن الحالق فعل ذلك به، لا نفس النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فأضيفَ الفعلُ إلى الأمر كما يُضاف ذلك إلى الفاعل، وفي خبر عبدِاللَّه بن عمرو الذي ذكرناه: «خطوة تمحو سيئة» أضاف الفعلَ إلى الفعلِ، لا أن الخطوة تمحو السيئة نفسها، ولكن اللَّه، جَلَّ وعلا، هو الذي يَتَفَضَّلُ على عبدِه بذلك.

#### ذِكْـــرُ

إعطاءِ اللَّهِ جَلَّ وعلا مَنْ بَعُدَ دَارُه عن المسجدِ مِن الفَضْلِ ما لا يُعطى مَن قَرُبَ دَارُه منه

۲۰٤٠ أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرُّهَد، عن
 يحيى بنِ سعيدٍ، عن التيميِّ، عن أبي عثمان،

عن أبيً بن كعب قال: كَانَ رَجُلُ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي القِبْلَةَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَبْعَدَ جِوَاراً مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، فَقِيلَ: لَوِ ابْتَعْتَ عليه وسلَّم، أَبْعَدَ جِوَاراً مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ، فَقِيلَ: لَو ابْتَعْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ أَوِ الظَّلْمَاءِ؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي جِمَاراً تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ أَوِ الظَّلْمَاءِ؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي بِلِزْقِ المَسْجِدِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ النَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، أَوْ أَعْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، أَوْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مَا احْتَسَبْتَ» (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري. التيمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبدالرحمن بن ملّ النهدي.

وأخرجه أحمد ١٣٣/٥ عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

# ذِكْرُ السَّبِ الذي مِنْ أجلِه قال ﷺ ذِكْرُ السَّبِ الذي مِنْ أجلِه قال ﷺ

٣٠٤١ ـ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمَة، حدثنا جَرِيرٌ، عن سُلَيْمَانَ التيميِّ، عن أبي عُثْمَانَ،

عن أبيِّ بن كعب قال: كَانَ رَجُلُ لاَ أَعْلَمُ رَجُلً مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَة مِمَّنْ يُصَلِّي القِبْلَةَ أَبْعَدَ جِوَاراً مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَة مِمَّنْ يُصَلِّي القِبْلَةَ أَبْعَدَ جِوَاراً مِنَ النَّاسِ مِنْ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٧/، ٢٠٨، ومسلم (٦٦٣) في المساجد: باب فضل كثرة الخطأ إلى المساجد، وعبدالله بن أحمد في زوائده على «المسند» ١٣٣/، وأبو داود (٥٥٧) في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، والدارمي ٢٩٤/، وابن خزيمة (١٥٠٠)، وأبو عوانة ٢٩٤/، والبيهقي في «السنن» ٣٩٤، والبغوي في «شرح السنة» (٨٨٧)، من طرق عن سليمان التيمي، به.

وأخرجه أحمد ١٣٣/٥، ومسلم (٦٦٣)، وعبدالله بن أحمد في زوائده على «المسند» ١٣٣/٥، وابن ماجة في المساجد: باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً، وأبو عوانة ٣٨٩/١، من طريقين، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أبى عثمان، به.

و «أنطاك» لغة في «أعطاك»، وفي «بحر أبي حيان» ١٩/٨: وقرأ الجمهور (أعطيناك) بالعين، وقرأ الحسن، وطلحة، وابن محيصن، والزعفراني: (أنطيناك)، وهي قراءة مروية عن رسول الله على قال التبريزي: هي لغة للعرب العاربة من أولى قريش، ومن كلامه على: «اليد العليا المنطية، واليد السفلى المنطاة». وأنطوا النبُجَة (أي: أعطوا الوسط من الصدقة)... وقال الأعشى:

جيادُك خير جيادِ الملوكِ تُصانُ الجِلالَ وتُنْطَى الشَّعيرا تَرْكَبُهُ فِي الظّلْمَاءِ أَوِ الرَّمْضَاءِ؟ فَقَالَ: فَنَمَا الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ صَلَّى اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ مَلَى اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ يَا نَبِيِّ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ يَا نَبِيِّ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِذَا أَقْبَلْتُ إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ، يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِذَا أَقْبَلْتُ إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «أَعْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ قَالَ: فَقَالَ النَّهُ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ»(١).

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الأبعدَ فالأبعدَ في إتيانِ المساجدِ أعظمُ أجراً مِن الأقربِ فالأقربِ لِكتبة اللَّه جَلَّ وعلا آثار مَنْ أتى المَسْجِدَ للصلوات

٢٠٤٢ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا حِبَّان، أخبرنا عَبْدُاللَّه، أخبرنا الْجُرَيْرِي، عن أبي نضرة،

عن جابر بن عبدالله قال: «أَرَدْنَا النَّقْلَةَ إِلَى المَسْجِدِ، وَالبِقَاعُ حَوْلَ المَسْجِدِ خَالِيَةً. فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَأَتَانَا فِي دَارِنَا، فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةَ، بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ النَّقْلَةَ إِلَى المَسْجِدِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعُدَ عَلَيْنَا لَمَسْجِدُ، وَالبِقَاعُ حَوْلَهُ خَالِيَةً. فَقَالُ: «يَا بَنِي سَلِمَةً؛ حَوْلَهُ خَالِيَةً. فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةً؛ حَوْلَهُ خَالِيَةً. فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةً؛ فَيَارَكُمْ وَيَارَكُمْ وَيَارَكُمْ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ». قَالَ: فَمَا وَدِدْنَا أَنَّا بِحَضْرَةِ المَسْجِدِ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبوخيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبدالحميد. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٥٠٠) عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق يحيى بن سعيد، عن التيمي، به، وتقدم تخريجه هناك.

لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا قَالَ»(١). [٢:١]

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ كِتبة الآثارِ لمن أتى الصَّلواتِ إنما هي رفعُ الدرجات وَحَطُّ الخطايا

٣٠٤٣ - أخبرنا أبو خليفة الفَضْلُ بنُ الحُباب، حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدِ بنِ مُسَربَلِ بنِ مُغَرْبلِ، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ: «صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، لَمُ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، لَمْ يَخْطُ خُطُوةً إِلاَّ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً،

<sup>(</sup>۱) حمديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة، وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، فإنه من رجال مسلم وحده، والجريري وهو سعيد بن إياس قد اختلط، ورواية عبدالله وهو ابن المبارك عنه بعد الاختلاط، لكن رواه عنه شعبة وعبدالوارث، وقد سمعا منه قبل أن يختلط.

وأخرجه أحمد ٣٣٢/٣، ٣٣٣، ومسلم (٦٦٥) (٢٨٠) في المساجد: باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، من طريق عبدالوارث، وأحمد ٣٧١/٣ و ٣٩٠، وأبو عوانة ١/٣٨٧ من طريق شعبة، كلاهما عن الجريري، بهذا الإسناد.

وُقد تابع الجُريريُّ كَهْمَسُّ عند مسلم (٦٦٥) (٢٨١)، وأبي عُوانة (٣٨٨)، والبيهقي ٣٤/٣، وطريفٌ السعدي عند عبدالرزاق (١٩٨٢). وفي الباب عن أنس عند البخاري (٦٥٥) و (١٨٨٧).

وبنو سَلِمة \_ بكسر اللام: بطن كبير من الأنصار، ثم من الخزرج.

حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ»(١).

### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ أَحَدَ خطوتي الجائي إلى المسجدِ تَحُطُّ خطيئةً، والأخرى تَرْفَعُ درجةً

٢٠٤٤ – أخبرنا أبو يعلى، حدثنا عَبْدُالْجَبَّارِ بنُ عاصم، حدثنا عُبْدُالْجَبَّارِ بنُ عاصم، حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ عمرو الرَّقِيُّ، عن زيدِ بنِ أبي أُنيسة، عن عديِّ بنِ ثابت، عن أبي حازم،

(۱) إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه البخاري (٤٧٧) في الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق، وأبو داود (٥٥٩) في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، كلاهما عن مُسَرَّد بن مُسَرَّهَد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٥٢/٢، ومسلم (٦٤٩) ٢٥٩/١ في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وابن ماجة (٢٨١) في الطهارة: باب ثواب الطهور، و (٢٨٦) في المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، عن ابن أبي شبيبة وأبي كريب، وأبوعوانة ٢٨٨/١ و ٤/٤ عن علي بن حرب، والبيهقي ٣١/٦ من طريق أحمد بن عبدالجبار، خمستهم علي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٤٩٠).

وأخرجه الطيالسي (٢٤١٢) و (٢٤١٤)، والبخاري (٢٤٧) في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، و (٢١١٩) في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، ومسلم ١/ ٤٥٩ (٣٤٩)، والترمذي (٣٠٣) في الصلاة: باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه، وأبو عوانة ٢/٤، من طرق، عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة ٢/٤، من طرق، عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة

وسيرد قسم فضل صلاة الجماعة منه برقم (٢٠٥١) من طريق أبي سلمة، وبرقم (٢٠٥٣) من طريق ابن المسيب، كالاهما عن أبي هريرة. وانظر (١٧٥٠) و (١٧٥١) و (١٧٥٢).

عن أبي هريرة قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَ خُطْوَتَاهُ: إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً»(١).

### ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ على الجائي إلى المسجدِ بكِتْبَةِ الحسناتِ له بكُلِّ خُطوة يخطوها

٧٠٤٥ أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد بن سلم، حدثنا حَـرْمَلَةُ بنُ يحيى، حدثنا ابنُ وهب، أخبرني عمرو بنُ الحارث، أنَّ أبا عُشَّانة حدثه،

أنه سمع عُقْبَةَ بنَ عامر يحدِّث عن رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أنه قال: «إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلاَةَ، كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى المَسْجِدِ عَشْرَ الصَّلاَةَ، كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى المَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. عبدالجبار بن عاصم، أبوطالب، وثّقه ابنُ معين، والدارقطني، وذكره المؤلفُ في «الثقات» ٤١٨/٨. وباقي رجاله ثقات رجالُ الشيخين. أبوحازم: هو سليمان الأشجعي.

وأخرجه مسلم (٦٦٦) في المساجد: باب المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، وأبوعوانة ١/ ٣٩٠، والبيهقي في «السنن» ٦٢/٣ من طريق زكريا بن عدي، وأبو عوانة ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٦٢/٣ من طريق العلاء بن هلال، كلاهما عن عبيدالله بن عمر، بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (٢٠٣٨).

قال أبو حاتم: أبو عُشَّانة اسمه: حيُّ بنُ يُـؤمِنَ مِن ثقات أهلِ فُسطاطِ مصر.

ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّه جَلَّ وَعَلا، على الماشي في الظُّلَم إلى المساجدِ بنورٍ يَوْمَ القِيَامةِ يمشي به في ذلك الجمعِ نسألُ اللَّه بَرَكَةَ ذلك الجمعِ

بحرًّان، حدثنا إسحاقُ بن زيد الخطابي، وأيوب بن محمد الوزان، قالا: بحرًّان، حدثنا عَبْدُاللَّه بن جعفر، حدثنا عُبَيْدُاللَّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جنادة بن أبي أمية، عن مكحول، عن أبي إدريس الخولاني،

عن أبي الدرداء، عن النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، أنه قال: «مَنْ مَشَى في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ، آتَاهُ اللَّهُ نُوراً يَوْمَ القِيَامَةِ»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح بشواهده، جنادة بن أبي أمية: صوابه جنادة بن أبي خالد كما سينبه عليه المصنف، ذكره المؤلف في «ثقاته» ٢/١٥٠، وأورده البخاري في «تاريخه» ٢/٢٣٤، وابن أبي حاتم ٢/٥١٥، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف، وباقي رجاله ثقات.

عبدالله بن جعفر: هو ابن غيلان الرقي، وقد تحرف في «الإحسان» إلى عبيدالله، وعبيدالله بن عمرو: هو ابن أبي الوليد الرقي، أبو وهب الأسدي، وقد تحرف في «الإحسان» إلى «عبدالله».

وأورده السيوطي في «الجامع الكبير» ٨٣٨/٢، ونسبه إلى ابن أبي شيبة، وأبي يعلى، والبيهقي في «شعب الإيمان»، وابن عساكر في «تاريخه».

قال أبو حاتِم: هلكذا حدثنا أبو عروبَة، فقال: جنادة بن أبي أمية (١) أبي أمية، وإنما هو جنادة بن أبي خالد، وجنادة بن أبي أمية (١) من التابعين أقْدَمُ مِن مكحولٍ، وجُنَادَة بن أبي خالد، من أتباع ِ التابعين (٢) وهما شاميان ثقتان.

### کُــرُ

#### ما يقولُ المرءُ عندَ دخول ِ المسجد يُريدُ الصَّلاة

٢٠٤٧ أخبرنا عَبْدُاللَّه بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، أخبرنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضَّحَّاكُ بنُ عثمان، عن سعيدٍ المَقْبُري،

عن أبي هريرة، عن رَسُولِ اللّهِ، صلّى اللّهُ عليه وسلّم، قال: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيُسَلّمْ عَلَى النبيّ،

<sup>=</sup> وله شاهد من حدیث بُریدة عند أبی داود (٥٦١)، والترمذی (٢٢٣). وآخر من حدیث أنس عند ابن ماجة (٧٨١)، والحاکم ٢١٣/١، والبیهقی ٣/٣٣.

وثالث من حدیث سهل بن سعد الساعدي عند ابن خزیمة (۱٤۹۸)، وابن ماجة (۷۸۰)، والبیهقی ۳۳/۳.

<sup>(</sup>١) من قوله: «وإنما هو جنادة» إلى هنا سقط من «الإحسان»، واستدرك من «التقاسيم» ١/لوحة ٧٦.

<sup>(</sup>٢) في «ثقات المؤلف» ٦ / ١٥٠٠: جنادة بن أبي خالد: يروي عن مكحول، وعن أبي شيبة المهري، عن عمروبن عبسة، روى عنه زيد بن أبي أنيسة الجزري، وهوالذي يُخطىء أهل الجزيرة في روايته، فيقولون: عن زيد بن أبي أنيسة، عن جنادة بن أبي أمية، عن مكحول، إنما هو جنادة بن أبي حالد، جنادة بن أبي أمية من التابعين.

صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، ولْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ »(١).

(۱) إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فإنه من رجال مسلم وحده. أبو بكر الحنفي: هو عبدالكبير بن عبدالمجيد الحنفي.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٠)، وابن ماجة (٧٧٧) في المساجد: باب الدعاء عند دخول المسجد، عن بندار محمد بن بشار، وابن السني (٨٦) من طريق عمرو بن علي، والحاكم ٢٠٧/، ومن طريقه البيهقي ٢٠٢/، من طريق محمد بن سنان القزاز، ثلاثتهم عن أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٥٦: إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وسيورده المصنف برقم (٢٠٥٠) عن ابن خزيمة، عن بندار، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٣٩/١ و ٤٠٦/١٠ عن أبي خالد الأحمر، وعبدالرزاق (١٦٧١) عن ابن عيينة، كلاهما عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال لي كعب بن عجرة: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي على النبي الله

وهكذا أخرجه عبدالرزاق (١٦٧٠) من طريق أبي معشر المدني، عن سعيد المقبري... من قول كعب.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩١) من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن كعب الأحبار قال: يا أبا هريرة احفظ مني اثنتين أوصيك بهما: إذا دخلت المسجد...

قال النسائي: خالفه ابن أبي ذئب، رواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هُريرة، عن كعب.

قال الحافظ في «تخريج الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان ٢ /٤٧ عن =

#### ذِكْرُ الأمرِ بسؤالِ اللَّه جَلَّ وعلا فتَح أبواب رحمته للدَّاخِلِ المسجدَ

٢٠٤٨ عن المُفَضَّل بنُ الحباب، حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، عن بِشْرِ بنِ المُفَضَّل، قال: حدثنا عُمارةُ بن غَزِيَّةَ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدالرحمان، قال: حدثنا عَبْدُالملك بنُ سعيد بن سُويدٍ الأنصاري،

عن أبي حُميد، أو أبي أُسَيْدِ السَّاعِدي، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيُصَلِّمْ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ» (١٠٤:١]

الرواية المرفوعةورجال الحديث رجال الصحيح، لكن أعله النسائي بأن راويه مرفوعاً الضحاك بن عثمان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فرفعه. وقد خالف في رفعه محمد بن عجلان، وابن أبي ذئب، وأبي معشر، فروّوه عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ولم يرفعوه، وزاد ابن أبي ذئب في السند راوياً، وقد خفيت هذه العلة على مَنْ صحح الحديث من طريق الضحاك. وفي الجملة هو حسن لشواهده.

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في «السنن» ٢/١٤٤ من طريق مُسَدَّد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧١٣) في صلاة المسافرين: باب ما يقول إذا دخل المسجد، عن حامد بن عمر البكراوي، عن بشر بن المفضل، به.

وأخرجه أبو عوانة ١١٤/١ من طريق يحيى بن عبدالله بن سالم، عن عمارة بن غزية، به.

وأخرجه أبو داود (٤٦٥) في الصلاة: باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد، ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٤٤٢/٢، عن محمد بن عثمان الدمشقى، والدارمي ٢٧٤/١ عن يحيى بن حسان، وأبو عوانة =

#### ذِكْرُ الأمرِ بسؤالِ اللَّه جَلَّ وعلا مِن فضله للخارج مِن المسجدِ

٢٠٤٩ ـ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا أبو عامرٍ العَقَدِيُّ، قال: حدثنا سليمانُ بنُ بلال، عن رَبِيعَة، عن عبدالملك بن سعيد بن سُويد، قال:

سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ، فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ انْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ انْتَحْ في فَضْلِكَ»(١).

= 11٤/١ من طريق عبدالعزيز الأويسي، ثلاثتهم عن عبدالعزيز الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، به.

وأخرجه عبدالرزاق (١٦٦٥) عن إبراهيم بن محمد، وابن ماجة (٧٧٢) في المساجد: باب الدعاء عند دخول المسجد، من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما، عن عمارة بن غزية، عن ربيعة، عن عبدالملك بن سعيد، عن أبى حميد.

وسيورده المصنف بعده من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن، به، فانظره.

(۱) رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد أخرجه أحمد 490/8 و 490/8، والنسائي 490/8 في المساجد: باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وفي «اليوم والليلة» (400/8) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٧١٣) في صلاة المسافرين: باب ما يقول إذا دخل المسجد، والبيهقي في «السنن» ٤٤١/٢، عن يحيى بن يحيى، والدارمي ٢٩٣/٢ عن عبدالله بن مسلمة، وأبو عوانة ١٤/١ من طريق ابن أبي مريم، ثلاثتهم عن سليمان بن بلال، به. إلا أنهما قالوا: عن أبي حميد أو أبي أسيد، وقال مسلم بإثره: سمعتُ يحيى بن يحيى =

## ذِكْرُ الأمرِ بالاستجارةِ من الشَّيْطَانِ الرجيمِ لَوْ المسجد لمَنْ خَرَجَ مِن المسجد

• ٢٠٥٠ - أخبرنا ابنُ خزيمة، قال: حدثنا بُنْدَارٌ، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، قال: حدثني سعيد المقبري،

عن أبي هريرة: أن رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّم على النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ فَلْيُسَلِّم على النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»(١).

يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قال: بلغني أنَّ يحيى الحِمّاني يقول: «وأبي أسيد» يعني أن يحيى الحمّاني رواه بواو العطف، وأن يحيى بن يحيى رواه بأو التي للتردد.

قلت: ولم ينفرد الحمَّاني بذلك، فقد أخرجه المؤلف، وأحمد، والنسائي عن سليمان بن بلال بواو العطف، كما في أول هذا التعليق.

وأبو حميد: اسمه المنذر بن سعد، وقيل: عبدالرحمن، يعد في أهل المدينة، شهد أُحداً وما بعدها، وتُوفي في آخر خلافة معاوية، اتفقا على الرواية عنه، وهو صاحب حديث وصف هيئة صلاة رسول الله على في «سير أعلام النبلاء» ٢/١٨٤.

وأما أبو أسيد، فاسمه مالك بن ربيعة، وهو من كبراء الأنصار شهد بدراً والمشاهد، وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح، قال ابن سعد وخليفة: مات سنة أربعين. مترجم في «السير» ٢/٣٨٥ ـ ٥٤٠.

(١) هو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (٤٥٢)، وقد تقدم برقم (٢٠٤٧) عن عبدالله بن محمد الأزدي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي بكر الحنفي، به، وأوردت تخريجه هناك.

#### ذِكْرُ فضل صلاةِ الجماعة على صلاةِ الفَلِّ بخمس وعشرين دَرَجَةً

٢٠٥١ ـ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، حدثنا عَبْدُالرَّزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهري، عن أبي سَلَمَة،

عن أبي هريرة، عن رَسُول اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «فَضْلُ صَلَاةِ الجَمِيعِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسُ وَعِشْرُونَ (١) دَرَجَةً »(٢).

(١) تحرفت في «الإحسان»، و «التقاسيم» ١/لوحة ٧٧ إلى «خمساً وعشرين».

(٢) ابن أبي السري \_ وإن كان صاحب أوهام \_ قد توبع عليه، وباقي السند ثقات رجال الشيخين. وهو في «مصنف عبدالرزاق» برقم (٢٠٠١)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٧١٧) في التفسير: باب ﴿إِن قرآن الفجر كان مشهوداً﴾.

وأخرجه مسلم (٦٤٩) (٢٤٦) في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، من طريق عبدالأعلى، عن معمر، به.

واخرجه البخاري (٦٤٨) في الأذان: باب فضل صلاة الفجر في جماعة، ومسلم (٦٤٩) (٢٤٦) أيضاً، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٠ عن علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، به.

وسيرد برقم (٢٠٥٣) من طريق مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبى هريرة، فانظره.

وتقدم مطولًا برقم (٢٠٤٣) من طريق أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة.

قال أبو حاتِم رَضِيَ اللَّه عنه: هنذا الخَبَرُ مما نقولُ في كتبنا بأنَّ العربَ تَذْكُرُ الشيءَ بعَدَدٍ محصورٍ معلوم، ولا تُريد بذكرها ذلك العدد نفياً عما وراءَه، ولم يُرد بقوله هنذا أنه لا يكونُ للمصلي مِن الأجر بصلاته أكثرُ مما وصف في خبرِ أبى هُريرة.

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ الفضلَ للمصلي الجماعة يكونُ أكثرَ مما ذُكِرَ في خبرِ أبي هريرة الذي ذكرناه

٢٠٥٢ \_ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاري، أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكِ، عن نافع،

عن ابنِ عُمَر، عن رَسولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَرَجَةً»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٧٨٤) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ١٢٩/١ في الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «مسنده» ١٢١/١ – ١٢٢، وأحمد ٢/٥٦ و ١١٢، والبخاري (٦٤٥) في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم (٢٥٠) في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، والنسائي ٢/٣/١ في الإمامة: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة ٢/٣، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢/٩، والبيهقي في «السنن» ٣/٩، والبغوي في «شرح السنة» (٥٨٥).

وأخرجه البخاري (٦٤٩) في الأذان: باب فضل صلاة الفجر في جماعة، من طريق شعيب، ومسلم (٦٤٩) (٢٤٨)، وأبو عوانة ٣/٧ من =

طريق أبي عبدالله ختن زيد بن زبان، والبيهقي في «السنن» ٩/٣ من طريق أيوب بن أبى تميمة، ثلاثتهم عن نافع، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠٢/١، وأحمد ١٠٢/١، ومسلم (٢٥٠) (٢٥٠)، والترمذي (٢١٥) في الصلاة: باب ما جاء في فضل الجماعة، والدارمي وابن ماجة (٧٨٩) في المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، والدارمي ٢٩٢/ وأبو عوانة ٣/٢، وابن خزيمة (١٤٧١)، من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، به.

والفُّذّ: المنفرد، يُقال: فَذَّ الرجل من أصحابه: إذا بقي منفرداً وحده.

وقال الترمذي: وعامة من روى عن النبي ﷺ إنما قالوا: «خمس وعشرين» إلا ابن عمر، فإنه قال: «بسبع وعشرين».

وقال الحافظ في «الفتح» ١٣٢/٢: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبدالرزاق (٢٠٠٥) عن عبدالله العمري، عن نافع، فقال فيه: «حمس وعشرون» لكن العمري ضعيف، ووقع عند أبي عوانة في «مستخرجه» من طريق أبي أسامة عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، فإنه قال فيه «بخمس وعشرين» وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيدالله وأصحاب نافع، وإن كان راويها ثقة. وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان، عن نافع بلفظ «بضع وعشرين»، فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع، وأما غير ابن عمر، فصح عن أبي سعيد وأبي هُريرة كما في هذا الباب، وعن ابن مسعود عند أحمد، وابن خزيمة، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجة والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السراج، وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ، وصهيب، وعبدالله بن زيد، وزيد بن ثابت، وكلها عند الطبراني، واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبى، فقال: أربع أو خمس على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها: «سبع وعشرون»، وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبـي عوانة «بضعاً وعشرين»، وليست مغايرة أيضاً لصدق البضع على الخمس، فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع، إذ لا أثر للشك، واختلف في =

#### ۮؚػٛٮڔؙ

#### ما فضل ِ صلاة الجماعةِ على صلاة المرء منفرِداً

٢٠٥٣ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاري، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،

عن أبي هريرة، أن رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَةِ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»(١).

أيهما أرجح، فقيل: رواية الخمس، لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع، لأن فيها زيادة من عدل حافظ، ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث، وهو مميز العدد المذكور، ففي الروايات كلها التعبير بقوله: «درجة»، أو حذف المميز إلا طرق حديث أبي هريرة، ففي بعضها «ضعفاً»، وفي بعضها «جزءاً»، وفي بعضها «درجة»، وفي بعضها «صلاة»، ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في «الموطأ» ۱۲۹/۱ في الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/ ٤٨٦، ومسلم (١٤٩) (٢٤٥) في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، والترمذي (٢١٦) في الصلاة: باب ما جاء في فضل الجماعة، والنسائي ١٠٣/٢ في الإمامة: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة ٢/٢، والبيهقي ٣/٠٠، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٦).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٠٨٤ من طريق معمر، وأحمد ٤٦٤/٢، وأبوعوانة ٢/٢، من طريق إبراهيم بن سعد، و٣٩٦/٢ من طريق أبي أويس، ثلاثتهم عن الزهري، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٠ أيضاً، وابن خريمة (١٤٧٢)، =

#### ذِكْرُ البيان بأن هذا العدد لم يرد به ﷺ نفياً عَمّا وَرَاءه

۲۰۵٤ ـ أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (١٠).

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قولَه ﷺ «صلاة الفذ» في الخبرين اللَّذَيْنِ ذكرناهما لفظة أُطْلِقَتْ على العمومِ مرادُها الخصوصُ دونَ استعمالها على عموم ما وَرَدَتْ فيه

٧٠٥٥ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، حدثنا أبو بكربن

والبيهقي ٣٠٢/٢ من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، به.

وأخرجه الشافعي في «مسنده» ١٢٢/١ ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٣/٩٥ من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٣٢٨/٢ و ٤٥٤ و ٥٢٥ من طريق الأشعث بن سليم، عن أبي الأحوص، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٢/٥٧٤، ومسلم (٦٤٩) (٢٤٧) في المساجد: باب فضل الجماعة، وأبوعوانة ٢/٢، والبيهقي ٦١/٣ من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الأغر، عن أبي هريرة.

وتقدم برقم (٢٠٥١) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، وتقدم مطولًا برقم (٢٠٤٣) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر (٢٠٥٢).

أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد الليثي،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «صَلاَتُهُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ على صلاَتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِن صَلاَّهُ بِأَرْضِ قِيٍّ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، بَلَغَتْ صَلاَتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً»(١).

## ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المأمومين كلما كَثُرُوا كان ذلك أحبً إلى اللَّه عَزَّ وجل

٣٠٥٦ \_ أخبرنا أبو خليفة، حدثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا شُعْبَة، عن أبي إسحاق، عن عبدِ اللَّه بن أبي بصير،

عن أبي بن كعب، قال: صلّى بنا رَسُولُ اللَّهِ، صلّى اللَّهُ عليه وسلم، الصَّبْحَ، فَقَالَ: ﴿ أَشَاهِدُ فُلاَنُ ﴾؟ قَالُوا: لاَ، فَقَالَ: ﴿ أَشَاهِدُ فُلاَنُ ﴾؟ قَالُوا: لاَ، فَقَالَ: ﴿ أَشَاهِدُ فُلاَنُ ﴾؟ قَالُوا: لاَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَنْقَلُ الصَّلَوَاتِ على المُنَافِقِينَ، وَلَو يَعْلَمُونَ فَضْلَ مَا فِيهِما، لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ المَلاَئِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَذْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ رَجُلٍ ، وَكُلَّما كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (٢:١]

<sup>(</sup>١) إسناده قوي، وهو مكرر (١٧٤٩).

 <sup>(</sup>۲) عبدالله بن أبي بصير: لا يُعرف له راو غير أبي إسحاق، ولم يوثقه غير
 المؤلف ١٥/٥، والعجلي ص ٢٥١، وباقي رجال السند من رجال =

٢٠٥٧ - أخبرنا أبو خليفة في عَقِبِه، حدثنا عَبْدُاللَّه بنُ عبدالوهَّاب الحَجَبِيّ، عن خالد بنِ الحارث، عن شُعبة، عن أبي إسحاق، أنه أخبرهم عن عبدِاللَّه بن أبي بصيرٍ، عن أبيه، قال شعبة: وقد قال أبو إسحاق: سمعته (١) منه ومن أبيه، ثم ساقه (٢).

= الشيخين. محمد بن كثير: هو العبدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبدالله السبيعي.

وأخرجه الطيالسي (٥٥٤) ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٦٧/٣، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٤٠/٥، وأبو داود (٥٥٤) في الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، والدارمي ٢٩١/١، وابن خزيمة (١٤٧٧)، والحاكم ٢٤٧/١ - ٢٤٨، والبيهقي في «السنن» ٣/٧٣ و ٦٨ من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٠٠٤)، وأحمد وابنه عبدالله ١٤٠/٥ و ١٤١، والبيهقي في «السنن» ٦١/٣ من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر ما بعده.

(١) في «الإحسان»: «سمعه».

(٢) أبو بصير: هو العبدي الكوفي، يقال: اسمه حفص، لم يوثقه غير المؤلف.

وأخرجه أحمد 1.٤/٥، والبيهقي في «السنن» ٦٨/٣، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، والنسائي ١٠٤/٢ في الإمامة: باب الجماعة إذا كانوا اثنين، عن إسماعيل بن مسعود، كلاهما عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي ٢٩١/١، وابن خزيمة (١٤٧٦) من طريق زهير، والدارمي من طريق خالد بن ميمون، كلاهما عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ١٠٢/٣ من طريق عبدالرحمن بن عبدالله، عن أبى إسحاق، عن أبى بصير، به.

## ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّه جَلَّ وعلا بِكَتْبِهِ قِيَامَ الليل كلَّه للمصلي صلاة العشاء والغداة في جماعة

٣٠٥٨ حدثنا محمد الهَمَذَاني، حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ، حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ، حدثنا مُؤَمَّلُ بنُ إسماعيل، حدثنا سفيانُ، عن عثمانَ بنِ حكيم، عن عبدِالرحمانِ بنِ أبي عَمْرَةَ،

عن عثمانَ بنِ عَفَّان، عن رَسولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ»(١).

(١) حديث صحيح. مؤمَّل بن إسماعيل: سيىء الحفظ، لكنه توبع. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه عبدالرزاق (۲۰۰۸)، ومن طريقه أحمد ٥٨/١، ومسلم (٦٥٦) في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، والبيهقى في «السنن» ٣/٠٦، ٦٠ عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥٨/١ عن عبدالرحمن بن مهدي، ومسلم (٦٥٦) من طريق محمد بن عبدالله الأسدي، وأحمد ٢٨/١، ومن طريقه أبو داود (٥٥٥) في الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، عن إسحاق بن يوسف، والترمذي (٢٢١) في الصلاة: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة، من طريق بشر بن السري، وأبو عوانة ٤/١ من طريق عبدالصمد بن حسان، كلهم عن سفيان، به.

وأخرجه الطبراني (١٤٨) من طريق قتادة بن الفضيل الرهاوي، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه، عن عثمان.

وأخرجه أحمد ١ /٥٨، عن أبي عامر العقدي، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عثمان بن عفان.

وسيرد بعده (٢٠٥٩) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، به، وبرقم (٢٠٦٠) من طريق عبدالواحدبن زياد، عن عثمان بن حكيم، به، فانظرهما.

#### ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هـٰذا الخبرَ تفرَّدَ به مؤمَّلُ بنُ إسماعيل

٢٠٥٩ ـ أخبرنا محمدُ بن محمود بن عدي بنسا، حدثنا حُمَيْدُ بن زنجويه، حدثنا أبونعيم، حدثنا سفيانُ، عن عثمانَ بن حكيم، عن عبدِالرحمان بن أبي عَمْرَةَ،

عن عثمان بن عفان، قال: قال رسولُ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ» (١).

#### ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن رفع هـٰذا الخبرِ تفرَّدَ به سفيانُ الثوريُّ وحدَه

بنُ محمد الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ المحرد الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا المغيرةُ بن سَلَمَةَ المخزومي، حدثنا عَبْدُالواحدِ بنُ زياد، حدثنا عثمانُ بنُ حكيم، حدثنا عبدُالرحمان بنُ أبي عَمْرَةَ، قال:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. حُميد بن زنجويه: هو حُميد بن مخلد بن زنجويه، ثقة حافظ، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين غيرَ عثمان بن حكيم، فإنه من رجال مسلم. أبو نعيم: هو الفضلُ بن دُكين.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٣٨٥) من طريق حميدين زنجويه، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (١٤٧٣) وأبوعوانة ٤/٢، والبيهقي في «السنن» ٤٦٤/١ و٣٠، ٦٠، من طرق عن أبي نعيم، به. وتقدم قبله من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، به.

دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةِ المَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحُدَهُ، وَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى النَّهُ عليه وسلَّم، يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّما قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّبْرَحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ عُلَيْمَا اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ عُلَيْمَا اللَّيْلِ عُلَيْمَا اللَّيْلِ عَلَيْمَا اللَّيْلِ عَلَيْمِ اللَّيْلِ عَلَيْمَا اللَّهُ الْعَلْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْمَامِ الْمُعْلَلَ الْمُعْلَى الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْلَقُ الْمُعْمَامُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْمَامُ الْمُعْلَقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُولُ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْم

#### ذِكْرُ استغفارِ الملائكةِ لمُصَلِّي صلاة العصر والغداةِ في الجماعَةِ

٢٠٦١ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، حدثنا أبوخيثمة، حدثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن أبي صالحٍ،

عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ ؛ إِذَا كَانَتْ صَلاَةُ الْفَجْرِ نَزَلَتْ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ النَّهَارِ، فَشَهِدَتْ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَصَعِدَتْ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَكَثَتْ مَعَكُم (٢) مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ: مَا تَرَكْتُمْ وَمُكَثَتْ مَعَكُم (٢) مَلاَئِكَةُ النَّهَارِ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ: مَا تَرَكْتُمْ عَبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه مسلم (٦٥٦) في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة ٤/٢ من طريق ابن أبي عائشة، عن عبدالواحد بن زياد، به.

وتقدم برقم (۲۰۵۸) و (۲۰۵۹) من طریق سفیان الثوري، عن عثمان بن حکیم، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بعلم، وهو خطأ، والتصويب من «التقاسيم والأنواع».

يُصَلُّونَ»، [فإذا كان صَلاَةُ العَصْرِ، نَزَلَتْ ملائكةُ الليلِ، فَشَهِدُوا معكم الصَّلاة جميعاً، ثم صَعِدَتْ ملائكةُ النهارِ، ومَكَثَتْ مَعَكُم مَلَائكةُ الليلِ، قال: فَيَسْأَلُهم رَبُّهم وهو أَعْلَمُ بِهِم، فيقول: ما تركتُم عِبَادِي يَصْنَعُون؟ قال: فيقولُون: جِئْنا وهُم يُصَلُّون، ما تركتُم عِبَادِي يَصْنَعُون؟ قال: فيقولُون: جِئْنا وهُم يُصَلُّون، وتركناهُم وهُم يُصَلُّون](۱)، قال: «فَحَسِبْتُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: فَاغْفِرْ لَهُمْ يَوْمُ الدِّينِ»(۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين حاصرتين سقط من الأصل، واستدرك من «التقاسيم والأنواع».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣٢) عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة أيضا (٣٢٢) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، به، ولفظه: «يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر، فتصعد ملائكة الليل، وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر، فتصعد ملائكة النهار، وتثبت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين».

وتقدم برقم (١٧٣٦) من طريق همام بن منبه، و (١٧٣٧) من طريق الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة. فانظر تخريجهما هناك.

### ٢٣ ـ بسابُ فرضِ الجمَاعَةِ والأعذار التي تُبِيحُ تَرْكَهَا

۲۰۲۷ أخبرنا حَامِدُ بنُ محمد بنِ شعيب، قال: حدثنا سُريجُ بنُ يونس، قال: حدثنا أبوحَفْص ِ الأبارُ، عن محمدِ بنِ جُحَادَة، عن أبى صالح، قال:

رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، وَقَدْ أَذَّنَ المُسْجِدِ، وَقَدْ أَذَّنَ المُسْجِدِ، وَقَدْ أَذَّنَ المُسَوِّذِنُ فَقَالَ: أَمَّا هَـٰذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ (١).

وأخرجه أحمد ٢/١٧٤ عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وهذا سند على شرطهما. أبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه أحمد ٢/١١٤ و ٤١٦ و ٤٧١، ومسلم (٢٥٥) (٢٥٨) في المساحد: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، وأبو داود (٣٣٥) في الصلاة: باب الخروج من المسجد بعد الأذان، والترمذي (٢٠٤) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، وابن ماجة (٧٣٣) في الأذان، وابن ماجة (٧٣٣) في المسجد على الأذان، وابن ماجة (٧٣٣) في المسجد

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي ، أبو حفص: هو عمر بن عبدالرحمن بن قيس الأبار الحافظ ، وثقه ابن معين ، وابن سعد ، والدارقطني ، وقال النسائي : ليس به بأس ، وذكره المؤلف في «الثقات» ، وقال ابن أبي حاتم : سئل أبي وأبو زرعة عنه ، فقالا : هو صدوق ، وأبو صالح اسمه عند المؤلف : ميزان ، وثقه المؤلف هنا ، وفي «الثقات» ٥/٨٥٤ ، وقال ابن معين : ثقة مأمون .

قال أبو حاتِم: أضمر في هنذا الخبر شيئان: أحدُهما: وقد أَذَّنَ المُؤذِّنُ وهو متوضىء، والثاني: وهو غَيْرُ مؤدٍ لفرضه.

أبو صالح هـٰذا مِن أهل البصرة: اسمه: ميزان، ثقة.

٣٠٦٣ – أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا أبو الربيع الزَّهراني، قال: حدثنا عيسى بنُ النَّهراني، قال: حدثنا عيسى بنُ جارية،

عن جابر بنِ عبداللَّه، قال: جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إلى

وأبوعوانة ٨/٢، والبيهقي في «السنن» ٣/٣٥ من طريق إبراهيم بن المهاجر، والنسائي ٢٩/٢ في الأذان: باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان، وأبوعوانة ٨/٢ من طريق أبي صخرة جامع بن شداد، والحميدي (٩٨٨)، والطيالسي (٢٥٨٨)، وأحمد ٢/٢٠٥ و ٧٣٥، ومسلم (٣٥٥) (٢٥٩)، والنسائي ٢/٢، وأبوعوانة ٢/٨، من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، ثلاثتهم عن أبي الشعثاء، عن أبي الشعثاء، أبي هريرة. واسم أبي الشعثاء: سليم بن أسود المحاربي.

قال القرطبي: وهذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله ﷺ بدليل نسبته إليه، وكأنه سَمِعَ ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، فأطلق لفظ المعصية عليه.

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» ٣/٢٥: والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة، وما تدعو الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة.

وأخرجه أحمد ٣٧/٢ من طريق المسعودي وشريك، كلاهما عن أشعث بنحوه، وزاد في آخره ما نصه. . . قال: وفي حديث شريك، ثم قال: أمرنا رسول الله على: «إذا كنتم في المسجدِ، فنُودي بالصلاة، فلا يخرج أحدُكم حتى يصلى».

النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَكْفُوفُ البَصَرِ، شَاسِعُ الدَّارِ، فَكَلَّمَهُ في الصَّلاَةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّهِ أَنْ يُوخِصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي في مَنْزِلِهِ، قَالَ: «أَتَسْمَعُ الأَذَانَ»؟ قالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَتِهَا وَلَوْ حَبُواً»(١).

(۱) إسناده ضعيف. عيسى بنُ جارية: قال ابنُ معين: ليس بذاك، عنده مناكير، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره المؤلف في «الثقات»، وقال أبو داود: منكر الحديث، وذكره الساجي، والعقيلي في «الضعفاء»، وقال ابنُ عدي: أحاديثه غير محفوظة، وفي «التقريب»: فيه لين.

وهو في «مسند أبـي يعلى» ١٠٠/أ.

وأخرجه أحمد ٣٦٧/٣ من طريق إسماعيل بنِ أبان الوراق، عن يعقوب بن عبدالله القمي، به.

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» ٢/٢٤ وقال: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في «الأوسط»، ورجال الطبراني موثقون».

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٤٥/١، وأبو داود (٣٥٥)، والسائي ٢٠/١، وابن خزيمة (١٤٧٨) من طرق عن سفيان، عن عبدالرحمن بن عابس، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي ﷺ: «أتسمع: حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح»؟ قال: نعم، قال: «فحي هلا». وصححه الحاكم ٢٤٦/١ - ٢٤٧، ووافقه الذهبي من طريق سفيان، عن عبدالرحمن بن عابس، عن ابن أم مكتوم، فأسقط من السند عبدالرحمن بن أبي ليلى، وقال: كأنَّ ابنَ عابس سمع من ابن أم مكتوم.

و «حي هلا»: كلمتان جعلتا كلمة واحد، فحي بمعنى أقبل، وهلا بمعنى أسرع.

وأخرجه أحمد ٤٢٣/٣، وأبو داود (٢٥٢)، وابن ماجة (٧٩٢)، والحاكم ٢٤٧/١٠، والبغوي (٧٩٦) من طريق عاصم بن بهدلة، عن = قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: في سؤال ِ ابنِ أُمَّ مكتوم النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أن يُرَخِّصُ له في ترك إتيانِ الجماعات، وقوله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «ائتها ولو حَبْواً» أعظمُ الدليل على أن هذا أمرُ حَتْمُ لا نَدْبُ(١)، إذ لوكان إتيانُ

أبي رزين، عن ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يُلاثمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «هل تسمع النداء»؟ قال: نعم، قال: «لا أجد لك رخصة». وسنده حسن. وصححه ابن خزيمة (١٤٨٠).

وأخرجه أحمد ٢٣/٣٤ من طريق عبدالعزيز بن مسلم، عن حصين بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، عن ابن أم مكتوم أن رسول الله على أتى المسجد، فرأى في القوم رقة، فقال: «إني لأهم أن أجعل للناس إماماً، ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلّف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه»، فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلاً وشجراً، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: «أتسمعُ الإقامة»؟ قال: نعم، قال: «فَأْتِها». وصححه ابن خريمة (١٤٧٩)، والحاكم ٢٤٧/١، ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (٦٥٣)، وأبي عوانة ٢/٣، والنسائي ٢/٩، والبيهقي ٣/٧٥ قال: أتى النبي رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل النبي ان يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال: نعم، قال: «فأجب».

(۱) قال الحافظ في «الفتح» ۱۲۲/۲: وقد ذهب إلى كون صلاة الجماعة فرض عين: عطاءً، والأوزاعيُّ، وأحمدُ، وجماعةً من محدثي الشافعية كأبي ثور، وابنِ خزيمة، وابنِ المنذر، وبالغ داود ومَنْ تبعه، فجعلها شرطاً في صحة الصلاة، وقال أحمد: إنها واجبة غيرُ شرط. وظاهر نَصِّ الشافعي أنها فرضُ كفاية، وعليه جمهورُ المتقدمين من أصحابه، وقال به كثيرٌ من الحنفية والمالكية. والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة.

الجماعاتِ على مَنْ يَسْمَعُ النداءَ لها غَيْرَ فرضٍ ، لأخبره صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم بالرُّخْصَةِ فيه ، لأن هنذا جوابٌ خرج على سؤال بعينه ، ومحالُ أن لا يوجد لغير الفريضة رُخصة .

#### ذِكْسرُ الخبر الدَّالُ على أن هـٰذا الأمرَ حَتْمٌ لا نَدْبٌ

٢٠٦٤ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا زكريا بنُ يحيى، وعَبْدُالحميد بن بيان السكري، قالا: حدثنا هُشَيْمٌ، عن شُعْبَةَ، عن عدي بنِ ثابت، عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ،

عن ابن عباس، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ» (١٠).

<sup>=</sup> وقال الشوكاني: وأعدلُ الأقوال وأقربُها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يُخلُّ بملازمتها ما أمكن إلا محروم أو مشؤوم، وأما أنها فرضُ عين أو كفاية، أو شرطٌ لصحة الصلاة، فلا.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. زُكريا بن يحيى: هوابن صبيح الواسطي الملقب زحمويه، ترجمه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٠١/٣، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وذكره المؤلف في «الثقات» ٢٥٣/٨، وقال: كان من المتقنين في الروايات، ونقل الحافظ في «اللسان» ٤٨٤/٢ – ٤٨٥ توثيقه عن بحشل في «تاريخ واسط»، وعبدالحميد بن بيان السكري: صدوق من رجال مسلم، ومَنْ فوقهما من رجال الشيخين، وقد صَرَّح هُشيم بالتحديث عند الحاكم، فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٧٩٤) من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجة (٧٩٣) في المساجد: باب التغليظ في التخلف =

عن الجماعة، والدارقطني ٤٢٠/١ عن علي بن عبدالله بن مبشر، كلاهما عن عبدالحميد بن بيان، به.

وأخرجه الطبراني (١٢٢٦٥) من طريق هشيم، به.

وأخرجه الدارقطني ٢/٠١، والبيهقي ٣/٥٥، والبغوي (٧٩٥)، والبغوي (٧٩٥)، والحاكم ٢٤٥/١ من طريق شعبة، به. قال الحاكم بإثره: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهشيم وقراد أبو نوح (هو عبدالرحمن بن غزوان) ثقتان، فإذا وصلاه، فالقول فيه قولهما.

وأخرجه أبو داود (٥٥١) في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والدارقطني ٢٠٠١ع – ٤٢١، والطبراني (١٢٢٦٦)، والحاكم ١/ ٢٤٥ – ٢٤٦ من طريق قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عـدي بن ثابت، عن سعيـد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عُذْرٌ \_ قالوا: وما العذرُ؟ قال: «خوف أو مرض» \_ لم تُقبل منه الصلاةُ التي صلى». وأبو جناب \_ واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي: ضعفوه لكثرة تدليسه. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٤٥ من طريق وكيع عن شعبة موقوفاً على ابن عباس.

وأخرجه قاسم بن أصبغ في كتابه، كما في «المحلى» ١٩٠/٤، و «سنن البيهقي» ١٧٤/٣ من طرق إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سعيد بن سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي على قال: «من سَمِع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر» وهذا سند صحيح.

وأخرجه الحاكم ٢٤٦/١، والبيهقي ١٧٤/٣ من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبوبكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله عن «من سمع النداء فارغاً صحيحاً، فلم يُجبُ فلا صلاة له»، وقد تابع أبا بكر بن عياش مسعر بن كِدام عند أبي نُعيم في «أخبار أصبهان» ٢/٢٤، وقيس بن الربيع عند البزار كما في «التلخيص» الحديث.

قال أبو حاتِم رضي اللَّهُ عنه: في هنذا الخبرِ دليلُ أنَّ أمرَ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم بإتيانِ الجماعات أَمْرٌ حَتْمٌ لاَ نَدْبُ، إذ لو كان القصدُ في قولِه: «فلا صَلاة لَه إلا مِنْ عُذْرِ» يُرِيدُ به في الفضل ، لكان المعذورُ إذا صلَّى وحده، كان له فضلُ الجماعة، فلما استحال هنذا، وبطل، ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمرُ إيجاب لا ندب.

وأما العذرُ الذي يكونَ المتخلِّفُ عن إتيانِ الجماعات به معذوراً، فقد تتبعتُه في السنن كلِّها، فوجدتُها تدل على أن العُذَرْ عَشْرَةُ أشياء:

## ذِكْرُ العذرِ الأوَّلِ وهو المرضُ الذي لاَ يَقْدِرُ المرخُ المرءُ معه أن يأتيَ الجماعاتِ

٢٠٦٥ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا جَعْفَرُ بنُ مِهران السَّبَاك،
 قال: حدثنا عَبْدُالوارثِ بنُ سعيد، قال: حدثنا عبدُالعزيز بنُ صُهَيْب،

عن أَنَس قال: لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، ثَلَاثاً، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم بِالْحِجَابِ، فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا بَيَاضُ وَجْهِ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، مَا نَظَرْنَا مَنْظَراً قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِيِّ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، حِينَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِيِّ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، بِيَدِهِ وَضَحَ لَنَا. قَالَ: فَأَوْمَا نَبِيُّ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ تَقَدَّمْ. قَالَ: وَأَرْخَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه إلى اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه إلى اللَّه عليه وسلَّم، بِيدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ تَقَدَّمْ. قَالَ: وَأَرْخَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه اللَّه عليه اللَّهُ عليه اللَّه اللَّهُ عليه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ عليه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَه

وسلَّم الْحِجَابَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم (١).

#### ذِكْرُ العُذرِ الثاني وهو حضورُ الطَّعامِ عند صلاةِ المغرب

٢٠٦٦ \_ أخبرنا عبدُاللَّه بنُ محمد بن سلم، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ

(۱) جعفر بن مِهران \_ وقد تحرَّف في «الإحسان» إلى بهران \_ ذكره المؤلف في «الثقات» ١٦٠/٨ \_ ١٦١ فقال: جعفر بن مِهران، أبو سلمة السَّباك من أهل البصرة، يروي عن عبدالوارث والفضيل بن عياض، حدثنا عنه الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، مات في سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومئتين، وقد قيل: إن كنيته أبو النضر. وأورده ابن أبي حاتم ٤٩١/٢، وقال: روى عنه أبو زرعة، وأبو بكر بن أبي القاسم وغيره، وقال الذهبي في «الميزان» ١٩١/١٤: موثق، له ما يُنكر، وقد توبع عليه، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (٦٨١) في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، عن أبي معمر، ومسلم (٤١٩) (١٠٠) في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، من طريق عبدالصمد، كلاهما عن عبدالوارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه من طرق عن الزهري، عن أنس: الحميدي (١١٨٨)، وأحمد ١١٠/٣ و ١٩٣ و ١٩٣ و ١٩٠٧، والبخاري (٦٨٠)، وأحمد ١١٠/٣ و ١٩٠١ و ١٩٠٩ و ١٩٠٧، والبخاري (٦٨٠)، و (٧٥٤) في الأذان: باب هل يلتفت لأمر ينزل به، و (١٢٠٥) في العمل في الصلاة: باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، و (٤١٤)، في المغازي: باب مرض النبي على ووفاته، ومسلم (٤١٩)، والترمذي في «الشمائل» (٣٦٧)، والنسائي ٤/٧ في الجنائز، وفي الوفاة كما في «التحفة» ١/٢٧٩، وابن ماجة (١٦٢٤) في الجنائز: باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله على، والبيهقي ٣/٥٧، وابن سعد ٢١٦/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٤٨٨٤)، وصححه ابن خزيمة (١٤٨٨)، وأبو عوانة ٢/٨١٢ و ١١٩.

يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب،

عن أنس بن مالك، أن النبيّ، صلّى اللّهُ عليه وسلّم، قال: «إِذَا قُرِّبَ العَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ صَلاّةِ المَعْرِب، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ»(١).

(۱) إسناده قوي. حرملة من رجال مسلم، ومَنْ فوقه على شرطهما. وأخرجه مسلم (۷۰۰) في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبوعوانة ۱٤/۲، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢/١٠، ٢٠٤، وابن الجارود في «المنتقى» (۲۲۳)، والبيهقي في «السنن» ۲/۲۷، ۷۳، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة ١٥/٢ من طريق بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي ١/٥١١، والحميدي (١١٨١)، وابن أبي شيبة المركة، وعبدالرزاق (٢١٨٣)، وأحمد ١١٠/٣ و ١٦٢، والبخاري (٢٧٢) في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم (٥٥٧)، والترمذي (٣٥٣) في الصلاة: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، والنسائي ١١١/٢ في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، وابن ماجة (٩٣٣) في الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، والدارمي ٢٩٣١، وأبو عوانة ٢/٤١، وابن الجارود (٢٢٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢/١٠٤، والبيهقي في «السنن» ٣/٢٧ وصححه ابن خزيمة (٩٣٤) و (٢٠١)،

وأخرجه ابن أبي شيبة 4.00، وأحمد 4.00 و 4.00 و 4.00 و 4.00 و والبخاري (4.00) في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، والطحاوي في «مشكل الآثار» 4.00، والبيهقي في «السنن» 4.00 من طريق أيوب، عن أبى قلابة، عن أنس. وسقط من 4.00

## ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قولَه ﷺ «لا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُم» أراد به إذا قدم ذلك على المرء

٢٠٦٧ \_ ٢٠٦٧ \_ أخبرنا عَبْدُاللَّه بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدثنا ابنُ جريج، قال: أخبرني نافعٌ، قال:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ، فَكَانَ أَحْيَاناً يُقَدِّمُ عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَالْمُؤَدِّنُ يُـؤَدِّنُ، ثُمَّ يُقِيمُ وَهُوَ يَسْمَعُ، أَحْدَلُ عَشَاءَهُ، وَلاَ يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَتْرِكُ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَتْرِكُ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَتْرِكُ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَتْرَكُ عَشَاءَهُ، وَلاَ يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَتْرِكُ عَشَاءَهُ، وَلاَ يَعْجَلُ وَلَا يَعْجَلُ وَلَا يَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ » (١). (٢:٦]

ابن أبى شيبة «عن أنس».

وأخرجه أحمد ٢٨٣/٣ من طريق حميد الطويل، عن أنس، عن النبى ﷺ.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٠٧، والبيهقي في «السنن» ٧٤/٣ من طريق حميد الطويل، عن أنس، لم يذكر النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وإسناده جيد. محمد بن بكر: هـو البرساني، وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق، وقال النسائي في كتاب المحاربة من «سننه»: ليس بالقوي، ليس له في البخاري سوى حـديث واحد في كتاب المغازي، وروى لـه مسلم والباقون، وباقي السند على شرط الشيخين.

وأخرجه عبدالرزاق (٢١٨٩)، ومن طريقه أحمد ١٤٨/٢، وأخرجه مسلم (٥٥٩) في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو عوانة ١٥/٢ من طريق حماد بن مسعدة، وأبو عوانة =

#### ۮؚػٛٮڗؙ

# البيانِ بأنَّ التخلُّفَ عن إتيانِ الجماعات عندَ حضور العشاء إنما يجب ذلك إذا كان المرءُ صائماً أو تَاقَتْ نفسه إلى الطعام فآذته

۲۰٦٨ أخبرنا عُمَرُ بن محمد الهمذاني، قال: حدثنا العباسُ بن أبي طالب، قال: حدثنا أحمدُ بنُ عبدالملك بن واقِدٍ، قال: حدثنا موسى بنُ أَعْيَن، عن عمرو بنِ الحارِثِ، عن ابنِ شهابٍ،

١٦/٢ من طريق حجاج، ثلاثتهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٤٢٠، وأحمد ٢ / ٢٠، والبخاري (٦٧٣) في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم (٥٥٩)، وأبو داود (٣٧٥٧) في الأطعمة: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، والترمذي (٣٥٤) في الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، وأبو عوانة ٢ / ١٥، والبيهقي في «السنن» ٣ / ٧٣، من طريق عبيدالله، عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (٥٤٦٣) في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم (٥٥٩)، وابن ماجة (٩٣٤) في الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، وابن خزيمة (٩٣٥) من طريق أيوب، عن نافع، به.

وعلقه البخاري (٦٧٤) في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به، وأخرجه موصولاً مسلم (٥٠٩)، وأبو عوانة ٢٥/١، وابن خزيمة (٩٣٦)، والبيهقي في «السنن» ٧٤/٣، من طرق عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.

وأخرج مالك ٩٧١/٢ عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه.

وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (٢١٩٠)، والبخاري (٥٤٦٤) في الأطعمة، من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر، بنحو رواية مالك. عن أنس ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ، فَلْيَبْدَأُ بِالعَشَاءِ قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ »(١).

## ذِكْرُ العذرِ الثالثِ وهو النسيانُ الذي يَعْرِضُ في بعضِ الأحوال

٢٠٦٩ ـ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، والحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بن يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيّب،

عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولَ اللّهِ صلّى اللّهُ عليه وسلّم، حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنِ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى، عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اكْلَأ لَنَا اللّيْلَ». فَصَلّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللّهِ، صلّى اللّهُ عليهِ وسلّم، وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ رَسُولُ اللّهِ، صلّى اللّهُ عليهِ وسلّم، وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الصّبْحُ اسْتَسْنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ يُواجِهُ الفَجْرَ، فَعَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ، وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ يُواجِهُ الفَجْرَ، فَعَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ، وَهُو مُسْتَسْنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللّهِ، صلّى اللّه عليه وسلّم، وَلاَ بِلَالٌ، وَلاَ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتّى صلّى اللّهُ عليه وسلّم، ولا بِلَالٌ، ولاَ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتّى

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. العباس بن أبي طالب: هو العباسُ بن جعفر بن عبدالله، ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح.

وأخرجه الشافعي ١ / ١٢٦، و الطحاوي في «مشكل الآثار» ٢ / ٢٠٤ عن محمد بن علي بن داود، عن أحمد بن عبدالملك بن واقد، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (٢٠٦٦) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، به، فانظره.

ضَرَبْتُهُم الشَّيْقَاظًا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَوَّلَهُم اسْتِيْقَاظًا، فَفَزِع رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَقَالَ: «أَيْ بِلالُ» فَقَالَ بِلاَلٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، وَقَالَ: «أَيْ بِلالُ» فَقَالَ بِلاَلٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قالَ: «اقْتَادُوا رَوَاحِلَكُمْ». ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّه، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَأَمَر بِلاَلاً، فَأَقَامَ الصَّلاَة وَقَالَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلاَة أَوْنَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَالْمَالَةَ لَوْكُرِي ﴾ (١٠ [طه: 1٤] [1:٢] اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ﴾ (١٠ [طه: 1٤] [1:٢]

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم، وهو في «صحيحه» (٦٨٠) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وابن ماجة (٢٩٧) في الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، كلاهما عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٢٧٢/٤ - ٢٧٣ من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، عن حرملة، به.

وأخرجه أبو داود (٤٣٥) في الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، ومن طريقه أبو عوانة ٢ /٢٥٧، والبيهقيُّ في «السنن» ٢١٧/٢، و «الدلائل» عن أحمد بن صالح، والنسائي ٢٩٦/٢ من طريق عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، به.

وأخرجه أبو داود (٤٣٦) ومن طريقه أبو عوانة ٢٥٣/٢، والبيهقي في «السنن» ٢١٨، من طريق أبان، والنسائي ٢٩٦/٢ في المواقيت: باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، من طريق ابن المبارك، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به.

وأخرجه الترمذي (٣١٦٣) في التفسير: باب ومن سورة طه، من طريق النضر بن شُميل، عن صالح بن أبي الأخضر، والنسائي ٢٩٥/٢ من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن الزهري، به.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ١٣/١ ـ ١٤ في وقوت الصلاة، ومن =

وقال يونس وكان ابن شهاب يقرؤها ﴿لِلْذِّكْرَى﴾(١).

قال أبو حاتِم رضي اللَّهُ عنه: أخبرنا ابنُ قتيبة بهذا الخبر وقال فيه: «خَيْبَر» وأبو هريرة لم يشهد خيبر (٢)، إنما أسلم، وَقَدِمَ

= طريقه: الشافعي ٣/١ و ٥٥، والبغوي (٤٣٧) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ مرسلاً.

قال الزرقاني في «شرح الموطأ» ٣١/١: وهذا مرسل عند جميع رواة الموطأ، وقد تبين وصله، فأخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجة من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. . . ورواية الإرسال لا تَضُرُّ في رواية من وصله، لأن يونسَ من الثقات الحفاظ احتج به الأئمة الستة، وتابعه الأوزاعي، وابن إسحاق في رواية ابن عبدالبر في «التمهيد» ٣٨٦/٦ ٣٨٧ - ٣٨٦.

وقد روي عن النبي على في نومه عن الصلاة في السفر آثار كثيرة من وجوه شتى، رواها عنه جماعةً من أصحابه، خرجها أبو عمر في كتاب «التمهيد» ٢٤٩/٥ ــ ٢٠٠. وانظر «جامع الأصول» ١٨٩/٥ ــ ٢٠٠.

والكرى: النوم، ومعنى «عرس»: نزل للنوم والاستراحة، والتعريس: النزول لغير إقامة. و «اكلاً لنا الليل» ولفظ مسلم: «واكلاً لنا الصبح» ومعناه: ارقب لنا الصبح، واحفظ علينا وقت صلاتنا، من الكلاءة، وهي الحفظ والحراسة. وقوله: «ففَزِعَ رسول الله»، أي: انتبه من نومه، يقال: أفزعتُ الرجل من نومه ففزع، أي: أنبهته فانتبه.

وقد تقدم مختصراً برقم (١٤٥٩) من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فانظره.

- (١) بلامين وتشديد الدال، وهي قراءة ابن مسعود، وأُبي بن كعب، وابن السميفع كما في «زاد المسير» ٢٧٥/٥.
- (٢) في هامش «الإحسان» ما نصه: أبو هريرة شهد أواخر خيبر، وقَفَلَ مع النبي على إلى المدينة، قلت: وهو الصواب، فقد أخرج أحمد في «المسند» ٢/٣٤٠ ـ ٣٤٦ من طريق عفان، عن وهيب، عن خيثم بن عراك، عن أبيه أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي على النبي ا

المدينة، والنبيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، بِخيبر وعلى المدينة سِبَاعُ بنُ عُرفطة، فإن صح ذِكْرُ خيبر<sup>(۱)</sup> في الخبر، فقد سَمِعَهُ أبو هريرة من صحابي غيره، فأرسله، كما يفعل ذلك الصحابة كثيراً، وإن كان ذلك حنينَ لا خيبر، وأبو هريرة شهدها وشهوده القصة (۲) التي حكاها شهود صحيح، والنفسُ إلى أنه حُنين أميل (۳).

بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة، قال: فانتهيتُ إليه، وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بـ (كهيعص)، وفي الثانية (ويل للمطففين)، قال: فقلت بنفسي: ويل لفلان إذا اكتال اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص، قال: فلما صلّى، زودنا شيئاً حتى أتينا خيبر وقد افتتح النبيُ على خيبر، قال: فكلم رسولُ الله على المسلمين، فأشركونا في سهامهم. وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.

<sup>(</sup>۱) وقال الإمام النووي في «شرح مسلم» ٥/١٨١: كذا ضبطناه، وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم، قال الباجي، وأبوعمروبن عبدالبر وغيرهما: هذا هو الصواب، قال القاضي عياض: هذا قول أهل السير، وهو الصحيح. قال: وقال الأصيليُّ: إنما هو حُنين بالحاء المهملة والنون، وهذا غريب ضعيف.

وأبو هريرة كان مع النبي على حين رجوعه من خيبر، وقد شاهد ذلك بنفسه، فحدث به بلا واسطة، فقول ابن حبان: سمعه من صحابي آخر، فيه ما فيه.

<sup>(</sup>۲) في «الإحسان»: «والقصة».

<sup>(</sup>٣) بل النفسُ إلى أنه «خيبر» أميل، لأنه الصحيح رواية ودراية.

#### ذِكْرُ العذر الرابع وهو السِّمَنُ المُفْرِطُ الذي يمنع المرءَ مِن حُضُورِ الجماعَاتِ

۲۰۷۰ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا علي بن الجَعْدِ، قال: أخبرنا شعبة (١)، عن أنس بن سيرين، قال:

سمعت أنسَ بنَ مالك، قال: قالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: إِنِّي لاَ أَسْتَطْيعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ، فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِي، فَصَلَّيْتَ فِيهِ، فَأَقْتَدِي بِكَ، فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَاماً، وَدَعاهُ إِلَى بَيْتِهِ، فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَاماً، وَدَعاهُ إِلَى بَيْتِهِ، فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. قالَ: فَقَالَ فُلاَنُ بنُ الْجَارُودِ لِأَنس : لَهُمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. قالَ: فَقَالَ فُلاَنُ بنُ الْجَارُودِ لِأَنس : أَكَانَ النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُصَلِّي الضُّحَى؟ قالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاها غَيْرَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ (٢).

<sup>(</sup>۱) تحرف في «الإحسان» إلى «سفيان»، وكتب على الهامش: إنما هو شعبة، كذلك أخرجه البخاري. وجاء على الصواب في «التقاسيم والأنواع» 1/لوحة ٣٣٣.

<sup>(</sup>Y) إسناده صحيح. علي بن الجعد: ثقة من رجال البخاري، ومَن فوقه على شرطهما.

وأخرجه البخاري (١١٧٩) في التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر، عن على بن الجعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٣٠/، ١٣١ و ١٨٤ و ٢٩١، والبخاري (٦٧٠) في الأذان: باب هل يُصلي الإمام بمن حضر، وأبو داود (٦٥٧) في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

#### ذِكْرُ العُذْرِ الخامسِ وهو وجودُ المرءِ حاجة الإنسان في نفسه

الحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه،

أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بِنِ الأَرْقَمِ كَانَ يَـوُّمُ أَصْحَابَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْماً، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثَمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الصَّلاَةُ يَوْماً، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثَمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يَقُولُ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الغَائِطَ، فَلْيَبْدَأُ بِهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يَقُولُ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الغَائِطَ، فَلْيَبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الصَّلاةِ»(١).

وأخرجه أحمد 8.0 وأخرجه أحمد 8.0 عن يحيى بن سعيد، و 8.0 عن عبدالله بن سعيد، وابن أبي شيبة 8.0 8.0 عن حفص، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن أرقم أنه خرج من مكة وكان =

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۸۰۳) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ١٩٩/١ في الصلاة: باب النهي عن الصلاة والإنسان يُريدُ حاجته، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١٦٢١، ١٢٧، والنسائي ١١٠١ – ١١١ في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢/٣٠٤ و ٤٠٤، والبيهقي في «السنن» ٢/٣٠.

وأخرجه الحميدي (٨٧٦)، وعبدالرزاق (١٧٥٩) و (١٧٦٠)، وأبو داود (٨٨) في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي (١٤٢) في الطهارة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، وابن ماجة (٦١٦) في الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يُصلي، والدارمي ٢/٣٣، وابن خزيمة (٩٣٢) و (١٦٥٢)، والطحاوي في «مشكل الأثار» ٢/٣٠٤، والبيهقي ٣/٢٧ من طرق عن هشام بن عروة، به. وصححه الحاكم ١٦٨/١ و ٢٥٧ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

## ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المقصدَ فيما وصفنا مِن حاجة الإِنسان هو أن يَشْغَلَه عن الصلاة دونَ ما لا يتأذَّى بها

۲۰۷۲ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو الربيع الزَّهراني، قال: حدثنا أبو الربيع بن الزَّهراني، قال: حدثنا أبو شهابٍ \_ هو عَبْدُربَّه بنُ نافع \_،عن إدريس بن يزيد الأوديِّ، عن أبيه،

عن أبي هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «لاَ يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ»(١).

<sup>=</sup> يؤمهم ويُـؤذن ويُقيم، فأقام يوماً الصلاة، فقال: لِيصل بكم رجل منكم، فإني سمعت رسول الله على يقول: «إذا أراد أحدُكم أن يذهب إلى الخلاء» وأُقيمتِ الصلاةُ، فليذهبُ إلى الخلاء».

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. يزيد بن عبدالرحمن بن الأسود الأودي: روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في «الثقات» ٥٤٢/٥، ووثقه العجلي، وباقي السند رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢ / ٤٢٢ ، ومن طريقه ابن ماجة (٦١٨) عن أبي أسامة حماد بن أسامة ، عن إدريس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: «لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى».

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٤٠٥/٢ من طريق محمد بن الصلت، عن عبدالله بن إدريس سمعت أبي يحدث عن جدي، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: «لا تدافعوا الأخبثين الغائط والبول في الصلاة».

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٧٧/٣ من طريق بهزبن أسد، عن شعبة، عن إدريس الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي قال : «لا يُصَلِّ أحدكم وهو يَجِدُ شيئاً من الخبث». قال البيهقي: ورواه آدم بن أبي إياس، عن شعبة، فوقفه.

وأخرجه أحمد ٤٤٢/٢ من طريق محمد بن عبيد، و٢٧١/٢ من =

#### ذِكْــرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه

٣٠٧٣ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمَذَاني، قال: حدثنا أبو الطاهر بن السَّرح، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني يحيى بنُ أيوب، عن يعقوب بنِ مجاهد، عن القاسم بنِ محمد، وعبدِاللَّه بن محمد حدثاه،

أن عائشة حدثتهما، قالت: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يقول: «لاَ يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ: الغَائِطُ وَالبَوْلُ» (١).

= طريق وكيع، كلاهما عن داود بن يزيد الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو بول».

وأخرجه أبو داود (٩١) في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والحاكم ١٦٨/١، من طريق ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف»، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.

(۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. القاسم بن محمد: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبدالله بن محمد: هو عبدالله بن محمد بن عبيق.

وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» ٤٠٤/ عن طريق يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣/٦٤ و ٥٤ و ٧٣، ومسلم (٥٦٠) في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو داود (٨٩) في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، وأبو عوانة ١٦/٣، = ٢٠٧٤ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان الشيباني، قال: حدثنا الحسنُ بنُ سهلِ الجعفريُّ، قال: حدثنا حُسَيْن بن علي، عن أبي حَزْرَة المديني، عن القاسم بن محمد قال:

كَانَ بَيْنَ عَائِشَةَ وَبَيْنَ بَعْضِ بَنِي أُخْتِهَا شَيْءٌ، فَلَخَلَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا جَلَسَ، جِيءَ بِالطَّعَامِ، فَقَامَ إِلَى المَسْجِدِ، فَقَالَتْ عَلَيْهَا، فَلَمَّا جَلَسَ، جِيءَ بِالطَّعَامِ، فَقَامَ إِلَى المَسْجِدِ، فَقَالَتْ لَهُ: اجْلِسْ غُلَرُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَقُولُ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُم بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُو يُذَافِعُهُ وسلَّم، يَقُولُ: «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُم بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُو يُذَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ»(١).

قال أبو حاتِم: المرءُ مزجورٌ عن الصلاة عند(٢) وجود

والبيهقي ٧١/٣ و ٧٧ و ٧٣، والبغوي (٨٠١) و (٨٠٢) من طرق عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد، عن عبدالله بن أبي عتيق، عن عائشة. وصححه ابنُ خزيمة برقم (٩٣٣)، والحاكم ١٦٨/١، ووافقه الذهبي. تنبيه: وقع في «سنن أبي داود» عبدالله بن محمد، أخو القاسم، والمحفوظ: عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر كما في «التهذيب» ٧/١.

<sup>(</sup>۱) الحسن بن سهل الجعفري: روى عنه الحسن بن سفيان وأبوزرعة وغيرهما، وذكره المؤلف في «الثقات» ۱۷۷/۸، وأورده ابن أبي حاتم ١٧٧/٣، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومَن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبى حَزْرَة، فإنه من رجال مسلم وحده.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٧٤، والطحاوي في «مشكل الأثار» واخرجه من طريق حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد.

وتقدم قبله من طريق يحيى بن أيوب، عن أبي حزرة، به، فانظر تخريجه ثمة.

<sup>(</sup>٢) تحرف في «الإحسان» إلى: «عن».

البول والغائط، والعِلَّةُ المضمرةُ في هـٰذا الزجرِ هي أن يستعجِلَه أحدُهما حتى لا يتهيأً له أداءُ الصلاة على حسب ما يجب مِن أجله. والدليلُ على هـٰذا تصريحُ الخطاب «ولا هو يُدافعه الأخبثان» ولم يقل: ولا هو يجد الأخبثين (١)، والجمعُ بين الأخبثين قصدَ به وجودهما معاً، وانفراد كل واحد منهما لا اجتماعهما دونَ الانفراد.

أبو حَزْرة: يعقوبُ بن مجاهد.

ذِكْرُ العذرِ السادس ِ وهو خَوْفُ الإِنسانِ على نفسه ومالِه في طريقه إلى المسجد

٢٠٧٥ - أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابنِ شهاب، أنَّ محمودَ بنَ الربيع الأنصاري حدثه:

أَنَّ عُتْبَانَ بِنَ مَالِكٍ، ممَّنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الأَنْصَارِ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ أَنْكُرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، وإذَا كانَ الأَمْطَارُ، سَالَ الْعَرْبُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، وإذَا كانَ الأَمْطَارُ، سَالَ الْعَوْدِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ، فَأُصَلِّي بِهِمْ، وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِيَ، فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأُصَلِّي بِهِمْ، وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِيَ، فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي حَتَّى أَتَّخِذَهُ مُصَلِّى، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «سَأَفْعَلُ».

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: «الأخبثان»، والتصويب من «التقاسيم والأنواع» ٢/لوحة ١٥٣.

قَالَ عُتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَأَبُو بَكْرِ الصِّلِّةِ فَيْ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: فَأَشَرْتُ إِلَى مُنْ بَيْتِكَ»؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَكَبَر فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ(١).

#### ذِكْــرُ العذرِ السَّابِع وهو وجودُ البردِ الشديدِ المُــؤْلِم ِ

۲۰۷٦ \_ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا حِبانُ بنُ موسى السُّلَمي، قال: أخبرنا عبدُاللَّه \_ هو ابنُ المبارك \_ قال: أخبرنا موسى بنُ عقبة، عن نافع،

عن ابن عمر: أَنَّهُ وَجَدَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَرْداً شَدِيداً، فَأَذَّنَ مَنْ مَغُهُ، فَصَلُّوا في رِحَالِهِمْ، وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومَنْ فوقه على شرطهما. وأوردتُ تخريجه من طرقه فيما تقدم برقم (۲۲۳) فانظره. وانظر (۱۲۱۲) أيضاً.

والخزيرة: قال ابن الأثير: هي لحم يُقَطَّع صغاراً ويُصَبُّ عليه ماءً كثير، فإذا نَضِجَ، ذُرَّ عليه الدقيق، فإن لم يكن فيه فهي عَصِيدة، وقيل: هي حَسَاء من دقيق ودَسَم، وقيل: إذا كان من دقيق فهي حَرِيرة، وإذا كان من نُخالة، فهو حَزيرة.

عليه وسلَّم إِذَا كَانَ مِثْلُ هَـٰذَا، أَمَرَ النَّـاسَ أَنْ يُصَلُّوا في رِحَالِهِمْ (١).

#### ڎؚػ۠ٮڔؙ

الأمرِ بالصَّلاةِ في الرحالِ عِنْدَ وُجُود البردِ الشديد

۲۰۷۷ \_ أخبرنا الفضلُ بنَّ الحُباب، حدثنا سليمانُ بنُ حرب، حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوب، عن نافع،

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بضَجْنان لَيْلَةً بَارِدَةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا في الرِّحَالِ، وَحَدَّثَنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كانَ إِذَا نَزَلَ في مَوْضِعٍ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا في الرِّحَالِ (٢).

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٣/٢ من طريق ابن أبي ليلى، وأبو داود (١٠٦٤) في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، أو الليلة المطيرة، ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٢١/٣ من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة ٢٨/٢ من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع بهذا الإسناد.

وسیرد بعده (۲۰۷۷) من طریق أیوب، و (۲۰۷۸) من طریق مالك، و (۲۰۸۸) من طریق عبیدالله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر (۲۰۸٤).

(٢) إسناده صحيح على شرطهما، أيوب هو السختياني، وأخرجه الدارمي ٢٩ المساد.

وأخرجه أبو داود (١٠٦٠) في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، ومن طريقه أبو عوانة ١٨/٢، عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، به.

وأخرجه الشافعي في «الأم» ١/٥٥١، و«المسنـد» ١/٥٥١، =

#### ذِكْــرُ العُذرِ الثامنِ وهو وجودُ المطرِ المؤذي

٢٠٧٨ \_ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس، قال: حدثنا أحمدُ بنُ أبي بكر الزُّهري، عن مالكِ، عن نافع،

عن ابن عمر: أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، وَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم ، كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ عليه وسلَّم ، كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» (١٠).

والحميدي (٧٠٠)، وأحمد ٢/٤ و ١٠، وأبو داود (١٠٦١)، وابن ماجة (٩٣٧) في الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، والبيهقي ٣٠٠٧، ١٧، والبغوي في «شرح السنة» (٧٩٩) من طرق عن أيوب، به. وصححه ابن خزيمة (١٦٥٥). وانظر (٢٠٧٦) و (٢٠٧٨) و (٢٠٨٠).

وضجنان، بالضاد المعجمة والجيم ونونين بينهما ألف، ضبطه ياقوت بالتحريك، وضبطه البكري والفيروزآبادي بفتح أوله وإسكان ثانيه، وهو جبل بناحية مكة على طريق المدينة.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۷۹۷) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ١/٧٧ في الصلاة: باب النداء في السفر. ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في «الأم» ١/٥٥١، و «المسند» ١/٢٤/١، ١٢٥، والبخاري (٢٦٦) في الأذان: باب الرخصة في المطر، والعلة أن يصلي في رحله، ومسلم (٢٩٧) في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، أبو داود (٣٠٠١) في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والنسائي ١/٥١ في الأذان: باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، وأبو عوانة ١/٧١، والبيهقي ٣/٠٧. وانظر الحديثين قبله و (٢٠٨٠) الآتي.

#### ذِكْرُ الأمرِ بالصَّلاةِ في الرِّحال عندَ وجودِ المَطَرِ وإن لم يكن مؤذياً

٢٠٧٩ أخبرنا شباب بن صالح، حدثنا وَهْبُ بن بقية، أخبرنا
 خَالِدٌ، عن خالدٍ، عن أبي قِلابة، عن أبي المَلِيح ِ،

عن أبيه قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم وَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: أَنْ صَلُّوا في رِحَالِكُمْ (١). [٧:١]

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وخالد الأول: هو خالد بن عبدالله بن الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء، وأبو قِلابة: هو عبدالله بن زيد الجرمى، وأبو المليح: هو أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلى.

وأخرجه البخاري في «التاريخ» ٢١/٢، وابن أبي شيبة ٢٣٤/٢، وابن أبي شيبة ٢٣٤/٢، وعبدالرزاق (١٩٧٤)، وأحمد ٥/٤٧، وأبو داود (١٠٥٩) في الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير، وابن ماجة (٩٣٦) في الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، والطبراني (٤٩٦) و (٥٠٠) من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (١٦٥٧) و (١٨٦٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٣/٢ ـ ٢٣٤، والبخاري في «التاريخ» ٢١/٢ من طريق خالد الحذاء، وابن سعد في «الطبقات» ٢١/٧، والطبراني (٤٩٨) من طريق سعيد بن زربى، والبيهقي ٣/١٧، والطبراني (٤٩٩) من طريق عامر بن عبيدة الباهلي، وأحمد ٥/٤٢ من طريق أبي بشر الحلبي، والبيهقي ٣/١٧ من طريق عبدالوهاب بن عطاء، أربعتهم عن أبى المليح، به.

وقوله: «زمن الحديبية» في ابن أبي شيبة: «عام الحديبية أو حنين»، وفي ابن سعد، والطبراني (٤٩٨)، وأحمد ٧٤/٥: «زمن حنين»، وسيرد كذلك عند المصنّف برقم (٢٠٨١) من طريق قتادة، عن أبي المليح، به.

#### ذِكْرُ البيانِ بأن المطرَ والبردَ لا حَرَجَ على المرء في التخلُّف عن إتيانِ الجماعاتِ عندَ انفرادِ كُلِّ واحدٍ منهما وإن لم يجتمعا

بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا عَبْدُاللَّه بنُ محمد الأزدي، قال: أخبرنا عَبْدَةُ بنُ سليمانَ، عن عُبَيْدِاللَّه بنِ عُمَرَ، عن نافع،

عن ابن عمر: أَنَّهُ أَذَّنَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بارِدَةٍ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: صَلُّوا في رِحَالِكُمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ في اللَّيْلَةِ المَطِيرَةِ أَوِ البَارِدَةِ، وَيَأْمُرُ أَصْحَابَهُ: أَنْ صَلُّوا في رِحَالِكُمْ (١).

#### ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ نَفَى جوازَ قبول ِ خبرِ الواحدِ

على بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة ، عن قتادة، عن أبي المليح،

وتقدم برقم (۲۰۷٦) من طریق موسی بن عقبة و (۲۰۷۷) من طریق أیوب السختیاني، و (۲۰۷۸) من طریق مالك، ثلاثتهم عن نافع، به، وورد تخریج كل طریق فی موضعه.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد ٢/٣٥ و ١٠٣، والبخاري (٢٣٢) في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة... وقول المؤذن «الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة، ومسلم (٢٩٧) (٣٣) و (٢٤) في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود (٢٠٦١) في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، وأبو عوانة ٢٧/١ التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، وأبو عوانة ٢٧/١ و (٢٩٨) و (٢٩٨).

عن أبيه قال: أَصَابَنَا مَطَرُّبِحُنَيْنٍ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: أَنْ صَلُّوا في الرِّحَالِ(١).

#### ذِكْرُ البيان بأن الأمرَ بالصلاةِ في الرِّحالِ لمن وَصَفْنَا أَمْرُ إباحَةٍ لا أمرُ عَزْمٍ

٢٠٨٢ ــ أخبرنا أبو خليفة في عَقِبِه، قال: حَدَّثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زُهَيْرُ بنُ معاوية، عن أبي الزُّبير،

عن جابر قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، في سَفَرِ، فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: «لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ» (٢). [٦:١]

(۱) إسناده صحيح على شرط البخاري غير أنَّ صحابيَّه لم يخرجا له ولا أحدُهما.

وأخرجه الطبراني (٤٩٧) من طريق علي بن الجعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٥/٤٧ و ٧٥، والنسائي ١١١/٢ في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، وابن خزيمة (١٦٥٨)، من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد ٥/٤٧ و ٧٥، وأبو داود (١٠٥٧) في الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير، والطبراني (٤٩٧)، وابن خزيمة (١٦٥٨) أيضاً من طرق عن قتادة، به.

وأخرجه الطبراني (٥٠١) من طريق الحسين بن السكن، عن عمران القطان، عن قتادة، وزياد بن أبي المليح، عن أبي المليح، عن أسامة بن عُمير قال: شهدت رسول الله على في يوم مطير يوم جمعة أمر منادياً، فنادى أن صلوا في رحالكم.

وتقدم برقم (٢٠٧٩) من طريق أبي قلابة، عن أبي المليح، به، وسيعيده برقم (٢٠٨٣).

(۲) رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا الزبير \_ وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس
 المكي \_ لم يُصرح بالتحديث. أبو خليفة: هو المحدِّث الثقة الفضل بن =

أخبرنا محمدُ بن إسحاق بنُ خزيمة، قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى الذُّهْلي، قال: حدثنا أبونعيم، قال: حدثنا زهيرُ بن معاوية (١).

#### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ حُكْمَ المطر القليلِ وإن لم يكن مؤذياً فيما وصفنا حُكْمُ الكثيرِ المؤذي منه

٣٠٨٣ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عَبْدُاللَّه، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح،

عن أبيه، قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَأَمَر رَسُّولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم مُنَادِيَهُ: أَنْ صَلُّوا في رِحَالِكُمْ (٢).

= الحُباب الجمحي، وأبو الوليد: هو هشام بن عبدالملك الطيالسي البصري.

وأخرجه الطيالسي (١٧٣٦)، وأحمد ٣٩٧/٣، ومسلم (١٩٦٥) في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود (١٠٦٥) في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والترمذي (٤٠٩) في الصلاة: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، وابن خزيمة (١٠٦٥)، والبيهقي ٣/٧٧ من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) هو في «صحيح ابن خُزيمة» برقم (١٦٥٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر (٢٠٧٩) و (٢٠٨١).

## ذِكْرُ العُذرِ التاسِعِ وهو وجودُ العِلةِ التي يخاف المرءُ على نفسه العَثْرَ منها

٢٠٨٤ ـ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جَرِيرٌ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسِم بنِ محمد،

عن ابنِ عُمَرَ، قال: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، في سَفَر، فَكَانَتْ لَيْلَةٌ ظَلْمَاءُ، أَوْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ، أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَوْ نَادَى مُنَادِيه: أَنْ صَلُّوا مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَوْ نَادَى مُنَادِيه: أَنْ صَلُّوا في رِحَالِكُمْ (١).

#### ذِكْرُ العذرِ العاشرِ وهو أكلُ الإنسانِ الثومَ والبَصَلَ إِلَى أن يذهَبَ ريحُها

۲۰۸۰ – أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه،

أَنْ أَبَا سَعِيدَ الْخَدَرِي حَدَثَهُ: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، التُّوْمُ وَالْبَصَلُ، وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَشَدُّ طَلِّكَ كُلِّهِ التُّوْمُ، أَفَنُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه ذٰلِكَ كُلِّهِ التَّوْمُ، أَفَنُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن خزيمة (١٦٥٦) عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣١٠٧) و (١٣١٠٣) من طريق أبي الأحوص، عن يحيى بن سعيد، به. وانظر (٢٠٧٦) و (٢٠٧٧) و (٢٠٧٧).

وسلَّم: «كُلُوهُ، وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هَـٰذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى تَذْهَبَ رِيْحُهُ»(١).

#### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ حكم أَكْلِ الكُرَّاثِ حُكْمُ أكل ِ الثوم والبصل ِ فيما وصفنا

٢٠٨٦ أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا وهبُ بن جرير، قال: حدثنا هِشامُ الدّستوائي، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ، فَأَكَلْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَنْ

<sup>(</sup>۱) أبو النجيب يقال: اسمه ظليم، روى عن ابن عمر وأبي سعيد، ولم يروِ عنه غير بكر بن سوادة، وأورده المؤلف في «الثقات» ٥/٥٧٥.

وأخرجه أبو داود (٣٨٢٣) في الأطعمة: باب في أكل الثوم، عن أحمد بن صالح، والدولابي في «الكنى والأسماء» ١٤٣/٢ عن أبي الربيع سليمان الزهري، والبيهقي ٣/٧٧ من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (١٦٦٩) عن يونس بن عبدالأعلى، عن ابن وهب، به.

وأخرجه بنحوه أحمد ١٢/٣، ومسلم (٥٦٥) في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٣٣)، والبيهقي ٧٧/٣ من طرق عن إسماعيل بن عُلية، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. وهذا سند صحيح، فإن ابن عُليَّة سمع من الجريري قبل الاختلاط. وصححه ابنُ خزيمة برقم (١٦٦٧).

وصححه ابن خزيمة (١٦٦٧) أيضاً من طريق عبدالأعلى، عن الجريري، به.

أَكَلَ مِنْ هَـٰذِهِ الشَّجْرَةِ المُنْتِنَةِ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ»(١).

## ذِكْرُ رَجِرِ المصطفى ﷺ عن أكل ِ هاتين الشجرتَيْنِ للعلَّةِ التي وصفناها

٢٠٨٧ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ محمد بن سعيد المروزي بالبصرة بخبرٍ غريبٍ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الحسَّاني، قال: حدثنا يزيدُ بنُ هارون، عَن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن أبي الزبير،

(۱) رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (٥٦٤) في المساجد: باب نهي من أكل ثُوماً أو بَصلاً أو كراثاً أو نحوها، والبيهقي ٣٦/٣، وأبو يعلى (٢٢٢٦) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٨٧/٣ من طريق حماد بن سلمة، والحميدي (١٢٩٩) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وابن ماجة (٣٣٦٥) في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، من طريق عبدالرحمن بن تمران الحجري، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٤/٠٤٠ من طريق ابن جريج، وابن خزيمة (١٦٦٨) من طريق يزيد بن إبراهيم التستري، وأبو يعلى (٢٣٢١) من طريق أيوب كلهم عن أبي الزبير، به.

وسيرد بعده من طريق داود بن أبى هند، عن أبي الزبير، به.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٣٧) من طريق يحيى بن راشد، عن هشام بن حسان القُردوسي، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: «من أكل من هذه الخضراوات: الثوم، والبصل، والكراث، والفجل، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». قال الهيثمي في «المجمع» ٢/٧١: هو في الصحيح خلا قوله: «والفجل»، ويحيى بن راشد: ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال: يُخطىء ويخالف، وبقية رجاله ثقات. وضعفه أيضاً الحافظ في «الفتح» ٢/٤٤٣ بيحيى بن راشد. وقد ألحق بعضُ أهل العلم بذلك مَنْ كان بفيه بَخَرٌ، أو به جُرح له رائحة، وزاد بعضُهم، فألحق أصحابَ الصنائع كالسمّاك، والعاهات كالمجذوم، ومن يؤذي الناس بلسانه.

عن جابر: أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكُلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ (١).

### ذِكْرُ البيانِ بأن حُكْمَ مسجدِ المصطفى ﷺ ومسجدِ غيره فيما وصفنا سَوَاءً

٣٠٨٨ - أخبرنا أبو يعلى، والحسنُ بنُ سفيان، قالا: حدثنا عباسُ بنُ الوليد النَّرْسي، قال: حدثنا يحيى القطانُ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر، قال: أخبرنى نافع،

عن ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَـٰذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلاَ يَأْتِيَنَّ المَسْجِدَ»(٢). [٦:١]

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن سعيد المروزي شيخ ابن حبان لم أتبينه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الحسّاني، وهو ثقة.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (١٤٨) من طريق أحمد بن محمد المروزي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره «عند دخول المسجد» وقال: لم يروه عن داود إلا يزيد، تفرد به محمد بن إسماعيل الأحمسي. وانظر ما قبله و (٢٠٨٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد ١٣/٢ و ٢٠، ٢١، والبخاري (٨٥٣) في الأذان: باب ما جاء في الثوم النيىء، والبصل، والكراث، ومسلم (٥٦١) في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا، أو كراثاً، وأبو داود (٣٨٢٥) في الأطعمة: باب في أكل الثوم، والبيهقي ٧٥/٣ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٦٦١).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥١٥ و ٣٠٢/٨، والبخاري (٤٢١٥) في المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم (٥٦١) (٦٩)، وابن ماجة (١٠١٦) في الإقامة: باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٤/٣٧/٤، والبيهقي ٣/٥٧، من طرق، عن عبيدالله بن عمر، بهذا الإسناد.

#### ذِكْرُ خبرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنِ الزجرَ وَقَعَ عن إتيان المساجد كُلِّها دونَ مسجد المدينة

٣٠٨٩ ـ أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا ابنُ جريج، قال: أخبرني عطاء،

أنه سمع جابر بن عبداللَّه يقول: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هاذِهِ الْبَقْلَةِ، فَلاَ يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا»(١).

#### ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِنْ أجلها نُهي عن إتيانِ الجماعةِ آكلُ الشجرةِ الخبيثةِ

٢٠٩٠ - أخبرنا عبدُاللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا وَهْبُ بنُ جريرٍ، قال: حدثنا هِشَامٌ الدَّستوائي، عن أبي الزُّبَيْرِ،

عن جابرٍ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَـٰذِهِ الشَّبَجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذًى مِنْهُ النَّاسُ»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأورده المؤلف برقم (١٦٤٤) في باب المساجد، من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، به، وتقدم تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر (٢٠٨٦).

#### ذِكْرُ إخراجِ المصطفى صلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّم إلى البقيعِ ِ مَنْ وجد منه رائحةَ البصل ِ والثومِ

٢٠٩١ - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم النُّكْرِيِّ (١) - هو الدُّوْرَقِي - قال: حدثنا شَبابة بنُ سوّار، قال: حدثنا شُغبَة ، عن قتادة، عن سالم بنِ أبي الْجَعْدِ، عن مَعْدَانَ بنِ أبي طَلْحَة الْيَعْمَرِيِّ قال:

خَطَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكاً أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْنَقْرَتَيْنِ، وَلاَ أَرَى ذَٰلِكَ إِلاَّ لِحُضُورِ أَجَلِي، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَإِنَّ الشُّورَى إِلَى هَنُولاءِ الرَّهْطِ الَّنِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَهُوعَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَلْدِهِ أَعْلَمُ أَنَّ نَاساً سَيَطْعَنُونَ فِي هَلْذَا الأَمْرِ أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَلْدِهِ عَلَى الْإِسْلامِ ، فَإِنْ فَعَلُوا، فَأُولِئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ، الكُفَّارُ الضَّلاّلُ، عَلَى الإِسْلامِ ، فَإِنْ فَعَلُوا، فَأُولِئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ، الكُفَّارُ الضَّلاّلُ، وإِنِّي إِنَّمَا بَعَنْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا وإِنِي أَشْهَدُ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَنْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا وإِنِّي أَشْهَدُ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَنْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا وإِنِي أَشْهَدُ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَنْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا وإِنِي أَشْهَدُ عَلَى أُمْرَاءِ الأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَنْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا وإِنِي أَشَى اللَّهُ عليه وسلم، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ، وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ، صلَى اللَّهُ عليه وسلم، وَيقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ، وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ، صلَى اللَّهُ عليه وسلّم، في شَيْءٍ مَثْلُ آيَةِ الكَلاَلَةِ، حَتَّى ضَرَبَ صَدْرِي، وَقَالَ: «يَكْفِيكَ آيَةُ الطَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه وَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْكَوْلَةُ فَي الْحِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا نَازُلُتُ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ واللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَاثُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَيْ الْمَا عَلَا اللْهُ عَلَيْهُ الْمَالِعُ الْمَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا الْفُولُولُولُه

<sup>(</sup>١) النُّكْرِي \_ بضم النون، وسكون الكاف ﷺ نسبة إلى بني نكرة، وهم بطن من عبدالقيس، وقد تصحف في «الإحسان» إلى: «البكري».

<sup>(</sup>٢) في «الإحسان»: «للناس».

يُفْتِيكُمْ فِي الكَلاَلَةِ ﴿ [النساء: ١٧٦] وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ \_ هُوَمَا خَلاَ الأب \_ أَلَا إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ \_ لا أُرَاهُما إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ \_ : البَصَل وَالثُّوْم، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَأْمُرُ بالرَّجُل يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهَا فَيُحْرَجُ إِلَى البَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ لا بُدَّ آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخَالاً ) . [1:7]

#### ذِكْرُ البيانِ بأن آكِلَ هـٰـذه الأشياءِ إذا كانت مطبوخةً لا حَرَجَ عليه في إتيانِ الجماعة وإن أكلَها

۲۰۹۲ أخبرنا ابنُ سلم، قال: حدثنا حرملةُ بن يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن سفيان بن وهب حدثه،

وأخرجه مسلم (٧٦٥) في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً وبصلاً أو كراثاً أو نحوها، و (١٧١٦) في الفرائض: باب ميراث الكلالة، والطبري في «جامع البيان» (١٠٨٧)، والبيهقي ٢/٤٤٦، والنسائي في الوليمة كما في «التحفة» ١٠٩/٨ من طريق شبابة بن سوَّار، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥١، ١١٥ و ١٠٨ و١٨٠ والطيالسي ص ١١، وابن سعد في «الطبقات» ٣/٣٥، ٣٣٦، وأحمد ١/٥١ و ٢٦ و ٤٨، وعملم (٧٢٥) (٧٨)، والنسائي ٢/٣٤ في المساجد: باب من يخرج من المسجد، وفي التفسير من «الكبرى» كما في «التحفة» من يخرج من المسجد، وفي التفسير من «الكبرى» كما في «التحفة» المسجد، و (٣٣٦٣) في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٤/٣٨، والطبري (١٠٨٨٤) والبيهقي في «السنن» ٣/٨٧ من طرق عن قتادة، به. وصححه ابن خُزيمة برقم (١٦٦٦).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح.

عن أبي أيوب الأنصاريِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ مَعَ خُضَرٍ فِيهِ بَصَلُّ أَوْ كُرَّاثٌ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولَ اللَّهِ (')، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَهُ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ»؟ قَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ»؟ قَالَ: لَمْ أَرَ أَشَرَكَ فِيهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «أَسْتَحْيي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ» (''). [٦:١]

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٩) و (٤٠٧٧) من طريق أصبغ بن الفرج وأحمد بن صالح، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٣٩/٤، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٦٧٠) عن يونس بن عبدالأعلى، ثلاثتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤١٥/٥، ومسلم (٢٠٥٣) (١٧١) في الأشربة: باب إباحة أكل الشوم، والطبراني (٣٩٨٤) من طريقين عن ثابت أبي زيد، عن عاصم، عن عبدالله بن الحارث، عن أفلح مولى =

<sup>(</sup>١) أي أثر يده ﷺ.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. سفيان بنُ وهب: هو الخولاني، قال أبوحاتم \_ فيما نقله عنه ابنه ٤/٢١٧: له صحبة، وروى البخاري في «تاريخه» ٤/٢٧ من طريق غياث الحبراني، قال: مَرَّ بنا سفيان بن وهب، وكانت له صحبة، فسلم علينا، وقال ابن يونس: وفد على النبي على وشهد فتح مصر، وولي إمرة إفريقية في زمن عبدالعزيز بن مروان، ومات سنة اثنتين وثمانين، وذكره الحافظ في القسم الأول من «الإصابة» ٢/٢٠٥، وقال في «تعجيل المنفعة» ص ١٥٥: له صحبة ورواية عنه على، وعن عمر بن الخطاب، والزبير بن العوام، وعمرو بن العاص، وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم. . . وروى عنه أبوعشانة المعافِري، وأبو الخير اليّزني، والمغيرة بنُ زياد، وبَكْرُ بن سوادة وغيرهم، وذكره المؤلف في «الثقات» ١٨٣/٣ في قسم الصحابة، وجزم بصحبته، ثم تناقض، فقال في التابعين على ١٨٩٣: من زعم أن له صحبة، فقد وهم.

# ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّه جَلَّ وعلا رسولَه ﷺ وَفَرَّقَ بِينَه وبِينَ أَمَته فَيُ أُمَّه فَي أَكْلِ مَا وصفناه مطبوخاً

٢٠٩٣ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة، قال: حدثنا أبو قدامةً: عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ اللَّهِ بنُ أبيه،

عن أمِّ أيوب قالت(١): نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَاماً فِيهِ بَعْضُ البُقُولِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: 
هَ كُلُوا فَا إِنِّي لَسْتُ كَا حَدِ مِنْكُمْ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِي صَاحِبي (٢).

ابي أيوب، عن أبي أيوب. وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وقد جاء في المطبوع من «صحيح مسلم»: عن عاصم بن عبدالله بن الحارث، وهو خطأ.

وأخرجه أحمد ٤٢٠/٥، وابن أبي شيبة ٣٠٥/٨ من طريق يونس بن محمد، والطخاوي ٢٣٩/٤ من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن أبي رُهم السماعي، عن أبي أيوب.

وأخرجه أحمد ٤١٤/٥ من طريق بقية، عن بَحِيرِ بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن جُبير بن نفير، عن أبي أيوب.

وسيورده المؤلف برقم (٢٠٩٤) من طريق جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، فانظر تخريجه هناك.

- (۱) في «الإحسان» و «التقاسيم» 1/لوحة ٣٣٩: «عن أبي أيوب الأنصاري قال»، والصواب ما أثبت، كما في «صحيح ابن خزيمة» والمصادر التي أوردت هذا الحديث.
- (۲) إسناده حسن في الشواهد. أبو يزيد الراوي عن أم أيوب: هو المكي
   حليف بني زهرة، لم يرو عنه سوى ابنه عبيدالله، وذكره المؤلف في =

#### ذِكْــرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه

بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إسحاقُ بن إبراهيم، قال: حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن إبراهيم، قال: أخبرنا النَّضْرُ بنُ شميل، قال: حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن سماكِ بنِ حَرْبٍ،

عن جابر بنِ سَمُرة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فِيهَا ثُومٌ، فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ أَبُو أَيُوبَ يَضَعُ يَدَهُ حَيْثُ يَرَى يَدَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَضَعَ يَدَهُ، فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَثَرَ يَدِ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، لَمْ يَأْكُلْ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، لَمْ يَأْكُلْ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لَمْ أَرَ أَثَرَ يَدِكَ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لَمْ أَرَ أَثَرَ يَدِكَ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه وسلَّم، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لَمْ أَرَ أَثَرَ يَدِكَ فِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وسلَّم: «فِيهَا رِيحُ الشُّومِ وَمَعِي رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «فِيهَا رِيحُ الشُّومِ وَمَعِي مَلَكُ» (١).

<sup>=</sup> والثقات»، وقال العنجلي: مكي تابعي ثقة، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين، فهو يتقوى بالحديث السابق. سفيان: هو ابن عيينة. وهو في دصحيح ابن خزيمة» برقم (١٦٧١).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/١٥ و ٣٠١/٨، والحميدي (٣٣٩)، وأحمد ٢٣٣/٦ و ٤٦٣، والترمذي (١٨١٠) في الأطعمة: باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً، وابن ماجة (٤٣٣٦) في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/٣٣٩، والطبراني في «الكبير» ٢٥/(٣٢٩) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن على شرط مسلم. سماك بن حرب: صدوق لا يرقى حديثه إلى الصحة. وأخرجه الطيالسي (٥٨٩) عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

#### ذِكْرُ إِسْقَاطِ الحَرَجِ عِن آكِلِ مَا وَصَفْنَا نِيئًا مَعَ شُهُودِهِ الجَمَاعَة إذا كان معذوراً مِن علَّةٍ يُدَاوى بها

٢٠٩٥ – أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سليمانُ بنُ المغيرة، عن حُمَيْدِ بنِ هلال العدوي، عن أبي بُرْدَةَ،

عن المغيرة بن شُعبة قال: أَكَلْتُ ثُوْمًا، ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةِ، فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِي وَجَدَ رِيحَ الثَّوْم، فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هاده الْبَقْلَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا».

قَالَ المُغِيرَةُ: فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي عُذْراً، فَنَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَنِي، فَوَجَدْتُهُ وَاللَّهِ سَهْلً،

وأخرجه أحمد ٩٥/٥، ٩٦ عن إبراهيم بن الحجاج الناجي، والطبراني (١٩٧٢) من طريق حجاج بن المنهال وسهل بن بكار، ثلاثتهم عن حماد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٥/٥٥ و ٤١٦، ومسلم (٢٠٥٣) في الأشربة: باب إباحة أكل الثوم، والترمذي (١٨٠٧) في الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، والنسائي في الوليمة من «الكبرى» كما في «التحفة» ٣/٨٨، والطبراني (١٨٨٩)، والطحاوي ٤/٣٣، والبيهقي ٣/٧٧، والطيالسي (٥٨٩) أيضاً من طريق شعبة، والطبراني (١٩٤٠) من طريق زهير، و (١٩٤٠) من طريق أبي الأحوص، و (٢٠٤٧) من طريق عمروبن أبي قيس، كلهم عن سماك بن حرب، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (۲۰۹۲) من طریق سفیان بن وهب، عن أبي أیوب، به، فانظره.

فَأَدْخَلْتُهَا فِي كَمِّي إِلَى صَدْرِي، فَوَجَدَهُ مَعْصُوباً، فَقَالَ: «إِنَّ لَكَ عُذْراً» (١٠]

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: هنذه الأشياءُ التي وصفناها هي العُذْرُ الذي (٢) في خبر ابن عباس الذي لا حَرَجَ على مَنْ به حالة منها في تخلُّفِهِ عن أداءِ فرضه جماعة ، وعليه إثم ترك إتيانِ الجماعة ، لأنهما فرضانِ اثنانِ: الجماعة (٣)، وأداءُ الفرض، فمن (٤) أدَّى الفرض وهو يَسْمَعُ النداءَ ، فقد سقط عنه فَرْضُ أداءِ الصلاة ، وعليه إثم تركِ إتيانِ الجماعة . وقوله صلَّى اللَّهُ عليه الصلاة ، وعليه إثم تركِ إتيانِ الجماعة . وقوله صلَّى اللَّهُ عليه

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، وهو في «المصنف» لابن أبي شيبة ٢/٥١٠ و ٣٠٣/٨.

وأخرجه أحمد ٢٥٢/٤، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٦٧٢)، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي ٣/٧٧ من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان بن المغيرة، به.

وأخرجه أبو داود (٣٨٢٦) في الأطعمة: باب في أكل الشوم، والطحاوي ٢٨٨٤، والطبراني ٢٠/(١٠٠٣)، والبيهقي ٧٧/٣، من طرق عن أبي هلال الراسبي، عن حُميد بن هلال، به.

وأخرجه الطبراني ۲۰/(۱۰۰۶) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، وعمرو بن صالح، وحُميد بن هلال، ثلاثتُهم عن أبي بُردة، به.

<sup>(</sup>٢) في «الإحسان»: «التي»، والمثبت من «التقاسيم» ١/لوحة ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) جملة: لأنهما فرضان اثنان الجماعة» سقطت من «الإحسان»، واستدركت من «التقاسيم».

<sup>(</sup>٤) في «الإحسان»: «كمن».

وسلَّم: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يُجِبْ فلا صلاةً له إلا مِن عذرٍ» (١) أراد به: فلا صلاة له مِن غير إثم يرتكِبُه في تخلُّفه عن إتيانِ الجماعة إذا كان القصدُ فيه ارتكابَ النهي، لا أن صلاتَه غَيْرُ مجزئة، وإن لم يكن بمعذورٍ إذا لم يُجِبْ داعي اللَّه. وهذا كقولِه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: «مَنْ لَغَا فلا جُمْعَةَ لَه» (٢) يُريدُ به: فلا جمعة له من غير إثم يرتَكِبُه بلغوه.

ذِكْرُ الإِخبارِ عمّا أرادَ ﷺ استعمالَ التغليظِ على مَنْ تَخَلَّفَ عن حضورِه صلاة العِشاء والغداة في جماعة

٢٠٩٦ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالكٍ، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هُريرة، أن رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم،

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۲۰۵۵) من حدیث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرج مالك ١٠٣/١، والبخاري (٩٣٤) في الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، ومسلم (٨٥١)، وأبو داود (١١١٢) في الصلاة: باب الكلام والإمام يخطب، والترمذي (٢١٥) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، والنسائي ٣/٣٠١ و ١٠٤ في الجمعة، من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت». ولأبي داود (٣٤٧) بسند حسن من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «... ومن لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهراً»، وصححه ابن خزيمة (١٨١٠).

ولأحمد ٩٣/١ عن علي رفعه «من قال: صه، فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له» وفي سنده مجهولة، وفي «تاريخ واسط» لبحشل ص ١٢٥ من حديث ابن عباس... «ومن لغا فلا جمعة له» وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي.

قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبِ فَيُحْطَب، ثُمَّ آمُرَ بِالطَّلاَةِ فَيُـؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَـؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلاً فَيَـؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخالِفَ إِلَى رِجَالِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بَيُوتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أُخالِفَ إِلَى رِجَالِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بَيُوتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِينا أَوْمِرْماتَيْنِ حَسَنتَيْنِ لَشَهِدَ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِينا أَوْمِرْماتَيْنِ حَسَنتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» (١٠).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۷۹۱) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» المراً الجماعة على صلاة الفذ.

ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في «المسند» ١٧٣/١ ــ ١٧٤، والبخاري (٦٤٤) في الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة، و (٧٢٢٤) في الأحكام: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، والنسائي ١٠٧/٢ في الإمامة: باب التشديد في التخلف عن الجماعة، وأبو عوانة ٢/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٧٩١)، والبيهقي ٣/٥٥.

وأخرجه الحميدي (٩٥٦)، وأحمد ٢٤٤/٢، وأبن الجارود (٣٠٤)، ومسلم (٢٥١) (٢٥١) في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، وأبو عوانة ٢/٢، من طريق ابن عيينة، عن أبى الزناد، به. وصححه ابن خزيمة (١٤٨١).

وأخرجه عبدالرزاق (۱۹۸٤)، ومن طريقه أحمد ٣١٤/٢، ومسلم (٦٥١) (٢٥٣)، وأبو عوانة ٢/٥، والبيهقي ٣/٥٥ عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (٢٤٢٠) في الخصومات: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة.

وأخرجه أحمد ٢٩٢/٢ و ٣١٩ من طريق ابن أبي ذئب، و٢٦/٢، والدارمي ٢٩٢/١ من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن عجلان، عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة (١٤٨١).

وأخرجه عبدالرزاق (١٩٨٥) و (١٩٨٦)، وأحمد ٤٧٢/٢ و ٥٣٥، ومسلم (٦٥١) (٢٥٣)، والترمذي (٢١٧) في الصلاة: باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، وأبو داود (٥٤٩) في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، وأبو عوانة ٢/٢ و٧، والبيهقي ٣/٥٥، ٥٦ من طرق عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٣٦٧/٢ من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبى هريرة.

وسيورده المؤلف برقم (٢٠٩٧) من طريق شعبة، و (٢٠٩٨) من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وقوله: «أو مرماتين»، قال ابن الأثير في «النهاية» ٢٦٩/٢: المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح، وقيل: المرماة ــ بالكسر: السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام وأدناها، أي: لو دُعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام، لأسرع الإجابة. قال الزمخشري: وهذا ليس بوجيه، ويدفعه قولُه في الرواية الأخرى: «لو دُعي إلى مرماتين أو عَرْق»، وقال أبو عبيد: هذا حرف لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يُفسر بما بين ظلفى الشاة يريد به حقارته.

قال الحافظ في «الفتح» ٢/ ١٣٠: وفي الحديث من الفوائد تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسِرُّه أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر، اكْتُفِي به عن الأعلى من العقوبة، نبه عليه ابنُ دقيق العيد، وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه على همَّ بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد، وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عليه البخاري في كتاب الإشخاص، وفي كتاب الأحكام: باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت. بعد المعرفة، يريد أنه من طلب منهم بحق، فاختفى، أو امتنع في بيته لدداً ومطلاً، أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه، كما أراد عليه في بيوتهم.

#### ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَ العِلَّةَ في هـُـؤلاء الذين أراد المصطفى ﷺ أن يفعلَ بهم ما وصفنا لم يكن للتخلُّف عن حضورِ العِشَاءِ

۲۰۹۷ نے اخبرنا أبو عروبة بحران، حدثنا بشربن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، عن شُعْبَة، عن سليمان، عن ذكوان،

عن أبي هُريرة، عن النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ آتِيَ أَقْوَاماً يُخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ » يَعْنِي الصَّلاَتَيْن: الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ (١٠). [٣٤:٣]

#### ۮؚػؙ؎ۯؙ

البيانِ بأنَّ هاتَيْنِ الصَّلاتينِ أَثقلُ الصلاةِ على المنافقينَ

٢٠٩٨ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني، حدثنا سَلْمُ بنُ جُنادة،
 حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش ِ، عن أبي صالح ٍ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما، وأجرجه أحمد ٤٧٩/٢، ٤٨٠ عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (١٩٨٧) عن معمر، وأحمد ٥٣١/٢ من طريق زائدة، والبخاري (٢٥٧) في الأذان: باب فضل العشاء في جماعة، من طريق حفص بن غياث، وأحمد ٢٤٢٤، ومسلم (٢٥١) (٢٥٢) في المساجد: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة ٢/٥، وابن خزيمة (١٤٨٤) من طريق ابن نمير، وأبو عوانة ٢/٥ أيضاً، والبغوي في «شرح السنة» (٧٩٢) من طريق محمد بن عبيد، أربعتهم عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد ٣٧٧/٢ و ٤١٦ من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبى صالح، به.

وسيرد بعده من طريق أبمي معاوية، عن الأعمش، به. فانظره.

عن أبي هريرة قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاة الْعِشَاءِ وَصَلَاة الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُّوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُّوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ الْمَلِقَ مَعي المَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعي برجَالٍ مَعَهُمْ حزَمُ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاَة فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّانِ»(١).

# ذِكْرُ ما كان يتخوّفُ على من تَخَلَّفَ عن الجماعةِ في أيَّامِ المصطفى ﷺ

٢٠٩٩ - أخبرنا أبو عَرُوبَة، قال: حدثنا عَبْدُالجَبَّارِ بنُ العلاء،
 قال: حدثنا مروانُ بنُ معاوية، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدثني نافع،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلم بن جنادة، فلم يخرجا له ولا واحد منهما. وأخرجه ابن خزيمة (١٤٨٤) عن سلم بن جنادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٧٤/٢، وابن أبي شيبة ٢٧٣/١ و ١٩١/، ومن طريقه مسلم (٣٥١) (٢٥٢) في المساجد: باب فضل الجماعة، وابن ماجة (٢٩١) في المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، و (٧٩٧): باب صلاة العشاء والفجر في جماعة، وأخرجه أبو داود (٤٤٨) في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، عن عثمان بن أبي شيبة، والبيهقي في «السنن» ٣/٥٥ من طريق أحمد بن عبدالجبار، وأبو عوانة، والبيهقي في بن حرب، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وتقدم قبله (٢٠٩٧) من طريق شعبة، عن الأعمش، به، و (٢٠٩٦) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

عن ابن عمر قال: كنَّا إِذَا فَقَدْنَا الإِنسَانَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ(١).

#### ذِكْرُ وصفِ الشيءِ الذي مِنْ أجله كانوا يُسيثونَ الظَّنَّ بِمَنْ وصفنا نعتَه

٢١٠٠ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بِشر، قال: حدثنا زكريا بنُ أبي زائدة، عن عبدالملكِ بن عمير، عن أبي الأحوص، قال:

قال عبداللَّه: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقُ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيْضُ، وَإِنْ كَانَ المَرِيضُ لَيَمُرُّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالجبار بن العلاء، فإنه من رجال مسلم وحده.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٣١، والحاكم ٢١١/١، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٤٨٥)، والبزار (٤٦٣)، والبيهقي ٩/٥٩، من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/٠٤: رواه البزار ورجاله ثقات.

وأخرجه البزار (٤٦٢) من طريق خالد بن يوسف، عن أبيه، عن محمد بن عجلان، عن نافع، به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٠٨٥) من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. قال الهيثمي في «المجمع» ٢ / ٤٠: رواه الطبراني في «الكبير» والبزار، ورجال الطبراني موثقون.

وسلم، عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمُسْجِدِ الَّذِي يُـوَّذُنُ فِيهِ<sup>(۱)</sup>.

#### ذِكْرُ استحواذِ الشَّيْطَانِ على الثلاثةِ إذا كانُوا في بَدْوٍ أو قَرْيَةٍ ولم يُجَمِّعُوا الصَّلاَةَ

٢١٠١ \_ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بنُ بَكَّاربن الرَّيَّان

(١) إسناده صحيح، رجماله رجمال الشيخين غير أبي الأحوص \_واسمه عوفُ بن مالك الجشمي \_ فإنّه من رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (٢٥٤) (٢٥٦) في المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، وأبوعوانة ٧/٧ عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني (۸۹۰۸) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، به.

وأخرجه الطبراني (٨٦٠٩) من طريق شريك، عن عبدالملك بن عمير، به.

وأخرجه الطيالسي (٣١٣)، وعبدالرزاق (١٩٧٩)، وأحمد ٢/١٣٨ و ١٩٥٩ و ١٩٥٩ و ١٠٩٥)، وأبو داود (٥٥٠) في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي ٢/٨٠١ ـ ١٠٩ في الإمامة: باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، وابن ماجة في الإمامة: باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، وابن ماجة (٧٧٧) في المساجد: باب المشي إلى الصلاة، وأبوعوانة ٢/٧، والعبراني (٢٥٩٨) و (٨٥٩٨) و (٨٥٩٨) و (٨٥٩٨) و (٨٦٠٨) و (٨٦٠١) و (٨٦٠١) و (٨٦٠١)، والبيهقي في والسنن، ٣/٨٥، ٥٩ من طريق علي بن الأقمر، وإبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، به. وصححه ابن خزيمة (١٤٨٢).

وأخرجه الطبراني (٨٦٠٦) من طريق الحكم، و (٨٦٠٧) من طريق أبي إسحاق، كلاهما عن أبي الأحوص، به.

البغدادي، حدثنا مروان بن معاوية، عن زائدة بنِ قُدامة، عن السائب بن حُبيش، عن معدّان بن أبي طلحة، قال:

سَأَلَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قُلْتُ: فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْص ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَقُولُ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلَا بَدُو، لَا تُقَامُ فِيهِم الصَّلاَةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهم الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِيَةَ»(١).

وأخرجه أحمد ١٩٦/٥ و ٢٤٤٦، وأبو داود (٧٤٥) في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي ١٠٦/١ – ١٠٠ في الإمامة: باب التشديد في ترك الجماعة، والبغوي في «شرح السنة» (٧٩٣)، والحاكم ٢/١١/١، والبيهقي في «السنن» ٣/٤٥ من طرق عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٤٧٦).

وقوله: «استحوذ»، أي: استولى عليهم وحواهم إليه، وهذه اللفظة أحدُ ما جاء على الأصل من غير إعلال خارجة عن أخواتها، نحو: استقال، واستقام. وفي «اللسان»: استحوذ عليه الشيطان واستحاذ، أي: غلب، جاء بالواو على أصله، كما جاء استروح، واستصوب، وهذا الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصل، تقول العرب: استصاب، واستصوب، واستجاب، واستجوب، وهو قياسٌ مطرد عندهم. وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَسْتَحُوذ عليكُم﴾، أي: ألم نغلب على أموركم، ونستول على مودتكم. قال ابن جني: امتنعوا من استعمال «استحوذ» معتلاً، وإن كان القياس داعياً إلى ذلك مؤذناً به، لكن عارض فيه إجماعهم على إخراجه مصححاً، ليكون ذلك على أصول ما غير من نحوه كاستقام، واستعان.

والقاصية: المنفردة عن القطيع، البعيدة منه.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. السائب بن حبيش: صدوق صالح الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

قَالَ السَّائِبُ: إِنَّمَا يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ: جَمَاعَةً السَّائِبُ: إِنَّمَا يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ: جَمَاعَةً الصَّلاةِ.

\* \* \*

# ١٤ - بابُ فَرْضِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ

۲۱۰۲ اخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة،
 وأبو بكر بن أبى شيبة، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري،

عن أنس، قال: سَقَطَ النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، مِنْ فَرَس، فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، فَحَضَرَتْ صَلاَةً، فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ: قالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّر، فَكَبَّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا كَبَّر، فَكَبَّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في «المصنف» ۲/۳۳ لابن أبي شيبة. ومن طريقه أخرجه مسلم (٤١١) (٧٧) في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام.

وأخرجه الحميدي (١١٨٩)، وابن أبي شيبة ٢/٣٧، وأحمد ١١٠/٣ والبخاري (٨٠٥) في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، و (١١١٤) في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، ومسلم (٤١١) (٧٧)، والنسائي ٢/١٩٥ – ١٩٦ في التطبيق: باب ما يقول المأموم، وابن ماجة (١٢٣٨) في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأبو عوانة ٢/٥٠١ و ١٠٠، وابن الجارود (٢٢٩)، والبيهقي في «السنن» ٧٨/٧، والبغوي (٨٥٠) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.

## ذِكْرُ البيانِ بأنَّ القومَ صَلَّوْا خَلْفَ المصطفى ﷺ فَيْ البيانِ بأنَّ القومَ الصلاة قعوداً اتباعاً له

٣١٠٣ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا عبدُاللَّه بنُ محمد بن أسماء، قال: حدثنا جُوَيْرِيَةُ بنُ أسماء، عن مالكِ، عن ابنِ شهاب،

وأخرجه عبدالرزاق (٤٠٧٨)، ومن طريقه أحمد ١٩٢/٣، ومسلم (٤١١) (٨١)، وأبوعوانة ٢/٦٠، عن معمر، وعبدالرزاق (٤٠٧٩) ومن طريقه أبوعوانة ٢/٦٠، عن ابن جريج، ومسلم (٤١١) (٧٩)، وأبوعوانة ٢/٦٠، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٠٣/١ من طريق يونس، ثلاثتهم عن الزهري، به.

وسيورده المؤلف برقم (٢١٠٣) من طريق مالك، و (٢١٠٨) من طريق شعيب، و (٢١٠٨) من طريق الليث، ثلاثتهم عن الزهري، به، وبرقم (٢١١١) من طريق حميد الطويل، عن أنس. وفي الباب عن عائشة سيرد برقم (٢١٠٤)، وعن أبي هريرة سيرد برقم (٢١٠٧) و عن أبن عمر سيرد برقم (٢١٠٩)، وعن جابر برقم (٢١١٧) و (٢١١٢) و (٢١٢٢) و (٢١٢٢).

وقوله: «فجُحش شقَّه الأيمن»، أي: انخدش جلده، قال الكسائي في جحش: هو أن يُصيبَه شيءٌ فَيُنْسَحِجَ منه جلدُه، وهو كالخَدْشِ أو أكبر من ذلك.

وقوله: «أجمعين» نصب على الحال، أي: جلوساً مجتمعين، ولفظ البخاري ومسلم: «أجمعون» بالواو، وهو تأكيد لضمير الفاعل في قوله: «صلوا».

وفي الحديث مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها، والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي على في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة، وفيه أنه يجوز عليه على ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رِفْعة ومنصه جلالة.

عن أنس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ، — يَعْنِي فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ — فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُو قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قَعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا رَكَعَ، الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا رَكَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ» (١٠).

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ القومَ إنما صَلَّوْا خلفَ المصطفى ﷺ في المَّلاةِ قعوداً بأمره حيث أمرهم به

٢١٠٤ ـ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالكِ، عن هشام ِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه،

عن عائشةَ أنها قالت: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في «الموطأ» ١٧٥/١ في الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جالس، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم» ١٧١/١، وفي «المسند» ١٤١/١ – ١٤١، والبخاري (٢٨٩) في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومسلم (٤١١) (٨٠) في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داود (٢٠١) في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي ٢/٨٩ في الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، وأبو عوانة ٢/٧٠، والدارمي ٢/٦٨، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢/٣٠، والبيهقي ٣/٧، والبغوي في «شرح السنة» معاني الآثار» ٢/٣٠، والبيهقي ٣/٧، والبغوي في «شرح السنة»

وتقدم قبله من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأوردت ذكر طرقه في الكتاب هناك.

وسلَّم، في بَيْتِهِ وَهُو شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ وَسَلَّم، في بَيْتِهِ وَهُو شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَالَ: «إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَالَ: «إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا»(١).

قال أبو حاتِم رضي اللّه عنه: هنذه السُّنةُ رواها عن المصطفى صلّى اللّهُ عليه وسلّم أنسُ بنُ مالك(٢)، وعائشةُ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۸۰۱) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ١٣٥/١ في الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جالس، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في «مسنده» ١٤٢/١، وأحمد ١٤٨/٦، والبخاري (١٨٨٠) في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، و (١١١٣) في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، و (١٣٣١) في السهو: باب الإشارة في الصلاة، وأبو داود (٢٠٥) في الصلاة: باب الإمام يُصلي من قعود، وأبو عوانة وأبو داود (٢٠٥) في «شرح معاني الأثار» ١٠٤/٤، والبيهقي ٢١/٨٠.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٢٥/٢، وأحمد ٥١/٥ و ٥٥ و ٦٨ و ١٩٤، والبخاري (٥٦٥٨) في المرضى: باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، ومسلم (٤١٢) في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وابن ماجة (١٢٣٧) في الإقامة: باب ما جاء في إنما جُعل الإمام ليؤتم به، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٠٤/١، وأبوعوانة ٢٠٧/٢، من طرق عن هِشام بنِ عُروة، به. وصححه ابن خُزيمة برقم (١٦١٤).

<sup>(</sup>۲) ورد حدیثه هنا بالأرقـام (۲۱۰۲) و (۲۱۰۳) و (۲۱۰۸) و (۲۱۱۳) و (۲۱۱۳).

وأبو هريرة (١)، وجابرُ بن عبداللَّه (٢)، وَعَبْدُ اللَّه بن عمر بن الخطاب (٣)، وأبو أمامة الباهلي.

وهو قولُ أسيد بن حضير (٤)، وقيس بن قهد (٥)، وجابرِ بن عبداللّه (٢)، وأبي هريرة (٧)، وبه قال جابرُ بنُ زيد، والأوزاعيُّ،

ورواه عبدالرزاق (٤٠٨٥) عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن أسيد بن حضير اشتكى، وكان يؤم قومه جالساً.

- (°) رواه عبدالرزاق (٤٠٨٤) عن ابن عيينة، وابن أبي شيبة ٣٢٧/٣ عن وكيع، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: أخبرني قيس بن قَهد الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله على قال: فكان يؤمنا جالساً ونحن جلوس. وإسناده صحيح.
- (٦) رواه ابن أبي شيبة ٣٢٦/٧ عن عبدالوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو الزبير أن جابراً اشتكى عندهم بمكة، فلما أن تماثل خرج، وإنهم خرجوا معه يتبعونه، حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات، فصلى بهم جالساً، وصلوا معه جلوساً. وإسناده صحيح.
- (٧) رواه ابن أبي شيبة ٣٢٦/٢ عن وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة قال: الإمام أمير، فإن صلى قائماً، فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً، فصلوا قعوداً. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) سیرد حدیثه برقمی (۲۱۰۷) و (۲۱۱۵).

<sup>(</sup>۲) سيرد حديثه بالأرقام (۲۱۱۲) و (۲۱۱۲) و (۲۱۲۲) و (۲۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) سيرد حديثه برقم (٢١٠٩).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة ٣٢٦/٢ عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالله بن هبيرة أن أسيد بن حضير كان يؤم بني عبدالأشهل وأنه اشتكى، فخرج إليهم بعد شكواه، فقالوا له: تقدم، قال: لا أستطيع أن أصلي، قالوا: لا يؤمنا أحد غيرك ما دمت، فقال: اجلسوا، فصلًى بهم جلوساً. وإسناده صحيح. ونسبه الحافظ في «الفتح» ١٧٦/٢ إلى ابن المنذر، وصحح إسناده.

ومالكُ بن أنس، وأحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن إبراهيم، وأبو أيوب سليمانُ بن داود الهاشمي، وأبو خيثمة، وابن أبي شيبة، ومحمد بن إسماعيل، ومَنْ تبعهم من أصحاب الحديثِ مثل محمد بن نصرٍ، ومحمد بن إسحاق بن خُزيمة.

# ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ على أن هنذا الأمرَ من المصطفى ﷺ أمرُ فريضةٍ وإيجاب لا أمرُ فضيلةٍ وإرشادٍ

بُنُ اللّه بنُ محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عَبْدُالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام بن مُنبّه،

عن أبي هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّما هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمُرْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمُرْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمُرْتُكُمْ بِالأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (١).

#### ذِكْــرُ خبرٍ ثانٍ يُضَرِّحُ بصحة ما أومأنا إليه

٢١٠٦ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمَذَاني، قال: حدثنا عبدُالملك بنُ شعيب بنِ الليثِ بنِ سعدٍ، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن محمَّدِ بنِ عجلان، عن أبيه،

عن أبي هريرة، عن رَسُول ِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وتقدم برقم (۲۰) و (۲۱)، فانظر تخريجه هناك.

قال: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاثِهِمْ، فَمَا أُمِرْتُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(١).

قال ابن عجلان: حدثني زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وزاد فيه: «وَمَا أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَهُوَ الَّذِي لاَ شَكَّ فيهِ» (٢).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: في هذا الخبر بيان واضح أن النواهي عن المصطفى، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كلها على الحتم والإيجاب حتى تقوم الدلالة على ندبيتها، وأن أوامِره صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم بحسب الطاقة والوسع على الإيجاب حتى تقوم الدلالة على ندبيتها. قال الله جل وعلا: ﴿وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَإِنْتَهُوا ﴿ [الحشر: ٧]، ثم نفى الإيمان عن من لم يُحَكِّم رسولَه فيما شَجَر بينهم من حيث الإيمان عن من لم يُحَكِّم رسولَه فيما شَجَر بينهم من حيث ولرسولِه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم تسليماً بتركِ الآراءِ المعكوسَةِ، والمقايساتِ المنكوسَةِ، فقال: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُـوْمِنُونَ حَتَّى والمقايساتِ المنكوسَةِ، فقال: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُـوْمِنُونَ حَتَّى والمقايساتِ المنكوسَةِ، فقال: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُـوْمِنُونَ حَتَّى

<sup>(</sup>١) إسناده قوي على شرط مسلم، وتقدم برقم (١٨)، فانظر تخريجه ثمة.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي. أبو صالح السمان: هو ذكوان.

<sup>(</sup>٣) كذا في «التقاسيم» 1/لوحة ٣١٧، و «الإحسان»، والجادة: «يجدون» و «يسلمون» وإن كان ما هنا له وجه.

يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [النساء: ٧٥].

#### ذِكْرُ خبرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ على أن هـٰذا الأمرَ هو أمرُ حَتْم ٍ لا ندب

٢١٠٧ ـ أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ، عن أبي الزنادِ، عن الأعرج،

عن أبي هُريرة: أن النَّبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «إِنمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ، فَكَبَّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا قالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً، فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ» (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (۹۵۸)، والبخاري (۷۳۶) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم (٤١٤) في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبوعوانة ٢٩٩/، والبيهقي ٧٩/٣ من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٦٦٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٢٦/٣، وأحمد ٣٤١/٢، ومسلم (٤١٥) في الصلاة: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، وأبو داود (٣٠٣) و (٤٠٣) في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي ١٤١/٢ و ١٤٢ في الافتتاح: باب تأويل قوله عز وجل: ﴿وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾، وابن ماجة (٨٤٦) في الإقامة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ١٩٤١، وأبو عوانة ٢/١١، من طرق عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: قَدْ زَجَرَ المصطفى، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، في هذا الخبرِ المأمومين عن الاختلافِ على إمامهم إذا صلَّى قاعداً، وهو مِن الضرب الذي ذكرتُ في غير موضع من كتبنا أن النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قد يَزْجُرُ عنِ الشيء بلفظ العموم، ثم يستثني بعضَ ذلك الشيء المزجور عنه، فَيُبِيحُه لِعِلَّةٍ معلومة، كما نهى صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم عن المُزابنة (۱) بلفظٍ مطلَق، ثم استثنى بعضها، وهو العَرِيَّة (۲)،

وأخرجه عبدالرزاق (٤٠٨٢) ومن طريقه أحمد ٣١٤/٢، والبخاري (٧٢٧) في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم (٤١٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٨٥٢) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٢/٠٤٠ و ٤١١ و ٤٧٥، والطحاوي ٢/٤٠٤، وابن ماجة (١٢٣٩) في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمّد ٣٧٦/٢ من طُريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبيى هريرة.

وأخرجه الطحاوي ٤٠٤/١، وأبوعوانة ١٠٩/٢، من طريق يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة بنحوه.

وأخرجه الحميدي (٩٥٩)، وعبدالرزاق (٤٠٨٣) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: «الإمام أمير، فإن صلى قاعداً، فصلوا قعوداً، وإن صلى قائماً، فصلوا قياماً».

وسيبورده المؤلف برقم (٢١١٥) من طريق أبي يبونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.

(١) المزابنة: بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر كيلًا.

(٢) العرية: هو أن يبيع ثمر نخلات معلومات بعد بدو الصلاح فيها خرصاً بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلًا، استثناها الشرع بالجواز، كما = فأباحها بشرطٍ معلوم لِعِلَّةٍ معلومةٍ. وكذلك يأمرُ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم الأمر بلفظ العموم ثم يستثني بعضَ ذلك العموم، فَيَحْظُرُه لِعلة معلومة، كما أمر، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، المأمومين والأئمة جميعاً أن يُصلوا قياماً، إِلَّا عِنْدَ العجز عنه، ثم استثنى بعضَ هذا العموم، وهو إذا صلَّى إمامُهم قاعداً، فزجرهم عن استعماله مستثنى مِن جملة الأمرِ المطلق، ولهذا نظائرُ كثيرةً من السنن سنذكرها في مواضعها من هذا الكتابِ إن قضى اللَّه ذلك وشاءه.

ذِكْرُ خبرٍ رابع مِ يَدُلُّ على أن هـٰذا الأمرَ أُمرُ فريضةٍ وإيجابِ على ما ذكرناه قَبْلُ

۲۱۰۸ أخبرنا عُمَرُ بن محمد الهَمَذَاني، قال: حدثنا عمرو بنُ
 عثمان بن سعيد، حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيبُ بن أبي حمزة، عن
 الزُّهري، قال:

أخبرني أنس بن مالك أنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، رَكِبَ فَرَساً فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، قالَ أَنَسٌ: فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُو قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ حِينَ سَلَّمَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِماً، فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

<sup>=</sup> استثنى السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده. وسيأتي الحديث عند المصنف.

فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ»(١).

### ذِكْرُ خَبرٍ خامسٍ يَدُلُّ على أنَّ هـٰـذا الأمرَ أمرُ فريضةٍ لا فضيلة

٣١٠٩ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا حَوْثَرَةُ بنُ أَسُرسِ العَدوي، قال: حدثنا عُقْبَةُ بنُ أبي الصَّهباء، عن سالم بنِ عبداللَّه بن عُمْرَ،

عن أبيه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كانَ فِي نَفُرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ، قَالَ: «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَنِي، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه، وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتِي؟» قالوا: بلى، أَطَاعَنِي، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه، ومِن طاعةِ اللَّهِ طاعتُك(٢) نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعك، فقد أطاعَ اللَّه، ومِن طاعةِ اللَّهِ طاعتُك(٢) قَالَ: «فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي، وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا قَالَ: «فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي، وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن عثمان وأبيه، وهما ثقتان.

وأخرجه البخاري (٧٣٢) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وأبو عوانة ١٠٧/٢، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (۲۱۰۲) من طریق سفیان، عن الزهري، به، وذکرت طرقه في الکتاب هناك.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «قالوا: بلى» إلى هنا سقط من «الإحسان»، واستدرك من «التقاسيم» ١/لوحة ٣١٤.

أُمَرَاءَكُمْ، وإن صَلُّوا قُعُوداً، فَصَلُّوا قُعُوداً» (١).

٢١١٠ - أخبرنا الحسنُ بن سفيان، قال: حدثنا حوثرة، بإسناده نحوه إلا أنَّه قال: «وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَثِمَّتَكُمْ» (٢).

أخبرناه أبو يعلى المَوْصِلي، قال: سألتُ يحيى بنَ معين عن عُقبة بن أبي الصَّهباء، فقال: ثقة.

قال أبو حاتِم رضي اللّه عنه: في هنذا الخبرِ بيانٌ واضحُ أن صلاة المأمومين قعوداً إذا صلّى إمامُهم قاعداً مِن طاعة اللّه جَلَّ وعلا التي أمر عبادَه، وهو عندي ضربٌ من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته، لأنَّ مِن أصحاب رَسُول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أربعة أَفْتُوا به: جابرُ بن عبداللَّه، وأبو هريرة، وأُسَيْدُ بن حضير، وقيسُ بن قَهد، والإجماعُ عندنا إجماعُ الصحابة الذين شهدوا هُبُوطَ الوحي والتنزيل، وأعيذوا من التحريفِ والتبديلِ شهدوا هُبُوطَ الوحي والتنزيل، وأعيذوا من التحريفِ والتبديلِ

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. حوثرة بن أشرس: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في «الثقات» ۲۱۰/۸، وأورده ابن أبي حاتم ۲۸۳/۳ فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد ٩٣/٢، والطبراني في «الكبير» (١٣٢٣٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٠٤/١، من طرق عن عُقبة بن أبي الصهباء، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢٧/٢، وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) هو مكرر ما قبله.

حتى حَفِظَ اللَّه بهم الدِّينَ على المسلمين، وصانه عن ثَلْمِ القادِحين، ولم يُرْوَ عن أحدٍ من الصحابة خِلاف لِهؤلاء الأربعة لا بِإِسنادٍ متصل ولا منقطع، فكأنَّ الصحابة أجمعوا على أن الإِمامَ إذا صلَّى قاعداً، كان على المأمومين أن يُصَلُّوا قعوداً.

وقد أفتى بهِ من التابعين: جابرُ بن زيد أبو الشعثاء، ولم يُرْو عن أحدٍ من التابعين أصلًا بخلافه لا بإسنادٍ صحيح ولا واهٍ، فكأنَّ التابعينَ أجمعوا على إجازته.

وأوَّلُ مَنْ أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعداً إذا صلّى إمامه جالساً المغيرة بن مِقْسَم (١) صاحبُ النَّخعي، وأخذ

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة الثقة الفقيه أبو هشام المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي، المتوفى سنة ۱۳۳ه، وهو متفق على توثيقه، احتج به الأئمة، لكن ضعف أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النخعي خاصة، قال: كان يُدلسها، وإنما سمعها من حماد. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢/١٠ ــ ١٠/٢.

وقال الإمام الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» ص ١٠٩، ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» ٢/٠٥: اختلف الناس في الإمام يصلي بالناس جالساً من مرض، فقالت طائفة: يصلون قعوداً اقتداء به، واحتجوا بحديث عائشة، وحديث أنس: ووإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» وقد فعله أربعة من الصحابة: جابر بن عبدالله، وأبو هريرة، وأسيد بن حُضير، وقيس بن قَهْد.

وقال أكثر أهل العلم: يصلون قياماً ولا يتابعونه في الجلوس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وادَّعَوْا نسخ تلك الأحاديث بأحاديث أخرى، منها حديث عائشة في «الصحيحين» أنه عليه السلام صلى بالناس جالساً، وأبو بكر خلفه قائم، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي على والناس يقتدون بصلاة أبى بكر، وليس المراد أن أبا بكر كان إماما حقيقة، لأن الصلاة لا تصح =

عنه حَمَّادُ بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حمادٍ أبو حنيفة، وتبعه عليه مَنْ بَعْدَهُ من أصحابه. وأعلى شيءٍ احتجوا به فيه شيء رواه جابر الجُعفي، عن الشعبي، قال: قال رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «لا يَـوُمَّنَ أَحَدُ بَعْدِي جَالِسًا»(١) وهذا

= بإمامين، ولكن النبي على كان الإمام، وأبو بكر كان يبلغ الناس، فسُمي لذلك إماماً.

وقال البخاري بإثر الجديث (٦٨٩): قال الحميدي: قوله: «إذا صلى جالساً، فصلوا جلوساً» هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي جالساً والناس خلفه قياماً لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي على الله .

(۱) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲۰۸۸)، ومحمد بن الحسن في «الموطأ» برقم (۱۵۸)، والدارقطني في «سننه» ۲/۹۹، والبيهقي ۳/۸۰ من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ...

قال الدارقطني، ونقله عنه البيهقي: لم يروِه عن الشعبي غير جابر الجعفي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة.

وقال عبدالحق في «أحكامه» فيما نقله عنه الزيلعي ٢/٥٠: ورواه عن الجعفي مجالد، وهوضعيف، وقال البيهقي في «المعرفة»: الحديث مرسل، لا تقوم به حجة، وفيه جابر الجعفي، وهومتروك في روايته، مذموم في رأيه، قد اختُلف عليه فيه، فرواه ابن عيينة عنه كما تقدم، ورواه ابن طهمان عنه عن الحكم، قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالساً بعد النبي على وهذا مرسل موقوف.

وفي هامش «نصب الراية» ٤٩/٢: كيف يستدل بهذا لأبي حنيفة وأنه أجاز إمامة القاعد، إنما منع قعودَ غير المريض، وهذا شيء آخر.

وقال العيني في «عمدة القارىء» ٥/٢٠٠ وهو بصدد الرد على المؤلف: وأبو حنيفة احتج في نسخ هذا الباب بمثل ما احتج به غيره كالثوري والشافعي وأبي ثور وجمهور السلف. وانظر «الرسالة» ص ١١٧ للإمام الشافعي، و «فتح الباري» ٢/١٧٥ ـ ١٧٨.

لوصَحَّ إسناده، لكان مُرْسَلًا، والمرسلُ من الخبر وما لم يُرْوَ سِيَّانِ في الحُكم عندنا، لأنا لو قبلنا إرسالَ تابعي، وإن كان ثقة فاضلًا على حسن الظن، لزمنا قَبُولُ مثله عن أتباع التابعين، ومتى قبلنا ذلك، لزمنا قبولُ مثله عن تَبِع الأتباع، ومتى قبلنا ذلك، لزمنا قبولُ مثل عن تُبَع التَبع ، ومتى قبلنا ذلك، لزمنا قبولُ مثل ذلك عن تُبًاع التَبع ، ومتى قبلنا ذلك، لزمنا أن نقبل مِن كُلِّ إنسانِ إذا قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وفي هذا نقض الشريعة.

والعَجَبُ مِمَّنْ يحتجُّ بمثل هذا المرسلِ وقد قَدَحَ في روايته زعيمُهم فيما أخبرنا الحسينُ بن عبداللَّه بن يزيد القطان بالرَّقة، قال: حدثنا أحمدُ بن أبي الحواري، قال: سمعتُ أبا يحيى الجماني، قال: سمعتُ أبا حنيفة يقول: ما رأيتُ فيمن لَقِيتُ أَفْضَلَ من عطاء، ولا لقيتُ فيمن لَقِيتُ أَكْذَبَ من جابرِ الجُعفي، ما أتيتُه بشيءٍ قَطُّ من رأي إلا جاءني فيه بحديثٍ، وزعم أن عندَه كذا وكذا ألفَ حديثٍ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لم يَنْظِقْ بها.

فهذا أبو حنيفة يَجْرَحُ جابراً الجعفي، ويُكذبه ضِدَّ قول مَنِ انتحل من أصحابه مذهبه، وزعم أن قولَ أئمتنا في كتبهم: فلان ضعيف غِيبَةُ، ثم لما اضطره الأمرُ جعل يحتج بِمَنْ كَذَّبَهُ شيخُه في شيءٍ يدفع به سُنَّةً من سُنَنِ رسول اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم.

فأما جابر الجعفي فقد ذكرنا قِصَّته في كتاب «المجروحين من المحدثين» (١) بالبراهينِ الواضحةِ التي لا يخفى على ذي لُبِّ صِحَّتُها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هـٰذا

## ذِكْرُ خبرٍ أوهم عالماً مِن الناسِ أن هَاذا الأمرَ الذي ذكرناه أمرُ فضيلة لا فريضة

الهَمَذَاني، قال:حدثنا عُمَرُ بنُ محمد بن بُجيرِ الهَمَذَاني، قال:حدثنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى، قال: حدثنا حُمَيْدٌ،

<sup>(1) 1/4.7. 2.7.</sup> 

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبدالأعلى، فإنه من رجال مسلم وحده.

وأخرجه أحمد ٢٠٠/٣، والبخاري (٣٧٨) في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من طريق يزيد بن هارون، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٠٤/١ من طريق هشيم، كلاهما عن حميد، بهذا الإسناد.

وورد برقم (۲۱۰۲) و (۲۱۰۸) و (۲۱۰۸) و (۲۱۱۳) من طریق الزهری، عن أنس، فــانظرهــا.

## ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ تأويل هنذا المتأوِّل لهنذه اللفظة الخبرِ المُدْحِضِ تأويلِ الطويلِ التي في خبرِ حُمَيْدٍ الطويلِ

٣١١٢\_ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا أبوخيثمة، قال: حدثنا جَرِيرٌ، عن الأعمشِ، عن أبي سُفيان،

عن جابر قال: رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَرَساً بِالْمَدِينَةِ، فَصَرَعَهُ عَلَى جِدْعِ نَخْلَةٍ، فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرَبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَتَنَكَّبَ عَنَا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي المَكْتُوبَة، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «إِذَا صلَّى خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَعَدُنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «إِذَا صلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا، فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً، فَصَلُّوا قِيَاماً، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا» (١٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي، ويقال: المكي صاحب جابر، قال أحمد، والنسائي: ليس به بأس، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: أبو الزبير أحب إليَّ منه، وقال ابن عدي: أحاديث الأعمش عنه مستقيمة، وقال ابن عينة: حديثه عن جابر صحيفة، وقال شعبة: لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، وكذا قال ابن المديني في «العلل» عن معلى بن منصور، عن ابن أبي زائدة مثله. أخرج له البخاري أربعة أحاديث، وهو مقرون فيها عنده بغيره، واحتج به الباقون، وقال في «التقريب»: صدوق.

وأخرجه أبو داود (٢٠٢) في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، عن عثمان بن أبي شيبة، وابن خزيمة (١٦١٥) عن يوسف بن موسى، كلاهما عن وكيع وجرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في «السنن» ٧٩/٣، ٨٠ من طريق جعفر بن =

قال أبو حاتِمٌ رضي اللَّهُ عنه: في هنذا الخبرِ بيانُ واضحٌ أن اللفظة التي في خبرِ حميد حيثُ صلَّى \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ بهم قاعداً وهم قيامٌ إنما كانت تلك سبحةً، فلما حضرتِ الصَّلاةُ الفريضة، أمرهم أن يُصَلُّوا قعودًا كما صَلَّى هو. ففي هنذا أوكدُ الأشياء أن الأمر منه، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، لِمَا وَصَفْنَا أَمْرُ فريضةٍ لا فضيلة.

## ذِكْرُ خبرٍ تأوَّله بعضُ الناسِ بما يَنْطِقُ عمومُ الخبر بضدِّه

٢١١٣ - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن مَوْهَب، قال: حدثني الليث بن سعد، عن ابن شهاب،

عن أنس بن مالكٍ قال: خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ، فَكَبَّرُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَجِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وإذا سَجَدَ، فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً، فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ» (١). [١:٥]

عون، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وسيورده المؤلف برقم (٢١١٤) من طريق وكيع، عن الأعمش، به، وبرقم (٢١٢٣) من طريق عبدالرحمن الرؤاسي، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر. فانظر تخريجها ثمة.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب، فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما، وهو ثقة . =

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: زعم بعضُ العراقيين ممن كان يَنْتَجِلُ مذهبَ الكوفيين أن قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وإذا صلَّى قاعداً، فَصَلُّوا قعوداً» أراد به وإذا تَشَهَّدُ قاعداً، فَتَشَهَّدُوا قعوداً أجمعون، فحرف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل يَثْبُتُ له على تأويلهِ.

#### ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ تأويلَ هـٰـذا المتأوِّل لهـٰـذا الأمرِ المُطْلَقِ

٢١١٤ أخبرنا الحَسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبوبكرِ بنُ
 أبي شَيْبَة، قال: حدثنا وَكِيعٌ، قال: حدثنا الأعمشُ، عن أبي سُفيانَ،

عن جابرٍ قال: صُرِعَ النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، عَنْ فَرَسِ لَهُ، فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَرَدُهُ وَهُوَ يُصَلِّينَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّينَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّي جَالِساً، فَصَلَّيْنَا فِصَلَّيْنَا فِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ، فَأَوْمَا إِلَيْنَا أَنِ: اجْلِسُوا، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: وَسَلَّاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ، فَطَلُوا قِيَامً، فَإِذَا صَلَّى قَائِماً، فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِنْ صَلَّى جَالِساً، فَصَلُوا قِيَاماً، وَإِنْ صَلَّى جَالِساً، فَصَلُوا قِيَاماً، وَإِنْ صَلَّى جَالِساً، فَصَلُوا عَمَالُوا عَمالًى عَلَى عَالِيلًى عَالِيلًى كَمَا يَصْنَعُ صَلَّى جَالِساً، فَصَلُوا جُلُوساً، وَلَا تَقُومُوا وَهُو جَالِسٌ كَمَا يَصْنَعُ

وأخرجه البخاري (٧٧٣) في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم (٤١١) (٧٨) في الصلاة: باب إتمام المأموم بالإمام، والترمذي (٣٦١) في الصلاة: باب ما جاء إذا صلَّى الإمام قاعداً فصلوا تُعوداً، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٠٣/١، وأبوعوانة ٢٠٦/٢ و وردت ذكر طرقه و ١٠٠٧ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأوردت ذكر طرقه في تخريج الحديث رقم (٢١٠٢) فانظره.

أَهْلُ فَارِس بِعُظَمَاتِهَا»<sup>(١)</sup>.

قال أبو حاتم رضي اللَّهُ عنه: في قول جابر: «فصلينا بصلاته ونحن قيام» بيانٌ واضِحُ على دحض قول ِ هـٰذا المتأوِّل، إذ القومُ لم يتشهَّدوا خلف رسول ِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وهم قيامٌ، وكذلك قولُه في الصلاة الأخرى: «فَصَلَّيْنا بصلاته ونحن قيامٌ، فأومأ إلينا: «أن اجلسوا» أراد به القيامَ الذي هو فرضُ الصلاة لا التشهد.

#### ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يَدُلُّ على فسادِ تأويلِ هـٰذا المتأوِّل ِ لهـٰذا الخبرِ

حدثنا حرملةً بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن أبى يونس،

عن أبي هريرة أن رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «إنمَا الإِمَامُ لِيُـوُّتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ، فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ، فَارْجَعُوا، وَإِذَا رَكَعَ، فَارْجَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا:

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم، وهوفي «مصنف ابن أبي شيبة» ۲۰/۲ ـ ۳۲۹ ـ ۳۲۳.

وأخرجه أحمد ٣٠٠/٣، وأبو داود (٦٠٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (۲۱۱۲) من طريق جرير، عن الأعمش، به، وانظر ما سيرد برقم (۲۱۲۲) و (۲۱۲۳).

والمَشْرُبة ـ بضم الراء وفتحها: الغُرفة، أو العِلِّية، أو الصفة.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً، فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً، فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً، فَصَلُّوا قَعُوداً أَجْمَعُونَ»(١).

قال أبو حاتم رَضِيَ اللَّه عنه: في تقريرِ النبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم الأمر للمأمومين أن يُصَلُّوا قِياماً إذا صلَّى إمامُهم قائماً بالأمرِ بالصلاة قعوداً إذا صلَّى إمامُهم جالساً أَعْظَمُ البيانِ أنَّه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم لم يُرِدْ بِهِ التشهدَ في الأمرين جميعاً، وإنما أرادَ القيامَ الذي هو فرضُ الصلاة أن يُؤتى به كما يأتي الإمامُ.

ذِكْرُ خبرٍ أَوْهَمَ بعضَ أئمتنا أنه ناسخُ لأمرِ النبيِّ ﷺ المأمومين بالصلاة قعوداً إذا صلَّى إمامهم جالساً

٢١١٦ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة قال: حدثنا حسينُ بنُ علي، عن زائدَة، عن موسى بنِ أبي عائشة، عن عُبَيْدِاللَّه بنِ عبداللَّه بن عُتبة، قال:

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُل رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ»؟ فَقُلْتُ: لاَ، هُمْ صلَّى النَّاسُ»؟ فَقُلْتُ: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَب»، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيَ، فَأُغْمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم. أبويونس: اسمه سُليم بن جبير وهو مولى أبي هريرة. وتقدم برقم (۲۱۰۷) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وأوردت تخريجه من طرقه هناك فانظره.

فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ»؟ فَقُلْتُ: لاَ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ: أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ \_ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا \_: يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَٰلِكَ. قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكُر تِلْكَ الْأَيَّامَ. قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلُّم، وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْن لِصَلَاةِ الظُّهْر، وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْر ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَا إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَهُمَا: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ». فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرِ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرِ يُصَلِّي، وَهُوَ قَائِمٌ، بصلاةِ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَّةٍ أَبِي بَكْر، وَالنَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بن عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَض رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلُّم؟ فَقَالَ: هَاتِ، فَعَرضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْه شَيْئًا(١). [0:1]

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. زائدة: هو ابن قدامة. وهو في «مصنف» ابن أبى شيبة ٣٣٢/٢.

وأخرجه أحمد ٢٥١/٦، والنسائي ١٠١، ٢٠١ في الإمامة: باب=

الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، من طريق ابن مهدي، والبخاري ((40)) في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومسلم ((40)) في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأبوعوانة (40)1، والدارمي (40)1، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (40)1، والبيهقي (40)1، في «السنن» و(40)1، في «الدلائل» من طريق أحمد بن يونس، وأبوعوانة (40)1، من طريق معاوية بن عمرو الأزدي وخلف بن تميم، كلهم عن زائدة بن قدامة، به.

وأخرجه مختصراً الحميدي (٢٣٣)، وعبدالرزاق (٩٧٥٤)، وأحمد ٢٢٨/٦، والبخاري (١٩٨) في الوضوء: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، و (٦٦٥) في الأذان: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، و (٢٥٨٨) في الهبة: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، و (٤٤٤٦) في المغازي: باب مرض النبي ووفاته، و (٤٧١٥) في الطب: باب ٢٢، ومسلم (٤١٨) (٩١) و (٩٢) و (٩٣)، وابن ماجة (١٦١٨) في الجنائز، وأبوعوانة ٢/٣١١ و ١١٤، من طريق الزهري، وأبوعوانة ٢/١١٦ من طريق عبدالله بن مسعود، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٣١/٦، والبخاري (٦٧٩) في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحقُّ بالإمامة، و (٦٨٣): باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، و (٧١٦) باب إذا بكى الإمام في الصلاة، و (٧١٠) في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم (٤١٨) (٩٧)، وأبوعوانة ٢/١١٧، والبيهقي في «السنن» ٨٢/٨، وفي «الدلائل» ١٨٨/٧، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وأخرجه مسلم (٤١٨) (٩٤)، وأبوعوانة ١١٤/٢، والبيهقي في الدلائل، ١٨٧/٧، من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن عائشة.

وسيورده المؤلف برقم (٢١١٨) و (٢١١٩) و (٢١٢٤) من طريق مسروق، عن عائشة، وبرقم (٢١٢٠) و (٢١٢١) من طريق الأسود، عن عائشة.

## ذِكْرُ خبرٍ يُعَارِضُ الخبرَ الذي تَقَدَّم ذَكُرُ اللهِ في الظاهر ذكرُنا له في الظاهر

۲۱۱۷ ــ أخبرنا محمدُ بن إسحاق بنِ خُـزيمة، قـال: حدثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا بَدَلُ بن المُحَبَّر، قال: حدثنا شعبةُ، عنِ موسى بن أبي عائشة، عن عُبَيْدِاللَّهِ بنِ عَبْدِاللَّهِ،

عن عائشة: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ (١).

قال أبو حاتِم رضي اللّه عنه: خالف شُعْبَةُ بنُ الحجاجِ زائدةَ بن قُدامة في متن هـٰذا الخبرِ، عن موسى بن أبي عائشة، فجعل شُعْبَةُ النبيَّ، صلّى اللّهُ عليه وسلّم، مأموماً حيث صَلّى قاعداً والقومُ قيام، وجعل زائدةُ النبيَّ، صلّى اللّهُ عليه وسلم، إماماً حيث صَلَّى قاعداً والقومُ قيام، وهما متقنان حافظان، فكيف يجوز أن تُجْعَلَ إحدى الروايتين اللتين تضادتا، في الظاهر، في يجوز أن تُجْعَلَ إحدى الروايتين اللتين تضادتا، في الظاهر، في فعل واحد ناسخاً لأمرٍ مطلق متقدِّم. فمن جعل أحَد الخَبرَيْنِ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (١٦٢١).

وأخرجه أحمد ٢٤٩/٦، والنسائي ٨٣/٢ في الإمامة: باب الائتمام بمن يأتم بالإمام، وأبوعوانة ١١٢/١، ١١٣، من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولفظه أن رسول الله المر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه، فكان رسول الله على بين يدي أبي بكر، يصلي بالناس قاعداً، وأبو بكر يصلي بالناس، والناس خلفه. لفظ أحمد.

ناسخاً لما تَقَدَّمَ مِن أمر النبي، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وترك الآخر مِن غير دليل يثبت له على صحته، سَوَّغَ لخصمه أَخْذَ ما ترك من الخبرين، وترك ما أخذ منهما، ونظيرُ هذا النوع من السنن خَبَرُ ابن عباس «أن النبي، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، نَكَحَ ميمونةَ وهو مُحْرِمُ» (١)، وخبر أبي رافع «أن النبيّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم نكحها وهُمَا حَلاَلانِ» (٢) فتضادُّ الخبران في فعل واحدٍ في الظاهر من غير أن يكونَ بينهما تضادُّ عندنا. فجعل جماعةً من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رُويا في نكاح ميمونة متعارِضَيْن، وذهبوا إلى خبر عُثمان بن عفان، عن النبي، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «لاَ يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ» (٣) فأخذوابه، إذ هو يُوافِقُ إحدى الروايتين اللتين رُويتا في نكاح ميمونة، وتركوا خَبَرَ ابنِ عباس أن النبي، صلَّى اللَّهُ عليه وسلم، نكحها وهو محرم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸۳۷) و (۲۵۹) و (۲۵۹) و (۵۱۱۵)، ومسلم (۱۶۰۰)، وسيرد عند المصنف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٣٩٣/٦، والترمذي (٨٤١)، والدارمي ٣٨/٢، والطحاوي ٢/٠٧٠، والبغوي (١٩٨٠) من طريق حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع... وقال الترمذي: حديث حسن. كذا قال مع أن مطراً الوراق كثير الخطأ، وخالفه الإمام مالك، فرواه ٢٤٨/١ مرسلاً، وسليمان بن يسار لا يمكن سماعه من أبي رافع.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في «الموطأ» ٣٤٨/١ ٣٤٩، ومن طريقه مسلم (١٤٠٩)، وسيرد عند المصنف.

فمن فعل هاذا، لزمه أن يقول تضادً الخبران في صلاة النبي، صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، في عِلته على حسب ما ذكرناه قبل، فَيَجِبُ أن نَجِيءَ إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة المأمومين قعوداً إذا صلَّى إمامُهم قاعداً، فنأخُذ به إذ هو يُوافِقُ إحدى الروايتين اللتين رُويتا في صلاة النبي، صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، في عِلته، ونتركَ الخبر المنفردَ عنهما كما فعل ذلك في نكاح ميمونة. وليس عندنا بَيْنَ هاذه الأخبارِ تَضَادُّ ولا تهاتُرُ ولا ناسخ ولا منسوخ، بل منها مُخْتَصَرُ ومُتَقَصَّى ومُجْمَلُ ومُفَسَّر، إذا ضَمَّ بعضُها إلى بعض ، بَطَلَ التضادُّ بينهما، واستعمل كُلُّ خبر في موضعه على ما سنبينه إن قضى اللَّه ذلك وشاءه.

### ذِكْرُ طريقٍ آخر بخبرِ عائشةَ أَوْهَمَ جماعةً من أصحاب الحديثِ أنَّه ناسِخٌ للأمر المتقدِّم الذي ذكرناه

۲۱۱۸ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال:
 حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي، قال: حدثنا حُسَيْن بن علي، عن
 زائدة، عن عاصم، عن شقيق، عن مسروق،

عن عائشة قالت: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ»؟ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ وَجُلُّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ أَبَا بَكْرٍ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ – قَالَ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ – قَالَ عَاصِمٌ: والأُسِيف: الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ – قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ». قَالَ ذَلِكَ أَرُدُ عَلَيْهِ. قَالَتْ: بِالنَّاسِ ». قَالَ ذَلِكَ أَرُدُ عَلَيْهِ. قَالَتْ: بِالنَّاسِ ». قَالَ ذَلِكَ أَرُدُ عَلَيْهِ. قَالَتْ:

فَصَلَّم، أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَجَدَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوْبَة (١)، إِنِّي لأَنْظُرُ إِلَى نَعْلَيْهِ تَخُطَّانِ فِي الْحَصَا، وَأَنْظُرُ إِلَى بُطُونِ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرِ». فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ، ذَهَبَ لَهُمَا: «أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ». فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأُوما إِلَيْهِ أَنْ اثْبُتْ مَكَانَكَ، فَأَجْلسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُصَلِّي وَهُو جَالِسٌ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُصَلِّي وَهُو جَالِسٌ، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي بِصَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلاَةٍ أَبِي بَكْرٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) بضم النون وبالموحدة: هونوبة الأسود مولى رسول الله على وفي البخاري، ومسلم: «فخرج يُهادَى بين رجلين» وهما العباس بن عبدالمطلب، وعلي بن أبي طالب، وفي «شمائل الترمذي» و «صحيح ابن خزيمة»: «فجاء بريرة ورجل آخر فاتكا عليهما».

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. عاصم: هو ابن بهدلة، حسن الحديث، أخرجا له في الصحيحين مقروناً، وباقي السند رجاله رجال الشيخين غير زائدة \_\_ وهو ابن قدامة الثقفي \_\_ فإنه من رجال البخاري.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٣٣١/٢ عن حسين بن علي، بهذا الإسناد.

وسيرد بعده (٢١١٩) و (٢١٢٤) من طريق نعيم بن أبي هند، عن شقيق، به. وبرقم (٢١٢٠) و (٢١٢١) من طريق الأسود، عن عائشة.

وفي الباب عن سالم بن عبيد، أخرجه ابن خزيمة (١٦٢٤) من طرق، عن سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد.

وأخرجه الترمذي في «الشمائل» ٣٧٨، وابن ماجة (١٢٣٤) من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن عبدالله بن داود، عن سلمة بن نبيط، به. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٧٨: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

## ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارِضُ في الظاهر خبر أبي وائل الذي ذكرناه

٢١١٩ – أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبوبكربنُ أبي شيبة، قال: حدثنا شُبَابَةُ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن نُعَيْم بنِ أبي هند، عن أبي وائل ، عن مسروقٍ،

عن عائشة قالت: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، في مَرَضِهِ الَّذي مَاتَ فِيهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِداً(١). [١:٥]

قال أبو حاتم رضي الله عنه: خالف نُعَيْم بن أبي هند عاصم بن أبي النجود في متن هنذا الخبر، فجعل عاصم أبا بكر مأموماً، وجعل نُعَيْمُ بنُ أبي هند أبا بكر إماماً، وهما ثقتان حافظان مُتْقِنَان، فكيف يجوزُ أن يُجْعَلَ خَبَرُ أحدِهما ناسخاً لأمرٍ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نعيم بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم وحده. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٣٣٢/٢، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٠٦/١.

وأخرجه أحمد ٢/١٥٩، والترمذي (٣٦٧) في الصلاة، والبيهقي في «السنن» ٨٣/٣، وفي «دلائل النبوة» ١٩١/٧ من طرق عن شبابة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٥٩/٦، والنسائي ٧٩/٧ في الإمامة: باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٦٢٠) من طريق بكر بن عيسى، عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد ١٥٩/٦ عن شبابة، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. وانظر ما قبله و (٢١٢٤). وانظر أيضاً (٢١٢٠) و (٢١٢١).

متقدم وقد عارضه في الظاهر مثله؟ ونحن نقول بمشيئة الله وتوفيقه: إن هذه الأخبار كُلَّهَا صحاح وليس شيءٌ منها يُعارض الآخر، ولكن النبي، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، صلَّى في علته صلاتين في المسجد جماعة، لا صلاةً واحدةً، في إحداهما كان مأموماً، وفي الأخرى كان إماماً (١). والدليل على أنهما كانا صلاتين لا صلاةً واحدة، أن في خبر عُبيْدِ اللَّه بن عبداللَّه، عن عائشة، أن النبي، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، خرج بَيْنَ رجلين \_ يُريدُ أحدهما العباس والآخر علياً، وفي خبر مسروقٍ عن عائشة أن النبي، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، خرج بَيْنَ بريرة ونُوبة، فهذا يَدُلُكَ على أنها كانت صلاتين لا صلاةً واحدةً.

وأخرجه النسائي من وجه آخر عن حميد عن أنس، فلم يذكر ثابتاً، وسيأتي بيان ما يترتب على هذا الاختلاف من الحكم في «باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به» ١٧٥/٢.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» ٢ /١٥٥ : من العلماء من سلك الترجيح ، فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بها ، ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث الأعمش من غيره ، ومنهم من سلك عكس ذلك ، ورجح أنه كان إماماً وتمسك بقول أبي بكر في «باب: من دخل ليؤم الناس» ، حيث قال : «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ﷺ ، ومنهم من سلك الجمع ، فحمل القصة على التعدد ، وأجاب عن قول أبي بكر كما سيأتي في بابه ، ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة ، فحديث ابن عباس فيه أن أبا بكر كان مأموماً كما سيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة ، وكذا في رواية أرقم بن شرحبيل التي أشرنا إليها عن ابن عباس ، وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إماماً . أخرجه الترمذي وغيره من رواية حميد ، عن ثابت ، عنه بلفظ : «آخر صلاة صلاها النبي ﷺ خلف أبي بكر في ثوب» .

### ذِكْرُ الصلاةِ التي رُويت فيها الأخبارُ المختصرةُ المجملةُ الذي تَقَدَّم ذكرُنَا لها

بن خزيمة، وعُمَرُ بنُ محمد بن إسحاق بن خزيمة، وعُمَرُ بنُ محمد بن بُجير، قالا: حدثنا سَلْمُ بنُ جُنادة، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة قالت: لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَاءَهُ بِلَالُ يُـوْذِنُه بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: هُمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُّ أَسِيفٌ، وَمَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ، يَبْكِ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّى بِالنَّاسِ \_ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ بِالنَّاسِ ، قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّى بِالنَّاسِ \_ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ فَالَّتُ فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فِخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنَ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، فَلَمَّا فِخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنَ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، فَلَمَّا وَسَلَّم، مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنَ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، فَلَمَّا وَسَلَّم، مَنْ نَفْسِهِ خِفَةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنَ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، فَلَمَّا وَسَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَنْ مَكَانَكَ. قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، والنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكُرٍ يَأْتُمُّ بِالنَّبِيِّ، فَكَانَ أَبُوبَكُو يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، والنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكُرٍ يَأْتُمُّ بِالنَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، والنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكُرٍ الْ. واللَّاسُ يَأْتُمُونَ بِأَبِي بَكُرٍ الْ. [10].

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير سلم بن جنادة، وهو ثقة. وهو فق. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (١٦١٦).

وأخرجه آبن أبي شيبة ٣٢٩/٢، وأحمد ٢١٠/٦، ومسلم (٤١٨) (٩٥) في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وابن ماجة =

قال أبو حاتِم رضي اللَّهُ عنه: هذا خَبَرُ مختصر مُجْمَلُ، فَأَمَّا اختصارُه فليس فيه ذكرُ الموضع الذي جلس فيه رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَعَلَى يمين أبي بكر أو عن يسارِه.

#### ذِكْرُ الخَبَرِ المتقصِّي للفظة المختصَرَةِ التي ذكرناها

٣١٢١ - أخبرنا الحسن بنُ سفيان، قال: حدثنا محمدُ بنُ عبدِاللَّهِ بنِ نُمَيْرٍ، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة قالت: لمَّا وَجَدَ رَسولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ النَّبيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِداً، وَأَبُو بَكْرٍ النَّاسِ قَاعِداً، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِماً (١).

 <sup>= (</sup>١٢٣٢) في الإقامة: باب ما جاء في صلاة رسول الله ﷺ في مرضه،
 والبيهقي في «السنن» ٨١/٣، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٦٦٤) في الأذان: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وأبوعوانة ١١٦/٢، من طريق حفص بن غياث، والبخاري (٧١٢) في الأذان: باب من أسمع الناس تكبير الإمام، من طريق عبدالله بن داود، ومسلم (٤١٨) (٩٦)، وأبوعوانة ١١٥/٢ من طريق علي بن مسهر، ومسلم (٤١٨) (٩٦) أيضاً من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي في «السنن» ٨٢/٣ من طريق شعبة، كلهم عن الأعمش، به.

وسيرد بعده (٢١٢١) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، فانظره.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه بأطول مما هنا: البخاري (٧١٣) في الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، عن قتيبة بن =

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: وأما إجمالُ الخَبرِ، فإن عائشة كت هذه الصلاة إلى هذا الموضع، وآخر القصة عند جابر بن عبداللَّه، إذ النبيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أمرهم بالقعودِ أيضاً في هذه الصلاة، كما أمرهم به عند سقوطِه عن فرسه، على حسب ما ذكرناه قبْلُ.

ذِكْرُ الخبرِ المُفَسِّرِ للألفاظ المُجْمَلَةِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنا لها في خبر عائشة

٢١٢٢ ـ أخبرنا محمد بنُ الحسن بن قُتيبة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَب، قال: حدثني الليثُ بنُ سعدٍ، عن أبي الزُّبَيْر،

عن جابر، قال: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ. قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَرَآنَا قِيَاماً، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُوداً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُوداً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ والرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُود، فلا تَفْعَلُوا،

سعيد، ومسلم (٤١٨) (٩٥) في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وابن ماجة (١٢٣٢) في الإقامة: باب ماجاء في صلاة رسول الله على في مرضه، والبيهقي في «السنن» ٨١/٣ عن أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي ٢/٩٩، ١٠٠٠ في الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، عن محمد بن العلاء، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٦١٦) عن سلم بن جنادة، وأحمد ٢/٤٢، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وتقدم قبله مطولاً من طريق وكيع، عن الأعمش، به، فانظره.

ائْتَمُّوابِإِمَامِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِماً، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قَعُودًا»(١).

قال أبو حاتِم رضي اللَّهُ عنه: في هنذا الخبرِ المُفَسِّرِ بيانٌ واضحٌ أن النبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، لما قَعَدَ عن يسارِ أبي بكر، وتَحوَّلَ أبوبكر مأموماً يقتدي بصلاته، ويُكبِّرُ يُسْمِعُ الناسَ التكبيرَ ليقتدوا بصلاته، أمرهم صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم حينئذ بالقعودِ حين رآهم قياماً، ولما فرغ من صلاته، أمرهم أيضاً بالقعودِ إذا صلَّى إمامُهم قاعداً. وقد شَهِدَ جابرُ بنُ عبداللَّه صلاته، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، حيث سَقَطَ عن فرسه، فجُحِشَ شِقَّهُ الأيمنُ، وكان سقوطُه، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، عن الفرس في شهر ذِي الحِجَّةِ آخِرَ سنةِ خمس من الهِجرة، وشَهِدَ الفرس في شهر ذِي الحِجَّةِ آخِرَ سنةِ خمس من الهِجرة، وشَهِدَ هنذه الصلاة في عِلَّتِهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. فأدَّى كُل خبر الفظه، ألا تراه يذكر في هنذه الصلاة رَفْعَ أبي بكر صوته بلفظه، ألا تراه يذكر في هنذه الصلاة التي صلاها، صلَّى اللَّه بالتكبير ليقتدي الناسُ به، وتلك الصلاة التي صلاها، صلَّى اللَّه بالتكبير ليقتدي الناسُ به، وتلك الصلاة التي صلاها، صلَّى اللَّه

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود (٢٠٦) في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد، مختصراً.

وأخرجه أحمد ٣٣٤/٣، ومسلم (٤١٣) في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داود (٢٠٦) أيضاً، والنسائي ٩/٣ في السهو: باب الرخصة في الالتفات يميناً وشمالاً، وابن ماجة (١٢٤٠) في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأبو عوانة ١٠٨/٣، والبيهقي ٧٩/٣ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

عليه وسلَّم، في بيته عند سقوطه عن فرسه لم يحتج أبو بكر إلى أن يرفَع صوتَه بالتكبير، ليسمع الناس تكبيره على صِغر حُجْرَةِ عائشة، وإنما كان رفعه بالصوت بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صَلَّى فيه رسُولُ اللَّه، صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، في عِلَّتِه. فلما صح مَا وصفنا، لم يجز أن يُجْعَلَ بَعْضُ هـنده الأخبارِ ناسخاً لما تَقَدَّمَ على حَسب ما وصفناه (١).

#### ۮؚػ۠ٮڔؙ

#### خبرِ ثانٍ يدل على صحة ما ذكرناه قَبْلُ

الجعفري، قال: حدثنا حُمَيْدُ بنُ عبدالرحمان بنُ حميد أبوعوف الرُّواسي، عن أبيه، عن أبي الزُّبير،

عن جابر، قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، صَلاَة الظُّهْرِ وَهُو جَالِسٌ، وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا. قَالَ وَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا. قَالَ فَنَظَرَنَا قِيَاماً، فَقَالَ: اجْلِسُوا – أوما بِذٰلِكَ إِلَيْهِمْ – قَالَ: فَجَلَسْنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة، قَالَ: «كِدْتُمْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ فِلُمَّا قَضَى الصَّلَاة، قَالَ: «كِدْتُمْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ بِعُظَمَائِهِمْ، اثْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، فَإِن صَلَّوا جُلُوساً، فَصَلُّوا جُلُوساً، وَالرَّومِ وَإِن صَلُوا قِيَاماً، فَصَلُّوا قِيَاماً، فَصَلُّوا قِيَاماً» (٢).

<sup>(</sup>١) لخص الحافظ في «الفتح» ١٧٧/٢ كلام المؤلف هذا وعلَّق عليه، فارجع إليه.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن سهل الجعفري: روى عنه الحسن بن سفيان، وأبوزرعة وغيرهما، وذكره ابن أبي حاتم ١٧/٣ فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، =

# ذِكْرُ الصلاةِ الأُخرى التي تَوَهَّمَ أَكْثَرُ النَّاسِ أَنَّهَا مُعَارِضَة الأخبارِ الأُخرِ التي ذكرناها

معاذ بن معاذ، قال: حدثنا المُعْتَمِرُ بنُ سفيان، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ معاذ بن معاذ، قال: حدثنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمان، عن أبيه، قال: حدثنا نُعَيْمُ بن أبي هند، عن أبي وائل، أَحْسِبُهُ عن مسروق،

عن عائشة ، أنها قالت : أُغْمِي عَلَى رَسُولِ اللَّه ، ﷺ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : «مُرِي بِللَا ، فَقَالَ : «مُرِي بِللَا ، فَقَالَ : «مُرِي بِللَا ، فَقَالَ : «مُرِي بِللَا ، فَقُلْتُ : فَلْيُبَادِر بالصَّلَاةِ ، وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُوبَكْرٍ ». قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ أَسِيفُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَكَ . قَالَتْ : فَنَظَرَ إِلَيَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ كَلامِهِ ، ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ ، فَمَّا أَغْمِي عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : «هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ »؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : «هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ »؟ قَالَتْ : فَقُلْتُ : لاَ ، قَالَ : «مُرِي بِلاَلاً فَلْيُنَادِ بِالصَّلَاةِ ، وَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُوبَكُرٍ ». قَالَتْ : فَأَوْمَاتُ : يَا نَبِي اللّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ رَقِيقُ فَأَوْمَاتُ : يَا نَبِي اللّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ رَقِيقُ فَأَوْمَاتُ ! يَا نَبِي اللّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ رَقِيقُ فَأَوْمَاتُ ! يَا نَبِي اللّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ رَقِيقً فَأَوْمَاتُ ! يَا نَبِي اللّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ رَقِيقً فَأَوْمَاتُ ! يَا نَبِي اللّهِ ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلُ رَقِيقً

وأورده المؤلف في «الثقات» ١٧٧/٨، ونسبه الجعفي، ويغلب على الظن أنه تحريف من النساخ. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه مسلم (٤١٣) (٨٥) في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٠٣/١، والبيهقي ٧٩/٣ من طريق يحيى بن يحيى، والطحاوي ٤٠٣/١ أيضاً، وأبوعوانة ٢٠٩/٢، من طريق محمد بن سعيد، كلاهما عن حميد بن عبدالرحمن، بهذا الإسناد.

وتقدم قبله (۲۱۲۲) من طريق الليث، عن أبي النزبير، به، و (۲۱۲۲) و (۲۱۲۶) من طريق الأعمش، عن أبي سڤيان، عن جابر.

لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ إِلاَّ يَبْكِي. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا حِينَ فَرَغَتْ مِنْ كَلَامِهَا، ثُمَّ أُغْمِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «هَلْ نُودِيَ بِالصَّلاةِ»؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: لاَ، فَقَالَ: «مُرِي بِلالا فَلْيُنَادِ بِالصَّلاةِ، وَلْيُصَلِّ بِالناس أَبُوبَكْرٍ فَإِنَّكُنْ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ». ثُمَّ أُغْمِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم. قَالَتْ: فَأَقَامَ بِلالُ الصَّلاةَ، وَصَلَّى بالنَّاسِ أَبُوبَكْرٍ، ثُمَّ أَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَجَاءَ بِنُوبَةَ وَبَرِيرَة فَاحْتَمَلاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ قَدَمَيْ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَجَاءَ بِنُوبَةَ وَبَرِيرَة فَاحْتَمَلاهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ قَدَمَيْ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، تَخُطُّ في الأرْضِ. قَالَتْ: وَجِيءَ بِنُوبَةَ وَلَكَ: وَجَيءَ بِنَبِي اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَرَادَ وَجَيءَ بِنَبِي اللَّهِ، وسَلَّم، فَوْضِعَ بِحِذَاءِ أَبِي بَكُرِ في الصَّفَ اللَّهُ عليه وسلَّم، أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَوْضِعَ بِحِذَاءِ أَبِي بَكُرِ في الصَّفَ (١). [١٠٥] مَلَى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَوْضِعَ بِحِذَاءِ أَبِي بَكُرِ في الصَّفِ الطَّفِ (١). [١٠٥] صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَوْضِعَ بِحِذَاءِ أَبِي بَكْرِ في الصَّفَ (١). [١٠٥]

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: هنذا خَبَرٌ يُوهِمُ مَنْ لَم يُحْكِمْ صناعة الأخبار، ولا يفقه في صحيح الآثار، أنه يُضَادُّ سائرَ الأخبار التي تَقَدَّمَ ذكرُنا لها، وليس بَيْنَ أَخبار المصطفى، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، تَضَادُّ ولا تهاتر، ولا يكذب بعضُها بعضاً،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير نعيم بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم وحده.

وأخرجه البيهقي ٨٢/٣ من طريق يعقوب بن سفيان، عن عبيدالله بن معاذ، بهذا الإسناد. وانظر (٢١١٩).

ولا يُنسخ بشيءٍ منها القرآن، بل يُفسر عن مُجْمَلِ الكتَابِ ومبهمه، ويُبَينُ عن مختصره ومُشْكِله. وقد دللنا بحمدِ اللَّه ومنه على أن هنده الأخبار التي رُوِيَتْ كانت في صلاتين، لا في صلاةٍ واحدة، على حسب ما وصفناه. فأما الصلاةُ الأولى، فكان خروجُ النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، إليها بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وكان فيها إماماً، وصلَّى بهم قاعداً، وأمرهم بالقعود في تلك الصلاة. وهذه الصلاة كان خروج النبي، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، إليها بين بريرة ونُوْبة وكان فيها مأموماً، وصلَّى قاعداً في الصف خَلْفَ المي بكر.

#### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ هـٰـذه الصلاة كانت آخِرَ الصلاَتَيْنِ اللتين وصفناهما قَبْلُ

بنُ الجبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمَذَاني، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن سُويدٍ الرَّمْلِي، قال: حدثنا أيوبُ بن سليمان، قال: حدثني أبو بكرِ بن أبي أويسٍ، عن سليمانَ بنِ بلال، عن حُمَيْدٍ الطويلِ، عن ثابت البناني،

عن أنس بن مالك، قال: آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّا اللَّهُ عَلَيه وسلَّم، مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ لَمُ اللَّهُ عَليه وسلَّم، مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ لَي يُكُورُ (١). أيريدُ قَاعِدًا خَلْفَ أَبِي بَكُورُ (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم بن سُويد الرملي، ثقة، روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين، وأبو بكر بن أبي أويس: هو عبدالحميد بن عبدالله الأصبحي.

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: هذا الخبر ينفي الارتياب عن القلوب أن شيئاً من هذه الأخبار يُضَادُّ ما عارضها في الظاهرِ، ولا يَتَوَهَّمَنَّ مُتَوهِّمٌ أن الجمع بَيْنَ الأخبارِ على حسب ما جمعنا بينها في هذا النوع من أنواع السنن يُضَادُّ قولَ الشافعي رحمةُ الله ورضوانُه عليه، وذلك أن كل أصل تكلمنا عليه في كتبنا، أو فرع استنبطناه مِن السنن في مصنفاتنا هي كلها قول الشافعي، وهو راجع عمَّا في كتبه، وإن كان ذلك المشهور مِن قوله، وذاك أني سمعتُ ابن خزيمة يقولُ: سمعتُ المزني يقول: سمعتُ الشافعي يقولُ: إذا صح لكم الحديثُ عن يقول الله، صلَّى الله عليه وسلَّم، فخذوا به، ودعوا قولي (۱).

وأخرجه الترمذي (٣٦٣) في الصلاة، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٤٠٦/١ من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.

وأحرجه أحمد ١٥٩/٣ و ٢١٦ و ٢٤٣ و ٢٦٢، والنسائي ٢٩٧٧ في الإمامة: باب صلاة الإمام خلف رجل من رعبته، والبيهقي في «الدلائل» ١٩٢/٧ من طريق حميد، عن أنس. لم يُذكر ثابت. وفي رواية البيهقي تصريح حميد بسماعه من أنس.

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي \_ رحمه الله \_ في «المجموع» ٦٣/١ \_ ٦٤: وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما، وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي، وأبو القاسم المداركي، وممن نص عليه أبو الحسن إلكيا الطبري في كتابه في أصول الفقه واستعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون... وهذا الذي قاله الشافعي =

وللشافعي رحمة الله عليه في كثرة عنايته بالسنن، وجمعه لها، وتفقهه فيها، وذَبّه عن حريمها، وقمعه من خالفها، زعم أن الخبر إذا صح، فهو قائل به، راجعٌ عما تقدم مِن قوله في كتبه، وهذا مما ذكرناه في كتاب المبين(١) أن للشافعي رحمه الله ثلاث كلماتٍ ما تكلّم بها أحدٌ في الإسلام قبلَه، ولا تفوّه بها أحد بعدد، إلا والمأخذُ فيها كان عنه:

إحداها: ما وصفت.

والثانية: أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد، عن الحسن بن

ايس معناه أن كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال: هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب... وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي ـ رحمه الله ـ لم يَقِفْ على هذا الحديث أولم يعلم بصحته. وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الأخذين عنه... وإنما اشترطوا ما ذكرنا، لأن الشافعي ـ رحمه الله ـ ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. وانظر «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم ص ١٧ ـ مدر و ١٩ ـ ٩٥.

قلت: وقد شرح التقي السبكي، المتوفى سنة ٧٥٦هـ قول الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، في رسالة نُشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ٩٨/٢ ـ ١١٤، فراجعها لزاماً.

<sup>(</sup>۱) كذا في «التقاسيم والأنواع» ١/لوحة ٣٢٩، وهذا النص ملحق بالأصل الخطي لكتاب «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم ص ٣٢٥ - ٣٢٦، وفيه «المدبر».

محمد بن الصَّبَّاح الزعفراني، قال: سمعت الشافعي يقول: ما ناظرتُ أحدًا قط فأحببتُ أن يُخطىء.

والثالثة: سمعتُ موسى بن محمد الديلمي بأنطاكية يقول: سمعتُ الربيع بنَ سليمان يقول: سمعتُ الشافعي يقول: وَدِدْتُ أَن الناسَ تَعَلَّمُوا هـٰـذه الكُتُبَ، ولم ينسبوها إليَّ.

#### ذِكْرُ استحقاقِ الإِمامةِ بالازديادِ مِن حفظِ القرآن على القومِ وإن كان فيهم مَنْ هُوَ أَحْسَبُ وأشرفُ منه

الفَضْلُ بنُ عَرَيْمَةَ، حدثنا أبوعمَّار، حدثنا الفَضْلُ بنُ موسى، عن عبدِالحميد بن جعفر، عن سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عن عطاء مولى أبي أحمد،

عن أبي هُريرةَ قال: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، بَعْناً وَهُمْ نَفَرٌ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ: «مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ القُرْآنِ؟ فَاسْتَقْرَأَهُمْ حَتَّى مَرَّ عَلَى وسلَّم، فَقَالَ: «مَاذَا مَعَكَ يَا فُلاَنُ»؟ رَجُلِ مِنْهُمْ، هُو مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًا، فَقَالَ: «مَاذَا مَعَكَ يَا فُلاَنُ»؟ قَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ البَقرَةِ، قَالَ: «مَعَكَ سُورَةُ البَقرَةِ» وَالْ يَسُولُ اللَّهِ، مَا يَمْنَعْنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ أَشَرَفِهِمْ : وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَمْنَعْنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ القُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةً أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه القُرْآنَ، وَاقْرَأُهُ، وَارْقُدْ، فَإِنَّ مَثَلَ القُرْآنِ لِمَنْ وَسَلَم : «تَعَلَّم القُرْآنَ، وَاقْرَأُهُ، وَارْقُدْ، فَإِنَّ مَثَلَ القُرْآنِ لِمَنْ يَفُوحُ رِيحُهُ وَسَلَّم : هُقَرَأَهُ، وَقَامَ بِهِ، كَمَثَل جِرَابٍ مَحْشُوّ مِسْكاً يَفُوحُ رِيحُهُ تَعَلَّمَهُ، فَقَرَأَهُ، وَقَامَ بِهِ، كَمَثَل جِرَابٍ مَحْشُوّ مِسْكاً يَفُوحُ رِيحُهُ

عَلَى كُلِّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ، فَرَقَدَ وَهُوَ في جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وَكَلَّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ، فَرَقَدَ وَهُوَ في جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وَكَلًى عَلَى مِسْكٍ»(١).

#### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ القومَ إذا استووا في القراءةِ يجبُ أن يَـؤُمَّهُمْ مَنْ كَانَ أَعْلَمَ بالسُّنة

٣١٢٧ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه الهاشمي، قال: حدثنا عُبدُاللَّهِ بنُ عُمَر بنِ ميمون بنِ الرَّمَّاح (٢)، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضَمْعَج ِ،

(۱) عطاء مولى أبي أحمد أو ابن أبي أحمد: لم يوثقه غير المؤلف، ولم يرو عنه غير سعيد المقبري، وقال الإمام الذهبي في «الميزان» و «المغني»: لا يعرف. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالحميد بن جعفر، فهو من رجال مسلم وحده. أبو عمار: هو الحسين بن حريث، وقد تحرف في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة» إلى «الحسن». وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (١٥٠٩).

وأخرجه الترمذي (٢٨٧٦) في فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، عن الحسن بن علي الحلواني، عن أبي أسامة، عن عبدالحميد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن.

وأخرجه النسائي في السير كما في «التحفة» ٢٨٠/١٠ من طريق المعافى بن عمران، عن عبدالحميد بن جعفر، به.

وأخرجه ابن ماجة (٢١٧) في المقدمة: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، مختصراً من طريق أبى أسامة، عن عبدالحميد بن جعفر، به.

وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (٢٨٧٦) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد، عن النبي على مرسلاً، لم يذكر فيه عن أبي هريرة.

(٢) الرّمّاح \_ وزان كَتّان، نسبة إلى صنعة الرماح، وقد تحرفت في «الإحسان» إلى: «الديباج».

عن أبي مسعود الأنصاريِّ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «يَـوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَإَنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ مَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلاَ يُـوَمُّ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلاَ يُـوَمُّ الرَّجُلُ في سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَأْذَنَ الرَّجُلُ في سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

(۱) إسناده صحيح. عبدالله بن عمر بن ميمون: ذكره ابن أبي حاتم ١١١/٥، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وذكره المؤلف في «ثقاته» ٢٥٧/٨، وقال: مستقيم الحديث إذا حدَّث عن الثقات، وقال الإمام الذهبي في «السير» ١٢/١١ - ١٣: كان صاحب سنّة، وصدع بالحق، وثقه الذهلي، وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد ٧٧٢، ومسلم (٦٧٣) في المساجد: باب من أحق بالإمامة، عن أبي كريب، والترمذي (٢٣٥) في الصلاة: باب ما جاء من أحق بالإمامة، و (٢٧٧٢) في الأدب، عن هناد ومحمود بن غيلان، وابن خزيمة (١٥٠٧) عن يعقوب الدورقي، والطبراني في «الكبيسر» ١٧/(٢٠٩) من طريق عبدالله بن يوسف، كلهم عن أبى معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٨٠٨) و (٣٨٠٩)، والحميدي (٤٥٧)، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٤٨٥) في الصلاة: باب من أحق بالإمامة، والترمذي (٢٣٥) أيضاً، والنسائي ٢/٢٧ في الإمامة: باب من أحق بالإمامة، وابن المجارود (٣٠٨)، والدارقطني ١/٠٢، وأبو عوانة ٢/٣٥ و ٢٥٠١) و (٢٠٠) و (٢٠٠)، والبيهقي في «السنن» ٣/٠٩ و ١١٩، والبغوي في «شرح السنة» (٢٣٨)، من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة (٢٥٠٧) أيضاً، والحاكم من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة (٢٥٠٧) أيضاً، والحاكم ١٢٤٣/١، ووافقه الذهبي.

٣١٢٨ - أخبرنا شَبَابُ بنُ صالح المُعَدل بواسِطَ، قال: حدثنا وهبُ بنُ بقية، قال: أخبرنا خالدُ بنُ عبداللَّه، عن خالدِ الحدَّاء، عن أبى قِلاَبة،

عن مالكِ بنِ الْحُوَيْرِثِ،قال: أَتَيْتُ النَّبِيّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمَا، فَأَذِّنَا، وَأَقِيمَا، وَلْيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

قَالَ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْن (١).

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: قولُه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «فأذنا وأقيما» أراد به أحدهما لا كِلَيْهمَا.

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قولَه: «وكانا متقارِبَيْنِ» إنما هُوَ كلامُ أبي قِلابة أدرجه خالدٌ الطَّحَّانُ في الخبر

٢١٢٩ ـ أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَدَّد بن

وأخرجه الدارقطني ٢/٩٢١ ـ ٢٨٠، والطبراني ١٧/(٦١٤) و (٦١٥) و (٦١٧) و (٦١٩) و (٦١٩)، والبغوي (٨٣٣) من طرق عن إسماعيل بن رجاء، به. وصححه الحاكم ٢٤٣/١.

وسيورده المؤلف برقم (٢١٣٣) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، به، وبرقم (٢١٤٤) من طريق شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالم الحذاء: هو خالمد بن مِهْران، وأبو قلابة: هو عبدالله بن زيد الجرمي.

وأورده المؤلف برقم (١٦٥٨) في باب الأذان، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، به، وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك، فانظره. مُسَرْهَد، عن إسماعيلَ بنِ إبراهيم، قال: حدثنا خَالِدٌ الحَدُّاء، عن أبي قِلابة،

عن مالكِ بنِ الحُوَيْرِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَالَ لَهُ وَلِصَاحِب لَهُ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لْيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»(١).

قَالَ خَالدٌ: فَقلْتُ لِأَبِي قِلاَبَةَ: فَأَيْنَ الْقِرَاءَةُ؟ قَالَ: إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ<sup>(٢)</sup>.

### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «فَأَذْنَا وأقيما» أَرَادَ به أَحَدَهُمَا

• ٢١٣٠ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاحِ الدُّولابي، منذ ثمانين سنة، قال: حدثنا إسماعيلُ بن إبراهيم، عن خالدٍ الحدَّاء، عن أبى قِلابة،

عن مالك بن الحويرث، قال: قال النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، لِي وَلِصَاحِبٍ لِي: «إِذَا خَرَجْتُمَا فَلْيُـوَّذُنْ أَحَدُكُمَا، وَلْيُقِمْ وَلْيَوْمُ وَلْيَوُمُّكُمَا أَكْبَركُمَا» (٣).

المساعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قِلابة،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري. مُسدَّد بن مُسرهـد: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وانظر (١٦٥٨).

<sup>(</sup>۲) انظر «الفتح» ۲۰۰/۲ – ۱۷۱.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (١٦٥٨).

عن مالكِ بنِ الحويرثِ، قال: أَنَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا في أَهْلِنَا فَظَنَّ أَنَّا فَد اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا في أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، رَحِيمًا رفيقًا، فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُم، وَصَلُّوا كَمَا وَلَيْتُمُ وَيْ أَصُلِي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوذِنْ أَحَدُكُمْ، وَلَيْتُوذِنْ أَحَدُكُمْ، وَلَيْتُومُ مَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ » (1).

قال أبو حاتِم رضيَ اللَّه عنه: قولُه صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلي» لفظة أمر تشتمِلُ على كُلِّ شيء كان يستعملُه، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، في صلاتِه، فما كان مِن تلك الأشياء خَصَّهُ الإِجماعُ، أو الخبرُ بالنقل، فهو لا حَرَجَ على تارِكِهِ في صلاتِه، وما لم يَخُصَّهُ الإِجماعُ، أو الخبرُ بالنقل، فهو لا مَر بالنقل ، فهو أمرُ على المخاطبين كافَّة، لا يجوزُ تركُه بحال .

ذِكْرُ البيان بأن حُكْمَ الثلاثةِ وأكثر في الإمامةِ حُكْمُ الاثنين سَوَاء

٢١٣٢ – أخبرنا الحَسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمد بن المِنهال الضريرُ، قال: حدثنا شُعبة، وهِشام، عن قتادة، عن أبي نَضْرَةَ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر (١٦٥٨).

وقوله: «رفيقاً» ـ بفاء ثم قاف: من الرفق، ويروى بقافين، أي: رقيق القلب.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ، فَلْيَـوُمَّكُمْ أَحَـدُكُمْ، وَأَحَقُّكُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَوُكُمْ»(١).

### ذِكْــرُ الإخبارِ عَمَّنْ يستحِقُّ الإمامةَ للنَّاسِ

٣١٣٣ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن إسماعيلَ بنِ رجاء، عن أوس بن ضَمْعَج،

عن أبي مسعود، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «يَـوُّمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا في القِرَاءَةِ سَواء، فَأَقدمُهم سَوَاءً، فأعلَمُهم بالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا في السنَّةِ سَواء، فَأَقدمُهم

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة \_واسمه المنذر بن مالك بن قطعة \_ فإنه من رجال مسلم.

وأخرجه أحمد ٣٤/٣ عن يحيى بن سعيد، عن شعبة وهشام، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (١٥٠٨).

وأخرجه الطيالسي (٢١٥٢)، ومسلم (٢٧٢) في المساجد: باب من أحق بالإمامة، والنسائي ٧٧/٢ في الإمامة: باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء، والبيهقي في «السنن» ١١٩/٣ من طريق هشام، به. وأخرجه مسلم (٢٧٢) أيضاً من طريق شعبة، به.

وأخرجه أحمد ٣٤/٣، وابن أبي شيبة ٣٤/٣، ومسلم (٦٧٢)، والنسائي ١٠٣/٢ ـ ١٠٤: باب الجماعة إذا كانوا ثلاثة، والدارمي ١٠٢/١، والبغوي (٨٣٦)، والبيهقي ١١٩/٣ من طرق عن قتادة، به. وأخرجه أحمد ٤٨/٣، ومسلم (٦٧٢) من طريق أبي نضرة، به.

هِجْرَةً، فإن كانوا(١) فِي الْهِجْرَةِ سَوَاء، فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا، وَلاَ يـؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلطَانِهِ، وَلاَ يَقْعُدْعَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٢). [٣:١٠]

## ذِكْرُ جوازِ إمَامَةِ الأعمى بالمأمومِينَ إذا لم يكونوا عُمَاةً (٣)

٣١٣٤ ـ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسْطام، قال: حدثنا يزيدُ بن زُرَيْع ، قال: حدثنا حَبِيبٌ المعلّم، عن هشام ِ بنِ عُروة، عن أبيه،

عن عائشة، أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، اسْتَخْلَفَ ابنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى المَدِينَةِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ (٤٠). [١٠:٥]

(١) من قوله: «في القراءة» إلى هنا سقط من «الإحسان»، واستدرك من «التقاسيم» ٣/لوحة ٣٩.

(٢) إسناده حسن. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان، روى له الجماعة، إلا أن البخاري روى له متابعة، وهو صدوق يخطىء، كما في «التقريب»، وقد تابعه أبو معاوية عند المؤلف برقم (٢١٢٧) وغيره.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٣٤٣/١، ومن طريقه أخرجه مسلم (٦٧٣) في المساجد: باب من أحق بالإمامة، والبيهقي في «السنن» ١٢٥/٣.

وقد تقدم برقم (۲۱۱۸) (۲۱۲۷) من طریق أبي معاویة، عن الأعمش، وسیرد برقم (۲۱٤٤) من طریق شعبة، عن إسماعیل بن رجاء، به، فانظره.

(٣) في «القاموس» و «شرحه»: هو أعمى وعَم من قوم عُمْي وعُماة، كأنه جمع عام، كرُماة ورام.

(٤) إسناده صحيح على شرطهما.

وأورده الهيشمي في «المجمع» ٢ / ٦٥، وقال: رواه أبويعلى =

## ذِكْرُ الإِباحةِ للإِمامِ أن يَـؤُمَّ بالناس وهو أعمى إذا كان له من يتعاهده

و ۲۱۳۰ – أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أمية بن بِسْطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حبيب المعلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشة، أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، اسْتَخْلَفَ ابنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ (١).

= والطبراني في «الأوسط»، وقال: استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى الناس. ورجال أبى يعلى رجال الصحيح.

وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند أبي داود (٥٩٥) في الصلاة: باب إمامة الأعمى، و (٢٩٣١) في الخراج والإمارة: باب في الضرير يولى، وابن الجارود (٣١٠)، والبيهقي ٨٨/٣، من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن عمران القطان، عن قتادة، عن أنس. وهذا إسناد حسن من أجل عمران بن داود، فإنه صدوق يَهمُ.

وهو في «المسند» ١٩٢/٣ من طريق بهز، عن أبي العوام القطان، عن أبيه عمران، به. '

وأخرج عبدالرزاق (٣٨٢٨) عن سفيان الثوري، عن أبي خالد وجابر، عن الشعبي أن النبي على استخلف ابن أم مكتوم يوم غزوة تبوك، فكان يؤم الناس وهو أعمى. وفيه (٣٨٢٩) عن ابن جريج، أخبرني سعد بن إبراهيم أن النبي على كان إذا سافر استخلف ابن أم مكتوم علي المدينة. وفيه (٣٨٣٠) عن ابن جريج قال: أخبرني من أُصَدِّقُ أن النبي على خرج مخرجاً، فأمر عبدالله بنَ أم مكتوم أن يؤم أصحابه، ومَنْ تَخَلَّفَ عن النبي على من الزَّمَناء، ومن لا يستطيع خروجاً.

<sup>(</sup>١) هو مكرر ما قبله.

### ذِكْرُ الأمرِ لمن أمَّ الناسَ بالتخفيف لوجودِ أصحابِ العِلَلِ خَلْفَهُ

٢١٣٦ \_ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرنى أبوسلمة،

أنه سَمِعَ أبا هريرة يقولُ: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ النَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الْحَاجَةِ»(١).

#### ذِكْــرُ السببِ الذي مِنْ أجلِهِ أمر ﷺ بهـٰـذا الأمرِ

٢١٣٧ ـ أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا أبوخيثمة، قال: حدثنا وكيعٌ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، عن قيس ِ بنِ أبي حَازِمٍ،

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم، وأخرجه البيهقي في «السنن» ١١٥/٣، ١١٦ من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٤٦٧) (١٨٥) في الصلاة: بأب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٧١٣) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد ٢٧١/٢، وأبو داود (٧٩٥) في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة.

وأخرجه أحمد ٥٠٢/٢ عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبى سلمة، به.

وأورده المؤلف برقم (١٧٦٠) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، وتقدم تخريجه هناك.

عن أبي مسعود، قال: جَاءَ رَجُلً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا وسلَّم، فَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ، وَالكَبِيرَ، وَذَا الحَاجَةِ»(١).

وأخرجه الشافعي في «مسنده» ١٩٢١، ١٣٢، والحميدي. (٤٥٣)، والطيالسي (٢٠٧)، وعبدالرزاق (٣٧٢٦)، وأحمد ١١٨٤، والموعظة ١١٩ و ٢٧٣/، والبخاري (٩٠) في العلم: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، و (٧٠٧) في الأذان: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، و (٤٠٧): باب من شكا إمامه إذا طول، و (٢١١٠) في الأدب: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، و (٢١١٠) في الأحكام: باب هل يقضي القاضي أويفتي وهو غضبان، و مسلم (٢٦٤)، والنسائي في العلم كما في «التحفة» ٢٨٨٧، وابن ماجة (٤٨٤) في الإقامة: باب من أمَّ قوماً فليخفف، والدارمي وابن ماجة (٤٨٤) و (٣٢٦)، والطبراني في «الكبير» ٢١/(٥٠٥) و (٢٥٠) و (٢٠٥) و (٢٠٥)، والبيهقي في «السنن» ٣/١١، والبغوي في «شرح السنة» ور٣٥)، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٦٠٥).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٤ ــ ٥٥، ومن طريقه مسلم (٤٦٦) في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، عن وكيع، بهذا الإسناد.

# ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للإمامِ أَن تَكُونَ صلاتُه بالقومِ خفيفةً في تمام

٣١٣٨ - أخبرنا ابنُ سلم، قال: حدثنا عَبْدُالرحمـٰن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة،

أنه سمع أنس بن مالك، يقول: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، وَلاَ أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم (١). [٥:٤]

ذِكْرُ الإِباحةِ للمرءِ أَن يُخَفِّفَ صلاته إذا عَلِمَ أن خلفه من له شغل يحتاج أن يرجع إليه

۲۱۳۹ \_ أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة،

عن أنس بنِ مالك، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أَرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفَ مما أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ»(٢). [1:٤]

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح . عبدالرحمن بن إبراهيم ـ وهو الملقب بدُحيم ـ : من رجال البخاري، ومَنْ فوقه من رجال الشيخين . والوليد ـ وهـ و ابن مسلم ـ صَرَّح بالتحديث . وتقدم برقم (۱۷۰۹) من طريق حميد الطويل، عن أنس، وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك، فانظره، وانظر (۱۸۵٦) و (۱۸۸۲).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة.

وأخرجه مسلم (٤٧٠) (١٩٢) في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف =

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للإِمامِ أَن يُطوِّلَ الأُوليين مِن صلاتِه ويُقَصِّرَ (١) في الأُخريين منها

۲۱٤٠ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا محمد بن كثيرٍ، قال:
 حدثنا شُعبة، عن أبى عونٍ،

عن جابر بنِ سَمُرَةَ، قال: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ: قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أُطِيلُ الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِمُ فِي الأُخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُومِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ(٢).

أَبُو عون: اسمه محمدُ بنُ عبيداللَّه. [٥:٨]

الصلاة في تمام، والبيهقي في «السنن» ٣٩٣/٢ عن محمد بن المنهال الضرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٧٠٩) في الأذان: باب مَن أَخَفَّ الصلاة عند بكاء الصبي، والبيهقي ٣٩٣/٢ من طريق يزيد بن زريع، به.

وأخرجه أحمد ١٠٩/٣، والبخاري (٧١٠)، وابن ماجة (٩٨٩) في الإقامة: باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر، والبغوي (٨٤٥)، والبيهقي ٣٩٣/٢ من طرق عن سعيد، به. وصححه ابن خزيمة (١٦١٠).

وأخرجه البيهقي ١١٨/٣ من طريق أبان عن قتادة.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٧٥، والترمذي (٣٧٦) في الصلاة: باب ما جاء أن النبي ﷺ قال: «إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف»، والبغوي (٨٤٦) من طريقين عن حميد، عن أنس.

- (١) في «الإحسان»: «ويقتصر»، والمثبت من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٤٧.
- (٢) إسناده صحيح على ِشرطهما، وهو مكرر (١٩٣٧). وانظر (١٨٥٩).

وقوله: «أَحْدِمُ»، أي: أُخفَّفُ مِنَ الحَدْمِ في المشي، وهو الإسراع، وتقدم بلفظ «وأحذف»، أي: لا أُطيلُ.

### ذِكْــرُ الإِباحةِ للمرءِ أن يُصَلِّي بغيره ويُطَوِّلَ صلاته

۲۱٤١ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا
 جريرٌ، عن الأعمش ، عن أبي وائل،

عن عبداللَّه قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِعِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَه (١).

# ذِكْرُ جوازِ صلاةِ الإِمامِ على مكان أرفع مِن المأمومين إذا أراد تعليمَ القومِ الصَّلاة

۲۱٤٢ - أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ عبدالرحمن، قال: حَدَّثنِي أَبُو حَازِمٍ،

أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَقَدِ امْتَرَوْا في المِنْبَرِ: مِمَّ

وأخرجه مسلم (٧٧٣) في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، والترمذي في «الشمائل» (٢٧٢)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١١٥٤)، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١/ ٣٨٥ و ٣٩٦ و ٤١٥ و ٤٤٠ ، والبخاري (١١٣٥) في التهجد: باب طول القيام في صلاة الليل، ومسلم (٧٧٣)، والترمذي في «الشمائل» (٢٧٢) أيضاً، وابن ماجة (١٤١٨) في الإقامة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة (١١٥٤) أيضاً.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبدالحميد.

عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَٰلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَعْرِفُ مِمَّ هُوَ؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَلَّ لَوْم جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم إِلَى فُلاَنَةَ \_ امْرَأَة سَمَّاهَا سَهْلٌ \_ أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَاداً أَجْلِسُ عَلَيْهَا إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتْهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الغَابَةِ، ثُمَّ جاء(١) إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتْهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الغَابَةِ، ثُمَّ جاء(١) إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتْهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الغَابَةِ، ثُمَّ جاء(١) فَوْضِعَتْ هَا هُنَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَأَمْرَ بِهَا، فَوْضِعَتْ هَا هُنَا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَرَفَعَ مَلَى عَلَيْها، وَرَقَى عَلَيْها، وَرَقَى عَلَيْها، وَرَفَعَ وَهُو عَلَيْها، وَرَقَى عَلَى المِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ، وَمُقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ وَهُ مَا أَنَّهُا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ فَلَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ الْمَانُ وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي »(٢).

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: «جاؤوا».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. أبوحازم: هو سلمة بن دينار.

وأخرجه البخاري (٩١٧) في الجمعة: باب الخطبة على المنبر، ومسلم (٤٤٥) (٤٥) في الصلاة: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأبو داود (١٠٨٠) في الصلاة: باب اتخاذ المنبر، والنسائي ٧/٧ في المساجد: باب الصلاة على المنبر، والبيهقي ١٠٨/٣ في «دلائل النبوة»، والطبراني (٩٩٢) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في «المسند» ١٣٨/١، والحميدي (٩٢٦)، وأحمد ٥/٣٣، والبخاري (٣٧٧) في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، و (٤٤٨): باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، و (٢٠٩٤) في البيوع: باب النجار، و (٢٠٩٩) في الهبة: باب من استوهب من أصحابه شيئاً، ومسلم (٤٤٥) (٤٤) =

#### ۮؚػؙۯؙ

# خَبَرٍ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ في صناعة العلمِ أن صلاة الإمامِ على موضع أرفَع مِن المأمومين غَيْرُ جائزةٍ

الشافعيّ، قال: أخبرنا ابنُ خزيمَة، قال: حدثنا الرَّبيعُ بنُ سليمان، عن الشافعيّ، قال: أخبرنا سفيانُ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن هَمَّام قال:

صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةً على دُكَّان مرتفِع، فَسَجَدَ عليه، فجبذه أبومسعود، فتابعه حذيفة (١)، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة، قَالَ

و (٥٥)، وابن ماجة (١٤١٦) في الإقامة: باب ما جاء في بدء شأن المنبر، وابن الجارود (٣١١) و (٣١٢)، والطبراني (٧٥٢) و (٥٧٩٠) و (٥٧٨٠) و (٥٧٨٠) و (٥٧٨٠)، والبيهقي ٢/٤٥٥ ــ ٥٥٥ في «دلائل النبوة»، والبغوي في «شرح السنة» (٤٩٧) من طرق عن أبي حازم، به. وصححه ابن خزيمة (١٧٧٩).

والطَّرْفَاء: شجرٌ من شجر البادية، واحدها طَرْفَة، ويروى «من أثلة الغابة» ولا مغايرة بينهما، فإن الأثل هو الطَّرفاء، وقيل: يُشبه الطرفاء وهو أعظمُ منه، والغابة: موضع من عوالي المدينة جهة الشام، تبعد عنها اثنى عشر ميلاً.

وقوله: «ولِتعَلَّمُوا» بكسر اللام وفتح التاء وتشديد اللام، أي: لتتعلموا. قال الحافظ في «الفتح» ٤٠٠/٢: وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض، ويُستفاد منه أن من فعل شيئاً يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة.

(١) من قوله: «على دكان» إلى هنا سقط من «الإحسان»، واستدرك من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٥٨.

أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَـٰذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ؟ (١).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وهمام: هو ابن الحارث النخعي. وهو في «صحيح ابن خزيمة» (۱۵۲۳)، وفي «مسند» الشافعي ۱/۱۳۷۱ ــ ۱۳۸، ومن طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي أخرجه البيهقي ۱۰۸/۳، والبغوي (۸۳۱).

وأخرجه أبو داود (٥٩٧) في الصلاة: باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، وابن الجارود (٣١٣) من طريقين عن الأعمش، به. وصححه الحاكم ٢١٠/١ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» ٢٦٢/٢ عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن هَمَّام قال: صلَّى حذيفة على دكان وهم أسفل منه، قال: فجذبه سلمان حتى أنزله، فلما انصرف قال له: أما علمت أن أصحابك كانوا يكرهون ذلك أن يصلي الإمام على الشيء، وهم أسفل منه، فقال حذيفة: بلى قد ذكرت ذلك حين مددتني.

وأخرجه البيهقي ١٠٨/٣ من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، به. إلا أنه قال: فجبذ أبو مسعود.

وأخرجه بنحوه عبدالرزاق (٣٩٠٥) من طريق معمر، عن الأعمش، عن مجاهد أو غيره \_ شك أبو بكر \_ أن ابن مسعود أو قال: أبا مسعود \_ أنا أشك \_ وسلمان وحذيفة صلى بهم أحدهم، فذهب يصلي على دكان، فجبذه صاحباه، وقالا: انزل عنه.

وفي ابن أبي شيبة ٢٦٣/٢ من طريق وكيع، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: صلى حذيفة على دكان بالمدائن أرفع من أصحابه، فمده أبو مسعود، قال له: أما علمت أن هذا يكره، قال: ألم تر أنك لما ذكرتني ذكرت.

وفي «المصنف» (٣٩٠٤) عن الثوري، عن حماد، عن مجاهد قال: رأى سلمان حذيفة يؤمُّهم على دكان من جص، فقال: تأخر، فإنما أنت رجل من القوم، فلا ترفع نفسك عليهم، فقال: صدقت. وانظر دسنن البيهقي» ٣/١٠٩٠.

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: إذا كان المرءُ إماماً، وأراد أن يُصَلِّي بقوم حَدِيثٍ (١) عَهْدُهُمْ بالإسلام، ثم قام على موضع مرتفع من المأمومين لِيُعَلِّمَهم أحكامَ الصلاةِ عياناً، كان ذلك جائزاً على ما في خبر سهل بن سعد. وإذا كانت هذه العِلَّةُ معدومةً (٢) لم يُصَلِّ على مقام أرفع من مقام المأمومين على ما في خبر أبي مسعود، حتى لا يكون بَيْنَ الْخبرين تَضَادُّ ولا تَهَاتُرُ.

### ذِكْـــرُ الزجرِ عن أن يؤم الزائرُ المَزُورَ في بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

٢١٤٤ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا أبو الوليد، وابنُ كثير، والحوضيُّ، قالوا: حدثنا شعبةُ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بنُ رجاء، عن أوس بن ضَمْعَج،

عن أبي مسعود البدري، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يَـوُّمُ الْقَوْمَ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ عَليه وسلَّم يَـوُّمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءً، سَوَاءً، فَلْيَـوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَـوُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا، وَلاَ يَـوُمَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ في بَيْتِهِ، وَلا فِي فَلْيَوْمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا، وَلاَ يَـوُمَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في بَيْتِهِ، وَلا فِي

<sup>(</sup>١) سقطت لفظة «حديث» من «الإحسان».

<sup>(</sup>٢) تحرفت في «الإحسان» إلى «معلومة»، والتصويب من «التقاسيم» ٤/لوحة . ٢٥٨

فُسْطَاطِهِ، وَلاَ يَقْعُدْ عَلَى تَكْرَمَتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ»(١).

قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ الْحَوْضِي: فَقُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ. [٣:٢]

#### ذِكْرُ الأمرِ بالسكينةِ لمن أتى المسجد للصلاة وقضاءِ ما فاته منها

٢١٤٥ - أخبرنا أحمد بن علي بن المُثَنَّى، حدثنا أبوخيثمة،
 حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب

عن أبي هُريرة، عن النَّبي، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبدالملك الطيالسي، وابن كثير: هو محمد بن كثير العبدي، والحوضي: هو حفص بن عمر.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧/(٦١٣) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٥٨٢) في الصلاة: باب من أحق بالإمامة، عن أبى الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٦١٨)، وأحمد ١١٨/٤ و ١٢١ - ١٢١، ومسلم (٦٧٣) (٢٩١) في المساجد: باب من أحق بالإمامة، وأبو داود (٥٨٣)، والنسائي ٧٧/٧ في الإمامة: باب اجتماع القوم وفيهم الوالي، وابن ماجة (٩٨٠) في الإقامة: باب من أحق بالإمامة، والطبراني (٦١٣)، وأبو عوانة ٣٦/٣، والبيهقي ٣١٥/٣، من طرق عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة (١٥١٦).

وتقدم برقم (٢١٢٧) من طريق أبي معاوية، وبرقم (٢١٣٣) من طريق أبى خالد الأحمر، كلاهما عن الأعمش، به، فانظرهما.

﴿إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»(١).

ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قَولَه ﷺ: «وما فاتكم، فاقْضُوا» أراد به: فَاقْضُوا على الإتمام لا على التعكيس

٢١٤٦ ـ أخبرنا عَبْدُاللَّه بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاقُ بنُ

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٥٨/٢، والحميدي (٩٣٥)، وأحمد ٢٣٨/٢، ومسلم (٦٠٢) (١٥١) في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً، والترمذي (٣٢٩) في الصلاة: باب ما جاء في المشي إلى المسجد، والنسائي ١١٤/١ \_ ١١٥ في الإمامة: باب السعي إلى الصلاة، وابن الجارود (٣٠٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» الصلاة، والبيهقي في «السنن» ٢٩٧/٢ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٤٠٤)، ومن طريقه أحمد ٢٧٠/٢، والترمذي (٣٢٨)، وابن الجارود (٣٠٦)، والبغوي (٤٤١) عن معمر، عن الزهري، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٤٠٢)، ومن طريقه: أحمد ٣١٨/٢، ومسلم (٦٠٢) (١٥٣)، وأبو عوانة ١٩٥/١ و ٨٣/٢، والبيهقي ٢٩٥/٢ و ٢٩٨ عن معمر، عن همام، عن أبى هريرة.

وأخرجه أحمد ٢٧/٢، ومسلم (٦٠٢) (١٥٤)، والطحاوي المحروب وأبوعوانة ٨٣/٢، والبيهقي ٢٩٨/٢ من طريق ابن سيرين، وأحمد ٤٨٩/٢ من طريق أبي رافع، كلاهما عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (٦٠٢) (١٥٢)، والطحاوي ٣٩٦/١، والبيهقي ٢٩٨/٢، والبغوي (٢٤٤، من طريق العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبيي هريرة. وانظر ما بعده.

إبراهيم، أخبرنا عثمانُ بنُ عمر، حدثنا ابنُ أبي ذئب، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المُسَيِّب، وأبي سَلَمَةَ،

عن أبي هُريرة، عن رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَاتْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ، وَمَا سُبِقْتُمْ فَأَتِمُوا»(١).

(۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الشافعي في «المسند» ١٤٥/١ - ١٤٦، وأحمد ٢/٢٣٥، والبخاري (٦٣٦) في الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، و (٩٠٨) في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٩٦/١ من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۲۰۲) (۱۰۱) في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، وابن ماجة (۷۷۰) في المساجد: باب المشي إلى الصلاة، وأبو عوانة ۸۳/۲، والبيهقي في «السنن» ۲۹۷/۲ من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو داود (۷۷۲) في الصلاة: باب السعي إلى الصلاة، من طريق يونس، كلاهما عن الزهرى، به.

وأخرجه أحمد ٢/ ٢٣٩ و ٤٥٢، والبخاري (٩٠٨) أيضاً، ومسلم (٦٠٠) أيضاً، والترمذي (٣٢٧) في الصلاة: باب ما جاء في المشي إلى المسجد، والبيهقي في «السنن» ٢٩٧/٢ من طرق عن الزهري، عن أبى سلمة، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٥٠)، وأحمد ٣٨٦/٢، وأبو داود (٥٧٣)، والطحاوي ٣٩٦/١ من طريق سعد بن إبراهيم، والطحاوي ٢٩٦/١، والبيهقي ٢٩٧/٢ من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبى سلمة، به.

وأخرجه عبدالرزاق (٣٤٠٥)، وابن أبي شيبة ٣٥٨/٢، وأحمد ٢ ٢٨٢/٢ و ٤٧٢، من طريق سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسقط من سند إحدى روايات أحمد =

وعبدالرزاق وابن أبي شيبة لفظ «عن أبيه» خطأ.

وقوله: «فأتموا»: قال الحافظ في «الفتح» ١١٨/٢: أي: أكملوا، هذا هو الصحيح في رواية الزهري. ورواه عنه ابن عيينة بلفظ «فاقضوا»، وحكم مسلم في «التمييز» عليه بالوهم في هذه اللفظة مع أنه أخرج إسناده في «صحيحه» لكن لم يسق لفظه.

قلت: وقد تابع ابنَ عيينة ابنُ أبي ذئب، فرواها عن الزهري كذلك عند أبي نعيم في «المستخرج على الصحيحين» فيما ذكره صاحب «الجوهر النقي» ٢٩٧/٢. وكذا روى أحمد ٣١٨/٢ عن عبدالرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، فقال: «فاقضوا»، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع، عن عبدالرزاق بلفظ «فأتموا».

واختلف أيضاً في حديث أبي قتادة، فرواية الجمهور «فأتموا»، ووقع لمعاوية بن هشام عن سفيان: «فاقضوا»، كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه، وأخرج مسلم إسناده في «صحيحه» (٣٠٣) عن ابن أبي شيبة، فلم يسق لفظه أيضاً، وروى أبو داود (٣٧٣) مثله عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: ووقعت في رواية أبي رافع عن أبي هريرة، واختلف في حديث أبي ذر قال: وكذا قال أبن سيرين عن أبي هريرة: «وليقض».

قلت: ورواية ابن سيرين عند مسلم (٦٠٢) (١٥٤) بلفظ: «صَلَّ ما أدركت واقض ما سبقك».

قال الحافظ: والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ «فأتموا» وأقلها بلفظ «فاقضوا»، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً، واختلف في لفظة منه، وأمكن رَدُّ الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهنا كذلك، لأن القضاء وإن كان يُطلق على الفائت غالباً، لكنه يُطلق على الأداء أيضاً، ويَرِدُ بمعنى الفراغ، كقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ويرد بمعانٍ أخر، فيحمل قوله: «فاقضوا» على معنى الأداء أو الفراغ، فلا يُغاير قوله: «فأتموا».

قال البغوي في «شرح السنة» ٣٢٠/٢: وفيه دليل على أن الذي =

#### ذِكْـرُ السببِ الذي مِنْ أجلِه قال ﷺ هنذا القَوْلَ

٣١٤٧ ــ أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا حسينُ بنُ محمد، حدثنا شيبانُ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن عَبْدِاللَّه بن أبى قتادة،

عن أبيه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى، دَعَاهُمْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ»؟ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: «لاَ تَسْتَعْجِلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاةَ، فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدرَكْتُمْ، فَصَلُّوا، وَمَا سُبِقْتُمْ، فَأَتِمُوا» (١).

يدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أول صلاته، وإن كان آخر صلاة الإمام، لأن الإتمام يقع على باقي شيء تقدم أوله، وهو مذهب علي وأبي الدرداء، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومكحول، وعطاء، وإليه ذهب الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وذهب مجاهد، وابن سيرين إلى أن الذي أدرك آخر صلاته وما يقضيه بعده أولها، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما رُوي في هذا الحديث: «وما فاتكم فاقضوا» وأكثر الرواة على ما قلنا. ومن روى «فاقضوا» فقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإتمام كقوله سبحانه وتعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا»، وكقوله عزوجل: «فإذا قضيتم مناسككم» وليس المراد منه قضاء شيء فائت، فكذلك المراد من قوله: «فاقضوا»، أي: أدّوا في تمام.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. حسينُ بن محمد (وقد تحرف في «الإحسان» و «التقاسيم» إلى «خير بن محمد»): هو ابن بهرام التميمي المؤدب، أبو أحمد المرُّوذي، وشيبان: هو ابن عبدالرحمن النحوي. =

مالك، عن العلاء بن عبدِالرحمان، عن أبيه، وإسحاق أبي عبدِالله، العلاء بن عبدِالرحمان، عن أبيه، وإسحاق أبي عبدِالله أنهما أخبراه،

أنهما سمعا أبا هُريرة يقولُ: قَالِ رَسُولُ اللَّهِ ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِذَا ثُوّبَ بالصَّلَاةِ، فَلاَ تَأْتُوهَا، وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا، فَإِنَّ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا، فَإِنَّ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَا أَدْرَكْتُمْ أَلُولَ يَعْمَدُ إِلَى الصَّلَاةِ» (١).

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: قال اللَّه جل وعلا: ﴿إِذَا

وأخرجه أحمد ٣٠٦/٥ عن حسين بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٠٦/٥، وأبوعوانة ٨٣/٢ عن حسن بن موسى، والبخاري (٦٣٥) في الأذان: باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، وأبوعوانة ٨٣/٢ عن أبي نعيم، ومسلم (٦٠٣) في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار، من طريق معاوية بن هشام، والبيهقي ٢٩٨/٢ من طريق أبى نعيم، ثلاثتهم عن شيبان، به.

وأخرجه مسلم (٦٠٣) من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبى كثير، به. وانظر (١٧٥٥).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. وهو في «الموطأ» ١/٨١ – ٦٩ في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في «مسنده» ١/٢٢/١، وأحمد ٢/٧٧٧ و ٤٦٠ و ٥٣٠، وأبوعوانة ١/٣١٤، والبغوي في «شرح السنة» (٤٤٢)، والبيهقي في «السنن» ٢/٨٧٧.

وأخرجه مسلم (۲۰۲) (۱۵۲) في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبوعوانة ۱۳/۱ و ۲۸۳/۸ من طريق مالك، كلاهما عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبيى هريرة. وانظر (۲۱٤٥) و (۲۱٤٦).

نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الْجَمعة: ٩] وقال صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ». فالسعي الذي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وعلا به هو المشيُ إلى الصلاة على هينةِ الإنسانِ، والسعيُ الذي نهى رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، عنه هو الاستعجالُ في المشي (١)، لأن المرء تُكْتَبُ له بكل خُطوة يخطوها إلى الصَّلاةِ حسنة، فذلك ما وصفتُ عيني في ترجمة نوع هنذا الحديث على أن العرب تُوقِعُ في لغتها الاسمَ الواحد على الشيئينِ المختلفي المعنى، فيكونُ أَحَدُهُمَا مأموراً به، والآخرُ مزجوراً عنه.

إسحاق أبو عبدالله مولى زائدة من التابعين (٢). قاله أبو حاتم رضي الله عنه.

٢١٤٩ ـ أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُريمة، قال: حدثنا عَبْدُاللَّهِ بنُ هاشم، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابن عجلان، قال: حدثنا سعيدٌ،

<sup>(</sup>۱) ومثله قوله تعالى: ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى﴾، أي: يشتد ويعدو.

<sup>(</sup>۲) في «ثقات المؤلف» ۲۳/٤: إسحاق أبو عبدالله مولى زائدة: مدني، يروي عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، روى عنه سعيد المقبري، وأبو صالح، والعلاء بن عبدالرحمن. وفي «تهذيب الكمال» ۲/۰۰۰ إسحاق مولى زائدة، يقال: إسحاق بن عبدالله والد عمر بن إسحاق، كنيته أبو عبدالله، ويقال: أبو عمرو. وثقه ابن معين، والعجلي، روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام»، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

عن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَالَ لِكَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ: «إِذَا تَـوَضَّأَتَ، ثُمَّ دَخَلْتَ المَسْجِدَ، فَلاَ تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ»(١).

ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هـٰذا الخَبَرَ ما رواه إلا سعيدُ المَقْبُرِيُّ وقد اختُلِفَ عليه فيه فيما زَعَمَ

أُ ٢١٥٠ أخبرنا أبو عَروبة، قال: حدثنا محمد بن معدان الحرَّاني، قال: حدثنا سليمان بن عُبَيْداللَّه، عن عُبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحَكَمِ، عن عبدِالرحمان بن أبي ليلى،

عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قالَ لَهُ: «يَا كَعْبُ بنَ عُجْرَةَ، إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ الوُضُوءَ، ثُمَّ لَهُ: «يَا كَعْبُ بنَ عُجْرَة، إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجْتَ إِلَى المَسْجِدِ، فَلاَ تُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، فَإِنَّكَ في ضَرَجْتَ إِلَى المَسْجِدِ، فَلاَ تُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، فَإِنَّكَ في صَلَّقٍ»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. ابن عجلان \_ واسمه محمد \_ : صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي رجاله على شرط مسلم. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (٤٤٠) وبسطت تخريجه من طرقه فيما تقدم برقم (٢٠٣٦) فانظره. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>Y) إسناده حسن. سليمان بن عبيدالله: هو أبو أيوب الرقِّي الحطَّاب، ذكره المؤلف في «الثقات»، وسمع منه أبو حاتم، وقال: صدوق، ما رأيت إلا خيراً، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو داود عن ابن معين: ليس بشيء، وقد تابعه عمروبن قسيط عند البيهقي ٣٠-٢٣١ – ٢٣١، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن معدان، وهو ثقة. وقد تقدم تخريجه برقم (٢٠٣٦).

## ذِكْرُ الإِباحةِ للإِمامِ أَن يُصَلِّيَ بالناسِ جماعةً في فضاء إلى غيرِ جدارٍ

ا ۲۱۵۱ \_ أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عُبَيْدِاللَّه بنِ عبدِاللَّه،

عن ابن عباس أنه قال: أَقْبلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُصَلِّي النَّاسِ بِمِنِّى (١)، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، بِالنَّاسِ بِمِنِّى (١)، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ (٢).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الفتح» ٧٢/١٥: كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة «بعرفة»، قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتُعقب بأن الأصل عدمُ التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحقُ أن قول ابن عيينة «بعرفة» شاذ.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٨٤٥) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ١٥٥١ – ١٥٥ في الصلاة: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «المسند» ١٨/٦، وأحمد ١/٣٤٧، والبخاري (٢٦) في العلم: باب متى يصح سماع الصغير، و (٤٩٣) في الصلاة: باب سُترةُ الإمام سترةُ مَن خَلفه، و (٨٦١) في الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، و (٤١٤) في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم والجنائز وصفوفهم، و (٢١٤) في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، وأبو عوانة ٢/٥٥، والبيهقي في «السنن» ٢/٣٧٢ و ٢٧٧، وصححه ابنُ خزيمة (٨٣٤).

### ذِكْرُ استحبابِ الصَّلاة للمصلي إلى الْأَسْطوانةِ في مساجِدِ الجماعاتِ

٢١٥٢ – أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهمذَاني، ومحمدُ بنُ إسحاق بنِ خُريمة، قالا: حدثنا المغيرةُ بنُ عَبْدَة، قال: حدثنا المغيرةُ بنُ عبد،

أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى، فَيَعْمَدُ إِلَى الْأُسْطُوانَةِ، فَيْصَلِّي قَرِيباً مِنْهَا، فَأَقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ

وأخرجه الشافعي ١٩٨١، وابن أبي شيبة ١٩٧١ و ٢٦٠ و و ٢٦٠ و و ٢٦٠ و ١٩٨١ و ١٩٥٠ و و ٢٦٥، والبخاري (٤٧٥)، وعبدالرزاق (٢٣٥٩)، وأحمد ٢١٩/١ و ٢٦٥ و ٣٦٥، والبخاري (١٨٥٧) في جزاء الصيد: باب حج الصبيان، و (٢٤١٤) في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم (٤٠١) (٢٥٥) و (٢٥٠) وأبو داود (٢١٥) أيضاً، والترمذي (٣٣٧) في الصلاة: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، والنسائي ٢/٤٦ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، وابن ماجه (٧٤٧) في الإقامة: باب ما يقطع الصلاة، وابن الجارود وابن ماجه (٧٤٧)، وأبو عوانة ٢/٤٥ و ٥٥، والبيهقي في «السنن» ٢٧٢٦/، ٢٧٧ من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة (٣٣٨). وسيعيده المؤلف في آخر باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.

وقوله: «ناهزتُ الاحتلامُ» أي: قاربت البلوغ.

وروى البخاري (٥٠٣٦) في فضائل القرآن، عن ابن عباس قال: تُوفي رسول الله ﷺ وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم...

وروى أيضاً (٦٢٩٩) في الاستئذان من وجه آخر أن ابنَ عباس سُئل: مِثْلُ من أنتَ حين قُبض النبي ﷺ؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك.

وعنه أيضاً أنه كان عند موت النبي ﷺ ابن خمسَ عشرة سنة. وانظر في الجمع بين هذه الروايات «الفتح» ٨٤/٩.

هَا هُنَا، وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي المَسْجِدِ، فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَتَحَرَّى هـٰذَا المَقَامَ (١٠). [٦١:٣]

# ذِكْرُ الأمرِ بالمبادَرَةِ فِي اللَّحوقِ بالصَّفِّ الأوَّلِ في الصَّلاة والتهجيرِ والمواظبةِ على الصَّبْحِ والعِشَاءِ الآخِرَةِ

الخسرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر، عن مالكِ، عن سُمِّي، عن أبي صالح ،

عن أبي هريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «لَوْيَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لِمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاستهموا، وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ، لاَتُهْجِيرِ، لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ، لاَتُهْجِيرِ، لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ، لاَتُوهُمَا وَلُو حَبُواً» (٢).

ذِكْرُ الأمرِ بإتمامِ الصَّفِّ الأوَّلِ ثم الذي يليه إذ استعمالُ ذلك استعمالُ الملائكة مثله

٢١٥٤ \_ أخبرنا أحمدُ بنُ على بنِ المثنى، قال: حدثنا إسحاقُ بن

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. أحمد بن عبدة من شرط مسلم وحده، ومَنْ فوقه من رجال الشيخين. وهو مكرر (١٧٦٣) فانظر تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (١٦٥٩) في باب الأذان. والنداء: هو الأذان. والاستهام: الاقتراع. والتهجير: التبكير إلى الصلوات، أي صلاة كانت، وخصها بعضهم بصلاة الظهر لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهو شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر. والعتمة: العشاء. وحبواً: أي: مشياً على اليدين والركبتين، أو على مقعدته.

إبراهيم المَرْوَزِي، قال: حدثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن المسيَّب بنِ رافع، عن تميم بنِ طَرَفَة،

عن جابر بن سمرة قال: دخَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، المَسْجِدَ، فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ »قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ المَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ»(١). [٨٤:١]

### ذِكْرُ الأمرِ بإتمام الصَّفِّ المقدَّم ثم الوقوفِ في الذي يليه

٧١٥٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثَنَّى، حدثنا محمدُ بنُ

وأخرجه عبدالرزاق (٢٤٣٧) عن سفيان الثوري، وأحمد ١٠١/٥، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٥٤٤)، وابن أبي شيبة ٢٩٣١، ومن طريقه مسلم (٤٣٠) في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة... وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها، من طريق أبي معاوية، ومسلم (٤٣٠) أيضاً، وابن ماجة (٩٩٧) في الإقامة: باب إقامة الصفوف، وابن خزيمة (١٥٤٤)، من طريق وكيع، والنسائي ٢٧/٧ في الإمامة: باب حث الإمام على رَصِّ الصفوف والمقاربة بينها، وفي التفسير من باب حث الإمام على رَصِّ الصفوف والمقاربة بينها، وفي التفسير من الكبرى كما في «التحفة» ٢٧/١ من طريق الفضيل بن عياض، وأبوعوانة ٢٩٧٧ من طريق محاضر وابن نمير، ومسلم (٤٣٠)، وابن خزيمة (١٥٤٤)، من طريق عيسى بن يونس، وابن خزيمة (١٥٤٤)،

وسيورده المؤلف برقم (٢١٦٢) من طريق زهير بن معاوية، عن الأعمش، به، فانظره.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبدالحميد.

المثنى(١)، حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن سعيد(١) عن قتادة،

عن أنس أن النَّبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «أَتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ، فَإِنْ كَانَ نُقْصَانُ (٣) فَلْيَكُنْ فِي المُؤَخَّرِ» (٤). [٧٨:١]

### ذِكْرُ الزَّجْرِ عن تَخَلُّفِ المرءِ عن الصَّفِّ الأوَّل ِ في الصَّلاة

٢١٥٦ \_ أخبرنا ابنُ خُزَيْمَةَ، قال: حدثنا حُسَيْنُ بنُ مهدي، قال:

(۱) «حدثنا محمد بن المثنى» سقط من «الإحسان»، واستدرك من «التقاسيم» الرحة ٥٠٩، وفي «مسند أبي يعلى»: «حدثنا أبو موسى»، وهي كنية محمد بن المثنى.

(٢) في «الإحسان» و «التقاسيم»: «شعبة»، والتصويب من «مسند أبي يعلى»، و «صحيح» ابن خزيمة (١٥٤٦).

- (٣) في «الإحسان» و «التقاسيم»، و «المسند» ١٣٢/٣، وابن خزيمة: «نقصاً»، والمثبت من «مسند أبي يعلى»، وهو الجادة، ورواه أحمد ٣٣٣/٣، والنسائي بلفظ: «وإن كان نقص». ورواه أحمد ٣٣٣/٣، وأبو داود، والبيهقي، والبغوي بلفظ: «فما كان من نقص».
- (٤) رجاله ثقات رجال الشيخين، وابن أبي عدي \_ واسمه محمد \_ وإن كان سماعه من سعيد \_ وهو ابن عروبة \_ بعد الاختلاط، فقد رواه غير واحد من الثقات ممن سمعوا منه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح. وهو في مسند أبى يعلى ١٥٥٠/٠.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٥٤٦) عن أبي موسى محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمل ١٣٢/٣ و ٢١٥ من طريق محمد بن بكر البرساني، وأحمد ٢٣٣/٣، وأبو داود (٦٧١) في الصلاة: باب تسوية الصفوف، والبيهقي ٢٠٢/٣، والبغوي (٨٢٠) من طريق عبدالوهاب بن عطاء، والنسائي ٢٣/٣ في الإمامة: باب الصف المؤخر من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن سعيد بن أبى عروبة، بهذا الإسناد.

حدثنا عَبْدُالرَّزاق، قال: حدثنا عِكرمةُ بنُ عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة،

عن عائشة قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم: «لاَ يَزالُ قَوْمٌ يَتَخَلِّفُهُمُ اللَّهُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، حَتَّى يُخَلِّفُهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ»(١).

# ذِكْرُ مغفرةِ اللَّه جَلَّ وعلا مَعَ استغفارِ الملائكة للمصلى في الصَّفِّ الْأَوَّلِ

۲۱۵۷ \_ أخبرنا أحمدُ بن محمد بن الحسن، حدثنا شيبان بن فرّوخ، حدثنا جرير بن حازم، سمعت زبيد الإيامي يحدّث، عن طلحة بن مصرف، عن عبدالرحمن بن عوسجة

عن البراء قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يَأْتِينَا، فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: «لَا تَخْتَلِفْ صُفُوفُكُمْ

<sup>(</sup>۱) حسين بن مهدي: صدوق، ومَنْ فوقه ثقات إلا أن عكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وهو في «مصنف عبدالرزاق» (۲٤٥٣)، و «صحيح ابن خزيمة» (۱۵۹۹).

ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أبو داود (٦٧٩) في الصلاة: باب مقام الصبيان من الصف، والبيهقي ١٠٣/٣.

وله شاهد من حدیث أبي سعید الخدري عند مسلم (٤٣٨)، وأبي داود (٦٨٠)، والنسائي ٢/٨، وأبي عوانة ٤٢/٢، والبغوي (٨١٤)، والبيهقي ١٠٣/٣، بلفظ: رأى رسول الله على ناساً في مؤخر المسجد، فقال: «لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ادنوا مني، فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم» لفظ أبي عوانة. وصححه ابن خزيمة (١٥٦٠). وانظر ما يأتي.

فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ»(١).

# ذِكْرُ دعاءِ النبي ﷺ بالمغفرةِ ثلاثاً للمصلي في الصَّفِّ الأوَّل ِ

محد بن عبدالرحمن بن بكار، حدثنا الوليد بن مسلم، عن شيبان، عن أحمد بن عبدالرحمن بن بكار، حدثنا الوليد بن مسلم، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير،

عن العرباض بن سارية، عن رَسُول ِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَنَّه كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّف الْأُوَّل ِ المُقَدَّم ِ ثَلَاثاً، وَعَلَى وسلَّم، أَنَّه كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّف الْأُوَّل ِ المُقَدَّم ِ ثَلَاثاً، وَعَلَى الثَّانِي، مَرَّةً (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عبدالـرحمن بن عوسجة، وهو ثقة، روى له أصحابُ السنن.

وأخرجه الطيالسي (٧٤١)، وأحمد (٤/٤)، وابن ماجة (٩٩٧) في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي ٢٨٩/١، وابن الجارود (٣١٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٥٥١)، والبيهقي ١٠٣/٣ من طريق شعبة، وابن أبي شيبة ٢/٨٧١ من طريق ابن فضيل، والبغوي في «شرح السنة» (٨١٧)، ثلاثتهم عن طلحة بن مصرف، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٩٧/٤، وابن أبي شيبة ٣٧٨/١، وابن خريمة (١٥٥٢)، من طريقين عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبدالرحمن بن عوسجة، به.

وسیورده المؤلف برقم (۲۱۹۱) من طریق منصور، عن طلحة بن مصرف، به، فانظره.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح. وحاجب بن أركين: هُو المحدث الثقة، أبو العباس، حاجب بن مالك بن أركين الفرغاني نزيل دمشق، أصله من فرغانة ــ وهي =

مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان بينها وبين سمرقند خمسون فرسخاً، وتقع اليوم في تركستان الروسية على نهر سرداريا في الاتحاد السوفييتي، قَدِمَ أصبهان، وحدث ببغداد، ثم سكن دمشق، وتُوفي بها سنة ٣٠٦ه، وثقه الخطيب، وقال الدارقطني: ليس به بأس. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٥٨/١٤ – ٢٥٩، وأحمد بن عبدالرحمن: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين، وقد توبع الوليد بن مسلم عليه.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٩/١ عن عبيدالله بن موسى، وأحمد ١٢٨/٤، والدارمي ٢٩٠/١ من طريق الحسن بن موسى، والطبراني في «الكبير» ١٨/(٦٣٧) من طريق آدم بن أبي إياس، ثلاثتهم عن شيبان النحوي، بهذا الإسناد، وهذا سند صحيح.

وأخرجه النسائي 97/7 س 97 في الإمامة: باب فضل الصف الأول على الثاني، والبيهقي 97/7 من طريق بقية بن الوليد، والطبراني 1.7/7، والبغوي في وشرح السنة» (1.7/7) من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن بحير بن سعد (وقد تحرف في المطبوع من الطبراني والبيهقي إلى يحيى بن سعيد)، عن خالد بن معدان، به. وهذا سند قوي.

وأخرجه الطيالسي (١١٦٣)، وأحمد ١٢٦/٤ و ١٢٧، وابن ماجة (٩٩٦) في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي ٢٩٠/١، والطبراني ١٨/(٦٣٩)، وابن خزيمة (١٥٥٨)، والحاكم ٢١٤/١ والطبراني والحاكم ١٠٤/١ من طرق عن هشام الدستوائي، عن و٢١٧، والبيهقي ١٠٢/٣ ـ ١٠٣ من طرق عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالدبن معدان، عن العرباض.

قال الطبراني بإثره: ولم يذكر هشامٌ في الإسناد جُبَيرَ بنَ نُفير.

قلت: في المطبوع من سنن ابن ماجة لم يذكر جبير بن نضير، لكن ذكره المزي في «تحفة الأشراف» ٢٨٧/٧ من رواية ابن ماجة، بإثبات ابن جبير.

وقال البيهقي في «سننه» ١٠٢/٣ بعد أن أورد الحديث: ورواه =

### ذِكْرُ الخبرِ المدحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن محمدَ بنَ إبراهيم لَمْ يَسْمَعْ هـٰذَا الخَبَرَ عن خالدِ بنِ مَعْدَانَ

۲۱۰۹ أخبرنا النضرُ بنُ محمد بن المبارك العابد، حدثنا محمدُ بن عثمان العجلي، حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ موسى، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم (١) بن الحارث، أن خالد بن معدان حدَّثه، أن جُبَيْرَ بن نفير حدثه،

أَن العِرْبَاضَ بِنَ سارِية حدثه \_ وكان العِرْبَاضُ مِن أَهْلِ الصُّقَّةِ \_ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُصلِّي عَلَى الصَّفِّ المُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الثَّاني وَاحِدَةً (٢). [٢:١]

ذِكْرُ مغفرةِ اللَّه جَلَّ وعلا واستغفارِ الملائكة للمُصَلِّي على مَيَامِنِ الصُّفُوفِ

٢١٦٠ \_ أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بن مُجاشع، حدثنا عثمانُ بنُ

<sup>=</sup> محمد بن إبراهيم التيمي، عن خالد، عن العرباض دون ذكر جبير بن نفير في إسناده.

وتعقبه صاحب «الجوهر النقي»، فقال: قلت: أخرجه ابن أبي شيبة من حديث التيمي، وفيه ذكر جبير، فقال: حدثنا عبيدالله \_ يعني ابن موسى \_ أخبرنا شيبان \_ هو النحوي \_ عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان أن جبير بن نفير حدثه أن العرباض حدثه، فذكر الحديث. وأخرجه ابن ماجة في «سننه» عن ابن أبي شيبة كذلك.

<sup>(</sup>١) من قوله: «حدثنا عُبيدالله بن موسى» إلى هنا سقط من «الإحسان». واستدرك من «التقاسيم» ١/لوحة ٧٧.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. محمد بن عثمان العجلي: هو محمد بن عثمان بن كرامة العجلي مولاهم الكوفي، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ عن عبيدالله بن موسى، بهذا الإسناد.

أبي شيبة، حدثنا معاوية بنُ هشام، حدثنا سفيانُ الثوريُّ، عن أسامةَ بنِ زيد، عن عثمانَ بن عُرْوَة بن الزبير، عن أبيه،

عن عائشة قالت: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ»(١). [٢:١]

ذِكْرُ مغفرةِ اللَّه جَلَّ وَعَلا مَعَ استغفارِ الملائكة على الصفوفِ المُبَّرَةِ إذا كانت مُقَدَّمَةً

٣١٦١ حدثنا محمدُ بنُ عبدِاللَّه بنِ الجُنَيْدِ إملاءً، حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيد، حدثنا أبو الأحوصِ، عن منصورٍ، عن طلحةَ الإياميِّ، عن عبدِالرحمن بن عَوْسَجَةً،

(۱) إسناده حسن كما قال الحافظ في «الفتح» ۲۱۳/۲. أسامة بن زيد: هـو الليثي مولاهم أبـوزيد المـدني، استشهد بـه البخـاري ومسلم، وهو مختلف فيه، وأعدل الأقوال فيه أنه حسن الحديث.

وأخرجه ابن ماجة (١٠٠٥) في الإقامة: باب فضل ميمنة الصف، وأبو داود (٦٧٦) في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخير، ومن طريقه البيهقي في «السنن» ١٠٣/٣، والبغوي في «شرح السنة» (٨١٩)، كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الاسناد.

لكن المحفوظ بهذا الإسناد عن النبي على الله وملائكته يُصَلَّون على الذينَ يَصِلُونَ الصَّفوفَ» كما سيرد عند المؤلف برقم (٢١٦٣). انظر «سنن البيهقي» ١٠٣/٣.

وأخرج أبو داود (٦١٥) في الصلاة: باب الإمام ينحرف بعد التسليم، والنسائي ٩٤/٧ في الإمامة: باب المكان الذي يستحب من الصف من حديث البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله على الفتح، أحببنا أن نكون عن يمينه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح»

عن البراء قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: «لاَ تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُم، إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ المُقَدَّمَةِ»(١). [٢:١]

### ذِكْرُ الإخبارِ عَمَّا يُستحبُّ للمرءِ من إتمامِ الصَّفوف في الصلواتِ

عَبْدُالرحمن بنِ عمرو البجلي، قال: حدثنا زُهَيْرُ بنُ معاوية، قال: حدثنا عَبْدُالرحمن بنِ عمرو البجلي، قال: حدثنا زُهَيْرُ بنُ معاوية، قال: سَأَلْتُ الأعمش عن حديثِ جابرِ بنِ سَمُرةَ في الصفوف المُقَدَّمَةِ، فحدَّثَنَا عن المسيب بن نافع، عن تَمِيمِ بن طَرَفَة،

عن جابر بنِ سَمُرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا»؟ قَالَ: قُلْنَا:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن عوسجة وهو ثقة. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومنصور: هو ابن المعتمر، وطلحة الإيامي: هو طلحة بن مصرف.

وأخرجه النسائي ٢/٨٩، ٩٠ في الإمامة: باب كيف يقوم الإمام الصفوف، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٦٦٤) في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٨١٨)، عن هناد بن السري وأبي عاصم بن جواس الحنفي، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٤٤٩) عن معمر، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٥٥٦) من طريق جرير، كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد.

وأورده المؤلف برقم (٢١٥٧) من طريق زبيد اليامي، عن منصور، به، فانظره.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَصُفُّونَ المَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفُّ» (١). الصُّفُوفَ المُقَدَّمَةَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ» (١). [٣:٣٥]

# ذِكْرُ مغفرةِ اللَّه جَلَّ وعَلاَ مع استغفار الملائكة لمن يصِلُ الصُّفوفَ المبتَّرة

٣١٦٣ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة بن الزبير، عن أبيه،

عن عائشة، عن رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ» (٢). [٢:١]

(۱) إسناده حسن. عبدالرحمن بن عمرو البجلي، سئل عنه أبو زرعة كما في «ثقاته» «الجرح والتعديل» ٢٦٧/٥، فقال: شيخ، وذكره المؤلف في «ثقاته» ٨٠٠/٨، وأرَّخ وفاته سنة ٢٣٠ه، وقد تُوبع عليه، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الصحيح.

وأخرجه أبو داود (٦٦١) في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٨٠٩) عن عبدالله بن محمد النفيلي، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (٢١٥٤) من طريق جرير، عن الأعمش، به، وسبق تخريجه من طرقه هناك، فانظره.

(٢) إسناده حسن. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٥٥٠)، والحاكم ٢١٤/١ ومن طريق البيهقي في «السنن» ١٠١/١ من طريق الربيع بن سليمان المرادي، والبيهقي ١٠١/١ أيضاً من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن عبدالله بن وهب، بهذا الإسناد.

وأورده المؤلف برقم (٢١٦٠) من طريق سفيان الثوري، عن أسامة بن زيد، به، لكن بلفظ «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف». وانظر ما بعده.

قال أبو حاتِم: أسامةُ بن زيد هذا هو الليثيُّ مولى لهم من أهل المدينة، مستقيمُ الأمر، صحيحُ الكِتاب، وأسامة بن زيد بن أسلم مدني واه، وكانا في زمنٍ وَاحِد، إلا أن الليثيَّ أَقْدَمُ.

#### ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَن هَـٰذَا الخبرَ ما رواه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ

المقرئ أبو القاسم بن الفضل بن شاذان المقرئ أبو القاسم بالرّي، حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ عمر رُسْتَه، حدثنا حسينُ بنُ حفص، عن سفيانَ، عن هشام بن عُروة، عن أبيهِ،

عن عائشة قالت: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ» (١٠]. [٢:١]

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. عبدالرحمن بن عمر: هو ابن ينزيد بن كثير الزهري، أبو الحسن الأصبهاني الأزرق المعروف برستة، قال أبوحاتم: صدوق، وذكره المؤلف في «الثقات» ٣٨١/٨ ـ ٣٨٠، ومن فوقه من رجال الشيخين غير حسين بن حفص، فإنه من رجال مسلم وحده.

وأخرجه ابن ماجة (٩٩٥) في الإقامة: باب إقامة الصفوف، عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي ١٠٣/٣ من طريق الحسين بنحفص، عن سفيان، عن أسامة بن زيد، عن عبدالله بن عروة، عن عروة، به.

وانظر (۲۱٦٠) و (۲۱٦٣).

#### ذِكْرُ الأمرِ بتسويَةِ الصَّفوفِ حَذَرَ مخالفةِ الوجوه عندَ تركِهِ

٢١٦٥ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمَذَاني، حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ،
 حدثنا محمد، حدثنا شُعْبَةُ، عن سماكِ بن حرب،

أنه سمع النُّعمَانَ بن بشيرٍ يقول: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ، أَو الرُّمْحِ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «عِبَادَ اللَّهِ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ» (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، فإنه صدوق، وهو من رجال مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر.

وأخرجه ابن ماجة (٩٩٤) في الإقامة: باب إقامة الصفوف، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤/٧٧٧ عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه علي بن الجعد في «المسند» (٥٨١)، ومن طريقه البغوي (٨٠٦)، وأخرجه الطيالسي (٧٩١)، وأحمد ٢٧٧/، وأبو عوانة ٢/١٤، من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥١/١، ومسلم (٤٣٦) (١٢٨) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والبيهقي في «السنن» ٣/٠٠، والنسائي ٢٩٨٦ في الإمامة: باب كيف يقوم الإمام الصفوف، من طريق أبي الأحوص، وعبدالرزاق (٢٤٢٩)، وأحمد ٢٧٦/٤، وأبوعوانة ٢/٠٤، من طريق سفيان الثوري، ومسلم (٤٣٦) (١٢٨)، والبيهقي في «السنن» ٢١/٢، من طريق أبي خيثمة، والطيالسي =

#### ذِكْــرُ العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر

۲۱٦٦ ـ أخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن محمد، حدثنا محمد بن الأزهر السِّجزي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، وشعبة، قالا: حدثنا قتادة،

(۷۹۱)، وأبو داود (۲۲۳) في الصلاة: باب تسوية الصفوف، من طريق حماد بن سلمة، ومسلم (۶۳۳)، والترمذي (۲۲۷) في الصلاة: باب ما جاء في إقامة الصفوف، من طريق أبي عوانة، وأحمد ۲۷۲/۶ من طريق زائدة، وأبو داود (۹۲۰) ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (۸۱۰) من طريق حاتم بن أبي صغيرة، كلهم عن سماك بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً أحمد ٢٧٧/٤، والبخاري (٧١٧) في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ومسلم (٤٣٦) (١٢٧)، وأبو عوانة ٢/٠٤، والبيهقي ٣/٠٠٠ من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن سالم بن أبى الجعد، عن النعمان بن بشير.

وسيرد برقم (٢١٧٥) من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، به، وبرقم (٢١٧٦) من طريق أبي القاسم الجدلي، عن النعمان بن بشير. والقِدْح ـ بكسر القاف: ما يُقطع ويُقَوَّمُ من السهم قبل أن يُراش

والقِدَح ــ بكسر القاف: ما يقطع ويقوم من السهم قبل ان يراش ويُرَكَّبَ نصلُه، فإذا ريشَ ورُكِّبَ نصلُه، فهو حينئذ سهم، والجمع قِداح.

وقوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم» قال ابن الأثير: يريد أنّ كلاً منهم يصرف وجهه عن الآخر، ويوقع بينهم التباغض، فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودة والألفة، وقيل: أراد بها تحويلها إلى الأدبار، وقيل: تغيير صورها إلى صور أخرى. قلت: ويؤيد التأويل الأول قوله في رواية أخرى: «سووا صفوفكم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»، أي: إذا تقدم بعضكم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبكم، ونشأ بينكم الخلف.

عن أنس أن رَسولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَها، وَحَاذُوا بِالأَكْتَافِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ صَفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَها، وَحَاذُوا بِالأَكْتَافِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَـدُخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَانَّهَا إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَـدُخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَانَّهَا الْحَـذَفُ» (١٠).

# ذِكْرُ الأمرِ بتسوية الصَّفوفِ وإقامتِها عندَ القيام إلى الصلاة

٢١٦٧ \_ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حدثنا مُسَدَّدُ بنُ

وأخرجه أبو داود (٦٦٧) في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٨١٣)، والبيهقي ٣/١٠٠ عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (١٥٤٥).

وأخرجه أحمد ٢٦٠/٣ و ٢٦٠ والنسائي ٢٢/٢ في الإمامة: باب حث الإمام على رصّ الصفوف والمقاربة بينها، من طرق عن أبان، به. و «الحَذَفُ»: قال البغوي: غنم سود صغار، واحدتها: حَذْفة، وفي رواية: «كأنها بنات حَذَف»، ويروى «أولاد الحَذَف»، قيل: ما أولاد الحذف؟ قال: ضأنٌ سُودٌ جُرد صِغار تكونُ باليمن.

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبدالرحمن شيخ ابن حبان: هو الحافظ المجود شيخ خراسان، أبو العباس محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله السرخسي الدغولي أحد أثمة عصره بخراسان في اللغة والفقه والرواية. مترجم في «السير» عمر الله على الله على الله على الله على الله المؤلف، ١٢٣/٥ في هذه الطبقة محمد بن الأزهر، شيخ من أهل المؤلف، ١٢٣/٩ في هذه الطبقة محمد بن الأزهر، شيخ من أهل الجوزجان...، يروي عن يحيى القطان، وابن مهدي، روى عنه أحمد بن سيار، كثير الحديث، يتعاطى الحفظ من جلساء أحمد، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبان: هو ابن يريد العطار.

مُسَرْهَدٍ، حدثنا يحيى، حدثنا هِشَامٌ، عن قتادة، عن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ، عن حِطَّان بن عبداللَّه الرقاشي،

أَنَّ الأَشْعَرِي صَلَّى بأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم : أُقِرَّتِ الصَّلاةُ بالبرِّ وَالزَّكَاةِ؟ فَلَمَّا قَضَى الأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ عَلَى القَوْم، فَقَالَ: أَيُّكُمْ القَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا كَذَا؟ فَأَرَمَّ القَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قلْتَهَا، قَالَ: وَاللَّهِ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ خِفْتُ أَنَّ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بَهَا إِلَّا الخَيْرَ، فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ: أَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَلْيَـوُّمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللَّهُ، ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُم، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ». قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ». قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّــالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»(١). [٧٨:١]

ذِكْرُ ما يُستَحَبُّ للإِمامِ أن يأمُرَ المأمومينَ بتسوية الصُّفوفِ عِند قِيامِهِم إلى الصَّلاةِ

٢١٦٨ ـ أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن عبدالله الدستوائي.

وأخرجه أحمد ٤٠٩/٤، ومن طريقه أبو داود (٩٧٢) في الصلاة: باب التشهد، وأخرجه النسائي ٢٤١/٣ ـ ٢٤٢ في التطبيق: باب نوع آخر من التشهد، عن عبيدالله بن سعيد، و٣/١٤، ٤٦ في السهو: باب نوع آخر من التشهد، عن محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٥٨٤) مختصراً.

وأخرجه الطيالسي (٥١٧)، ومن طريقه أبوعوانة ١٢٨/٢، والبيهقي في «السنن» ١٤١/٢، وأخرجه مسلم (٤٠٤) (٦٣) في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، من طريق معاذ بن هشام، وابن ماجاء في التشهد، من طريق ابن أبي عدي، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٢/، ٣٥٣ و ٢٩٣ و ٣٥٣، وعبدالرزاق (٣٠٦)، ومسلم (٤٠٤) (٢٦) و (٣٦)، وأبو داود (٩٧٣) و (٩٧٣)، والنسائي ٩٦/٢، ٩٧ في الإمامة: باب مبادرة الإمام، و١٩٦/٢، ١٩٧ في التطبيق: باب قوله: ربنا ولك الحمد، و٢/٢٤٪: باب نوع آخر من التشهد، وابن ماجة (٩٠١)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٦٤/١ و ٢٦٠، والدارمي ٢٩٥/١، وأبو عوانة ٢/٢٩١ و ١٣٣ و ١٣٣، والبيهقي عرب ٩٦/٢ و ١٤٠، ١٤١ و ٣٧٧ من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.

وقوله: «فَأْرَمُّ القوم» يريد أنهم سكتوا مطرقين، ولم يجيبُوا، يقال: أرَمُّ فلان حتى ما به نطق. و «تبكعني»: من البكع، وهو التبكيت والتوبيخ، واستقبال الرجل بما يكره.

مُسَرْهَدٍ، وعليُّ بنُ المديني، قالا: حدثنا حُمَيْدُ بنُ الأسودِ، قال: حدثنا مُصْعَبُ بنُ ثابت بن عبداللَّه بن الـزبير، قال: جِئْتُ فَقَعَدْتُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمِ بنِ خَبَّابِ:

جَاءَ أَنْسُ بِنِ مَالِكَ فَقَعَدَ مَكَانَكَ هذا، فَقَالَ: تَدُرُونَ مَا هنذَا الْعُودُ؟ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: إِن رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ أَخَذَ بِيمِينِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: «اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ» ثُمَّ أَخَذَ بيساره، ثم قال: «اعتدلوا سَوَّوا صُفُوفَكُمْ» (١) فَلَمَّا هُدِمَ المَسْجِدُ، فُقِدَ، فَالْتَمَسَهُ عُمَرُ، رَضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ بَنُو عَمْرِو بِنِ عَوْفٍ، فَجَعَلُوهُ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ بَنُو عَمْرِو بِنِ عَوْفٍ، فَجَعَلُوهُ فِي مَسْجِدِهِمْ، فَانْتَزَعَهُ فَأَعَادَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) من قوله: «ثم أخذ بيساره» إلى هنا سقط من «الإحسان»، واستدرك من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. مصعب بن ثابت: ضعفه أحمد، وابن معين، وأبوحاتم، والنسائي، وقال المؤلف في «المجروحين» ٢٩/٣: منكر الحديث، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك منه، استحق مجانبة حديثه، ولما ذكره في «الثقات» ٧/٨٧٤ قال: وقد أدخلته في الضعفاء، وهو ممن استخرتُ الله فيه. ومحمد بن مسلم بن السائب بن خباب المدني: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في «الثقات» ٣٧٣/٥.

وأخرجه أبو داود (٩٧٠) في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في «السنن» ٢٢/٢ عن مُسَدِّد بن مسرهد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٥٤/٣، وأبو داود (٦٦٩)، والبغوي (٨١١)، والبيهقي ٢٧/٢ من طريق حاتم بن إسماعيل، عن مصعب بن ثابت، به. وسيعيده المؤلف برقم (٢١٧٠) من طريق بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، به.

### ذِكْسرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه

٢١٦٩ أخبرنا علي بن الحسين بن سليم بالفُسطاط، قال: حدثنا محمد بن هشام بن أبي خِيرة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا مِسْعَر بن كِدَام، عن سَماكٍ،

عن النَّعمانِ بنِ بشير قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يُسَوِّي الصُّفوفَ كَأَنَّمَا بِهَا الْقِدَاحَ(١).

ذِكْرُ الاستحبابِ للإِمامِ أَن يَأْمُرَ المأمومين بتسويةِ الصَّفوفِ واعتدالِهَا عندَ قيامِه إلى الصَّلاةِ

۲۱۷۰ أخبرنا ابنُ خزيمة، حدثنا محمودُ بنُ غيلان، حدثنا بِشُرُ بن السري، حدثنا مصعبُ بنُ ثابت بن عبداللَّه بن الزبير، حدثنا محمد بن مسلم بن حَبَّاب،

عن أنس بن مالكِ، أَنَّ عُمَر لَمَّا زَادَ في المَسْجِدِ، غَفَلُوا عَنْ الْعُودِ الَّذِي كَانَ فِي القِبْلَةِ. قَالَ أَنَسُ: أَتَدْرُونَ لأَيِّ شَيْءٍ عَنْ الْعُودِ الَّذِي كَانَ فِي القِبْلَةِ. قَالَ أَنَسُ: أَتَدْرُونَ لأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَ ذٰلِكَ العُودُ؟ فَقَالُوا: لاَ. فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، أَخَذَ الْعُودَ بِيَدِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ التَفَتَ فَقَالَ: «اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَاسْتَووا» ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ التَفَتَ فَقَالَ: «اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَاسْتَووا» ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ التَفَت، فَقَالَ: «اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ» (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، وقد تقدم برقم (۲۱۵۰)، وسيرد أيضاً برقم (۲۱۷۵). وانظر (۲۱۷٦).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف، وهو مكرر (۲۱٦۸).

#### ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أمرَ بتسويةِ الصُّفوف

٣١٧١ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمَـذَانِي، حدثنا محمدُ بنُ عبدِالأعلى، حدثنا خالدُ بنُ الحارثِ، حدثنا شُعْبَةُ، عن قتادة،

عن أنس ، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «أَتِمُّوا صُفُوفَكُم ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ»(١). [٧٨:١]

ذِكْرُ الاستحبابِ للإمامِ بِمَسْعِ مَنَاكِبِ المؤمنين قَرْلُ إقامَةِ الصَّلاةِ

٢١٧٢ \_ أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي عون، قال: حدثنا

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبدالأعلى: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة (١٥٤٣) عن محمد بن عبدالأعلى الصنعاني، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٩٨٢)، وابن أبي شيبة ١/٣٥١، وأحمد ٣/٧٧ و ٢٥٤ و ٢٧٩ و ٢٩١، ومسلم (٤٣٣) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وابن ماجة (٩٩٣) في الإقامة: باب إقامة الصفوف، وأبوعوانة ٢/٨٣، والدارمي ٢/٢٨١، وأبويعلى (٢٩٩٧) و (٣١٩٧) و (٣١٣١)، والبغوي في «شرح السنة» (٨١٨)، والبيهقي ٣/٩٩ ـ ١٠٠، وابن خزيمة (١٥٤٣) أيضاً، من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه عبدالرزاق (۲٤۲٦)، ومن طريقه أبويعلى (٣١٨٨) عن معمر، عن قتادة، به.

وسيرد برقم (٢١٧٤) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به، فانظره.

وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم (٢١٧٧).

أبو عمارٍ، قال: حدثنا وكيعً، عن الأعمش ِ، عن عُمَارَةَ بنِ عُمَيْرٍ الليثي، عن أبي مَعْمَرٍ،

عن أبي مسعودٍ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا، وَسَلَّم، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَليَنِّي مِنْكُمْ أَوْلُو الأَخْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، قالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنْتُمُ اليَوْمَ أَشَدُّ يَلُونَهُمْ»، قالَ أَبُو مَسْعُودٍ: وَأَنْتُمُ اليَوْمَ أَشَدُّ الْخَيلَافَاً(۱).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عمار: هو حسين بن حريث الخزاعى المروزي، وأبو معمر: هو عبدالله بن سخبرة الأزدي.

وأخرجه أحمد ١٢٢/٤، وأبوعوانة ٢/١٤، وابن خزيمة (١٥٤٢)، وابن أبي شيبة ٢/١٥١، ومن طريقه مسلم (٤٣٢) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والطبراني ١٥/(٥٩٦)، أربعتهم من طريق وكيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٦١٢)، وابن أبي شيبة ١/٣٥، وأحمد ١٢٢/٤، ومسلم (٤٣١)، والنسائي ٢/٨٠ ـ ٨٨ في الإمامة: باب من يلي الإمام ثم الذي يليه، و ٢/٠٩ باب ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف، وابن الجارود (٣١٥)، والطبراني في «الكبير» ١/٧/(٥٨٥) و (٥٩٥) و (٥٩٥) و (٥٩٥) و (٥٩٥) و و (٥٩٥) و أبو عوانة ٢/١٤، والبيهقي ٣/٧٩ من طريق أبي معاوية وابن إدريس وجرير وشعبة ومحمد بن عبيد عن الأعمش، به.

وأخرجه بنحوه الطبراني ١٧/(٥٩٧) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، به. وصححه الحاكم ٢١٩/١.

وأخرجه الطبراني ۱۷/(۵۹۸) من طريق عمروبن مرة، عن أبى معمر، به.

وسيورده المصنف برقم (٢١٦٩) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به. فانظره.

#### ذِكْرُ مَا يَأْمُرُ الإِمامُ المأمومينَ بإقامةِ الصُّفوفِ قَبْلَ ابتداءِ الصَّلاة

حدثنا محمَّدُ بنُ عبدالرحمن السَّامي، قال: حدثنا يحيى بنُ أيوب المَقَابِرِي، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، قال: حدثني حُمَيْدُ الطويلُ،

عن أنس بنِ مالك، قال: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي»(١). [٢٤:٥]

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فإنه من رجال مسلم.

وأخرجه النسائي ٩٢/٢ في الإمامة: باب حث الإمام على رصِّ الصفوف والمقاربة بينها، عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٥١ عن هشيم، والشافعي ١/٣٨١ عن عبدالوهاب الثقفي، وعبدالرزاق (٢٤٦٢) عن عبدالله بن عمر، وأحمد ١٠٣/٣ من طريق ابن أبي عـدي، و٣/١٥٠ و ٢٢٩ من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، و٣/١٨٠ من طريق يحيى بن سعيد، و٣/٣٦٠ من طريق عبدالله بن بكر، و٣/٢٨٠، وأبوعوانة ٢٩٨٧ من طريق حماد، وأحمد ٣/٣٦٠، والبخاري (٢١٩) في الأذان: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، والبيهقي في «السنن» ٢١/٢ من طريق زائدة بن قدامة، والبخاري (٧٢٥): باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، من طريق زهير، والبيهقي ٢١/٢ أيضاً، والبغوي في «شرح السنة» (٨٠٧) من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن حميد الطويل، بهذا الإسناد.

### ذِكْرُ الأمرِ بتسويةِ الصَّفوفِ للمأمومين إذ استعمالُه مِن تمامِ الصَّلاةِ

٢١٧٤ \_ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليدِ الطيالسيُّ، قال: حدثنا شعبةُ، عن قتادة،

عن أنس، عن النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ»(١). [١:٩٥]

وزاد البخاري وغيره: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٤٢٧) و (٢٤٦٣) عن معمر، وأحمد ٣٨٦/٣ والنسائي ٩١/٢ في الإمامة: باب كم مرة يقول استووا، وأبو عوانة ٢/٣، والبغوي في «شرح السنة» (٨٠٨)، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت، عن أنس.

وأخرجه البخاري (٧١٨) في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ومسلم (٤٣٤) (١٢٥) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو عوانة ٢/٣٩، والبيهقي ٣/١٠٠ من طرق عن عبدالوارث، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس.

وأخرجه أبو يعلى (٣٢٩١) من طريق حماد، عن ثابت، وحميد، عن أنس.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبدالملك الباهلي مولاهم.

وأخرجه البخاري (٧٢٣) في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، وأبو داود (٦٦٨) في الصلاة: باب تسوية الصفوف ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٩٩/٣، وأخرجه البيهقي ١٠٠/٣ أيضاً من طريق عثمان بن سعيد، ثلاثتهم عن أبى الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٦٦٨) أيضاً، ومن طريقه البيهقي ٩٩/٣، ١٠٠ عن سليمان بن حرب، عن شعبة، به.

وتقدم برقم (٢١٧١) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به، فانظره.

### ذِكْرُ مَا يُتَوَقَّعُ في المأمومين عِنْدَ تركهم لِتسوية الصُّفوفِ في الصَّلاة

العطار بالبصرة، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أبى العطار بالبصرة، قال: حدثنا سماك، قال:

سمعتُ النعمانَ بن بشير وهويخطب ويقول: كَانَ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ القِدْحِ أَوْ الرُّمْحِ ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُل نَاتِئاً مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: «عِبَادِ اللَّهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ» (1). [1: 90] اللَّهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (1). [1: 90]

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ قوله ﷺ «بَيْنَ وجوهِكم»، أراد به بَيْنَ قلوبِكُم

٣١٧٦ أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا ابن أبي غنية، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي القاسم الجدلي، قال:

سمعت النعمان بن بشير يقول: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلَاثًا -

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. سماك: هو ابن حرب: صدوق من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وتقدم برقم (٢١٦٥) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به، وبرقم (٢١٦٩) من طريق مسعر بن كدام، عن سماك، به، مختصراً، فانظرهما.

وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ». قالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَمَنْكِبَهُ إِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ (١).

أبو القاسم الجَدَلِي هذا: اسمه حُسين بن الحارث(٢) من جديلة قيس، من ثقات الكوفيين.

(١) إسناده قوي. ابن أبي غنية: هو عبدالملك بن حميد بن أبي غنية، وأبو القاسم الجدلي: هو حسين بن الحارث.

وأخرجه أبو داود (٦٦٢) في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البيهقي ٣/١٠١ – ١٠١ من طريق وكيع، والدارقطني ٢٨٢/١ – ٢٨٣ من طريق يحيى بن سعيد الأموي، والدولابي في «الكنى والأسماء» ٢٦/٢ من طريق يعلى بن عبيد، ثلاثتهم عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

وعلّقه البخاري في الأذان: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، فقال: وقال النعمان بن بشير: رأيتُ الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، ووصله الحافظ في «تغليق التعليق» ٣٠٢/٢ من طريق الدارقطني، ونسبه إلى أبي داود، وابنِ خزيمة، وحسَّنَ إسنادَه، وقال: وأصلُ الحديث دونَ الزيادة في آخره من حديث النعمان في «صحيح مسلم» (٤٣٦)، وغيره من هذا الوجه. وانظر ما قبله و (٢١٦٥).

(۲) تحرف في «التقاسيم» و «الإحسان» إلى حصين بن قيس، والتصويب من «ثقات المؤلف» ١٥٥/٤، ونص الترجمة عنده: حسين بن الحارث، أبو القاسم الجدلي من جديلة قيس، يروي عن ابن عمر، والنعمان بن بشير، عداده في أهل الكوفة، روى عنه يزيد بن زياد بن أبي الجعد، وأبو مالك الأشجعي. وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٣٥٧/٦.

#### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ إقامة الصفوفِ للصلاة مِنْ حُسْنِ الصَّلاة

٢١٧٧ \_ أخبرنا ابن تُتَيْبة، قال: حدثنا ابن أبي السَّرِيِّ، قال: حدثنا عَبْدُالرَّزَاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام بنِ مُنَبِّهِ،

عن أبي هُريرة قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ» (١). الصَّلَاةِ» (١).

#### ذِكْرُ الزجرِ عن اختلافِ المأمومِ في صلاته على إمامِه

٢١٧٨ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا محمدُ بنُ كثيرٍ العَبْدِيُّ، قال: أخبرنا سفيانُ الثوريُّ، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمَيْرٍ، عن أبي معمر،

عن أبي مسعود، قال: كانَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا في الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: «لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح. ابن أبي السري: متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في «مصنف عبدالرزاق» برقم (۲٤۲٤)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٢/٤٣، والبخاري (٧٢٧) في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم (٤٣٥) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والبيهقي في «السنن» ٩٩/٣، وأبوعوانة ٢٩/٢.

وتقدم طرفه برقم (۲۱۰۷).

قُلُوبُكُمْ، وَلْيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» (١٠).

#### ۮؚػؙٮڔؙ

#### وصفِ خَيْر صفوفِ الرجال والنساءِ وشَرِّها

٢١٧٩ \_ أخبرنا أبو خليفَة، حدثنا القعنبيُّ، حدثنا عَبْدُالعزيزِ بنُ محمد، عن العلاء، عن أبيه،

عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلاَةِ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الْقَوْمِ فِي الصَّلاَةِ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ فِي فِي الصَّلاَةِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ فِي الصَّلاَةِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (٢٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٦٧٤) في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف، عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (۲۶۳۰)، ومن طریقه الطبراني ۱۷/(۵۸۹) و (۵۹۱) عن سفیان الثوری، به.

وأخرجه الحميدي (٤٥٦)، ومن طريقه الطبراني (١٧) (٥٨٨) و (٩٩٤)، وأخرجه الدارمي ٢٩٠/١ عن محمد بن يوسف، كلاهما عن سفيان، عن الأعمش، به.

وأخرجه مسلم (٤٣٢)، وابن ماجة (٩٧٦) في الإقامة: باب من يستحب أن يلي الإمام، من طريق ابن عيينة، عن الأعمش، به. وقد تحرف في «الإحسان» «أبو مسعود» إلى «ابن مسعود».

وأورده المؤلف برقم (٢١٧٢) من طريق وكيع، عن الأعمش، به، فانظره.

 <sup>(</sup>۲) إسناده قوي، رجاله رجال الصيحيح. وأخرجه ابن ماجة (۱۰۰۰) في
 الإقامة: باب صفوف النساء، وابن خزيمة في «صحيحه» (۱۵٦١)، =

الإسناد.

= كلاهما عن أحمد بن عبدة، عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، بهذا

وأخرجه أحمد ٤٨٥/٢ عن عبدالرحمن بن مهدي وأبي عامر العقدي، عن زهير بن محمد الخراساني، عن العلاء، به.

وأخرجه الطيالسي (٢٤٠٨)، وأبن أبي شيبة ٢/٣٨٥، وأحمد ٢/٣٦٧ و ٣٥٤ و ٣٦٧، ومسلم (٤٤٠) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود (٦٧٨) في الصلاة: باب وصف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول، والترمذي (٢٢٤) في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، والنسائي ٢/٣٩ – ٩٤ في الإمامة: باب ذكر خير صفوف النساء، وشر صفوف الرجال، وابن ماجة (١٠٠٠)، وأبو عوانة ٢/٣٧، والبغوي في «السنن» ٩٧/٣ من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٥، ٣٨٦، والحميدي (١٠٠١)، وأحمد ٣٨٦، والدارمي ٢٩١/١، والبيهقي ٩٨/٣ من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد ٢٤٧/٢ عن سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبرى، عن أبى هريرة.

وأخرجه الشافعي في «المسند» ١٣٩/١، والحميدي (١٠٠٠)، من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه أو عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

وقال الطيبي: والخير والشر في صَفَّي الرجال والنساء للتفضيل لثلا يلزم من نسبة الخير إلى أحد الصفين شركة الآخر فيه، ومن نسبة الشر إلى أحدهما شركة الآخر فيه، فيتناقض، ونسبة الشر إلى الصف الأخير، وصفوف الصلاة كلها خير إشارةً إلى أن تأخر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه منه هضم لحقه، وتسفيه لرأيه، فلا يبعد أن يسمى شرًا، قال المتنبي:

ولم أرَ في عيوبِ الناسِ عَيْباً

كنقص السادرينَ على السمام انظر «فيض القدير» ٤٨٧/٣ ـ ٤٨٨.

## ذِكْرُ الأمرِ للمأمومين أَن يَقِفَ منهم وَرَاءَ الإِمامِ أَوْلُو الأُحلامِ وَالنَّهَى أُولُو الأحلامِ والنَّهَى

٢١٨٠ أخبرنا محمدُ بنُ زهيرٍ أبو يعلى بالأُبُلَّةِ، قال: حدثنا نَصْرُ بن علي بنِ نَصْرٍ، قال: أخبرنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، عن خالدٍ الحَدَّاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمَة،

عن عبدِ الله، عن النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَّلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ يَلُونَهُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ يَلُونَهُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ»(١).

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي معشر واسمه زياد بن كليب فإنه من رجال مسلم وحده. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه الترمذي (٢٢٨) في الصلاة: باب ما جاء لِيَلِيَني منكم أولو الأحلام والنَّهي، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٥٧٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٨٢١) من طريق نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٤٧٥/١، ومسلم (٤٣٢) (١٢٣) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود (٦٧٥) في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف، والدارمي ٢/٠٤١، وأبو عوانة ٢/٢٤، وابن خزيمة (١٥٧٢) أيضاً، والطبراني (١٠٠٤١)، والبيهقي ٣/٦٩ – ٩٦/ من طرق، عن يزيد بن زريع، به.

وقوله: «أولو الأحلام» جمع حِلم، كأنه من الحلم، والسكون، والوقار، والأناة، والتثبت في الأمور، وضبط النفس عن هيجان الغضب، ويراد به العقل، لأنها من مقتضيات العقل، وشعار العقلاء، وقيل: أولو الأحلام: البالغون، والحلم ـ بضم الحاء: البلوغ، و «النَّهي» ـ بضم =

قال أبو حاتِم رضي اللَّهُ عنه: أبو معشرٍ هـٰذا زياد (١) بن كُلَيْبٍ، كوفي ثقة، وليس هـٰذا بأبي معشر السِّندي، فَإِنَّهُ مِن ضُعفاء البغداديين.

#### ذِكْرُ إباحةِ تأخيرِ الأحداثِ عن الصَّفِّ الأوَّلِ عِنْدَ حضورِ أولي الأحلام والنَّهي

۲۱۸۱ \_ أخبرنا ابن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن عمر بن على بن عطاء بن مُقَدَّم، قال: على بن عطاء بن مُقَدَّم، قال: وسُف بن يعقوب السَّدوسي، قال: و

النون: جمع نهية، وهو العقل الناهي عن القبائح، أي: ليدن مني البالغون العقلاء لشرفهم ومزيد تفطنهم وتيقظهم وضبطهم لصلاته، وإن حدث به عارض يخلفوه في الإمامة. قال الطيبي: أمر بتقديم العقلاء ذوي الأخطار والعرفان ليحفظوا صلاته، ويضبطوا الأحكام والسنن، فيبلغوا من بعدهم.

وروى ابن ماجة (٩٧٧) بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي على كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. ورواه أحمد ٢٦٣/٣ مثله إلا أنه قال: ليحفظوا عنه.

و «هيشات الأسواق»: ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات، نهاهم عنها، لأن الصلاة حضور بين يدي الحضرة الإلهية، فينبغي أن يكونوا فيها على السكوت وآداب العبودية، وقيل: هي الاختلاط، والمعنى: لا تكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق، فلا يتميز أصحاب الأحلام والعقول عن غيرهم، ولا يتميز الصبيان والإناث عن غيرهم في التقدم والتأخر، ويجوز أن يكون المعنى: قوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق، فإنه يمنعكم عن أن تلوني. «مرقاة المفاتيح» ٢/٨٠.

(١) تحرف في «الإحسان» إلى: «يزيد»، والتصويب من «التقاسيم» ١/لوحة ٥٨٣.

حدثنا سليمان التيمي، عن أبي مِجْلَز، عن قَيْس(١) بنِ عُبَاد، قال:

بَيْنَمَا أَنَا بِالمَدِينَةِ فِي المَسْجِدِ في الصَّفِّ المُقَدَّمِ قَائِمُ أَصَلِّي، فَجَذَبَئِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَذْبَةً، فَنَحَّانِي، وَقَامَ [مقامي]، فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُو أُبيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لاَ يَسُوْكَ اللَّهُ؛ إِنَّ هِنْذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لاَ يَسُوْكَ اللَّهُ؛ إِنَّ هِنْذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ، وَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، إلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ القِبْلَة، وَقَالَ: مَا عَلَيْهِمْ هَلَكَ أَهْلُ العَهْدِ (٢) وَرَبِّ الكَعْبَةِ \_ ثَلَاثاً \_ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ هَلَكَ أَهْلُ العَهْدِ (٢) وَرَبِّ الكَعْبَةِ \_ ثَلَاثاً \_ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُوا. قالَ: قُلْتُ: مَنْ يَعْنِي السَّيْدَ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَضَلُوا. قالَ: قُلْتُ: مَنْ يَعْنِي بِهِ لَذَا ؟ قالَ: قُلْتُ: مَنْ يَعْنِي الْكَانَ عَلَى مَنْ أَصَلُوا. قالَ: قُلْتُ: مَنْ يَعْنِي إِهِ لَذَا ؟ قالَ: الأَمْرَاءَ (٤).

<sup>(</sup>۱) تحرف في «الإحسان» إلى «ميسرة»، وقيس بن عُباد بضم العين وتخفيف الباء: القيسي الضبعي، أبو عبدالله البصري، قدم المدينة في خلافة عمر، وروى عنه، وعن علي، وعمار، وأبي ذر، وعبدالله بن سلام، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي بن كعب وغيرهم، وكانت له مناقب، وحلم، وعبادة.

<sup>(</sup>٢) في ابن خزيمة، والطيالسي، و «مسند أحمد»: «العقدة»، وفي النسائي: «العقد». قال الخطابي في «غريب الحديث» ٢١٨/٢ بعد أن أورد الحديث بإسناده عن أبيّ بلفظ: «هلك أهل العقدة»: ويروى في أهل العقدة عن الحسن أنه قال: هم الأمراء، وإنما قيل لهم: أهل العقدة، لأن الناس قد عقدوا لهم البيعة، وأعطوهم الصفقة، معنى «العقدة»: البيعة المعقودة لهم.

<sup>(</sup>٣) وآسي»: من الأسى وهو الحزن، وتحرف في «الإحسان» إلى: وإساءة».

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح. محمد بن عمر: أخرج له أصحاب السنن وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يوسف بن يعقوب السدوسي، فإنه من رجال البخاري. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد السدوسي. وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (١٩٧٣).

### ذِكْرُ الأمرِ بالصَّلاة في النَّعلينِ أو خلعهما ووضعِهما بَيْنَ رجلي المصلي إذا صَلَّى

٣١٨٢ - أخبرنا ابنُ سَلْم، حدثنا عبدُالرحمن بنُ إبراهيم، حدثنا بِشُرُ بنُ بكر، حدثنا الأوزاعيُّ، حدثني محمدُ بنُ الوليد الزبيدي، عن سعيدٍ المُقْبِريِّ، عن أبيه،

عن أبي هُريرة، عن النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدًا، ولْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا» (١٠).

وأخرجه النسائي ٨٨/٢ في الإمامة: باب من يلي الإمام ثم الذي يليه، عن محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٤٦٠) عن محمد بن راشد، عن خالد، عن قيس بن عباد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٤٠/٥ عن سليمان بن داود، ووهب بن جرير، والطيالسي (٥٥٥)، ثلاثتهم عن شعبة، عن أبي حمزة، عن إياس بن قتادة، عن قيس بن عُباد، به.

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البيهقي في «السنن» ٢ /٤٣٢ من طريق سليمان بن شعيب الكيساني، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (700) في الصلاة: باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٣٠١)، وأخرجه الحاكم ٢٠/١، كلاهما من طريق عبدالوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٨١٤ من طريقين عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، بهذا الإسناد.

وسيورده المؤلف بعده (٢١٨٣) و (٢١٨٧) من طريق عياض بن =

#### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ المرءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصلاةِ في نعليه وَبَيْنَ خلعهما ووضعهما بَيْنَ رجليه

٣١٨٣ ـ أخبرنا ابنُ خزيمة، حدثنا يونسُ بنُ عبدالأعلى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرني عياضُ بنُ عبداللَّه القُرَشِي، وغيرُه، عن سعيد بنِ أبي سعيدٍ،

عن أبي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ، أَوْلِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلاَ يُتُوْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ (').

### ذِكْرُ الإِباحةِ للمرء أن يُصَلِّي الصلاةَ في نعليه ما لم يعلم فيهما أذى

٢١٨٤ \_ أخبرنا محمدُ بن علي الصَّيْرَفِي، قال: حدثنا عثمانُ بنُ

<sup>=</sup> عبدالله، عن سعید المقبري، عن أبي هریرة. وبرقم (۲۱۸۸) من طریق یوسف بن ماهك، عن أبي هریرة، به. فانظره.

وله طريقان آخران ضعيفان عند ابن ماجة (١٤٣٢) في الإقامة: باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خُلعت في الصلاة، والطبراني في الصغير» (٧٨٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (۱۰۰۹).

وأخرجه الحاكم ٢٥٩/١ من طريق بحربن نصر الخولاني، عن عبدالله بن وهب، بهذا الإسناد. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبى.

وأخرجه عبدالرزاق (۱۵۱۹) من طريق عبد بن زياد بن سمعان، أخبرني سعيد المقبري، به. وانظر ما قبله و (۲۱۸۷) و (۲۱۸۸).

طالوت بن عباد الجَحْدَرِيُّ، قال: حدثنا عثمانُ بنُ عمر، قال: حدثنا كَهْمَسُ بنُ الحسن، عن أبي العلاء،

عن أبيه أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلُ مَخْصُوفَةٌ(١).

(۱) عثمان بن طالوت بن عباد: ذكره المؤلف في «ثقاته» ٤٥٤/٨، فقال: عثمان بن طالوت بن عباد الجحدري من أهل البصرة يروي عن عبدالوهاب الثقفي، وأبي عاصم وأهل بلده، وكان أحفظ من أبيه، حدثنا عنه محمد بن علي الصيرفي غلام طالوت بن عباد، مات وهوشاب ولم يتمتع بعلمه في سنة أربع وثلاثين ومئتين. قلت: وأبوه طالوت محدث ثقة، له ترجمة في «السير» ٢٥/١١، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أنَّ صحابِيَّهُ لم يخرج له البخاري. أبو العلاء: هو يزيد بن عبدالله بن الشخير.

وأخرجه عبدالرزاق (١٥٠٠)، ومن طريقه أحمد ٢٥/٤، عن معمر، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء ينزيد بن عبدالله بن الشخير، به. وهذا إسناد صحيح على شرطهما، ومعمر روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط.

وأخرجه البزار (٦٠٣) من طريق يزيد بن زريع (وهوممن سمع من سعيد قبل الاختلاط أيضاً)، عن سعيد الجريري بلفظ: رأيت النبي ﷺ صلى في نعليه، ثم بزق، ثم دلكها بنعله.

وأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» ص ١٣٥ من طريق شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف بن عبدالله بن الشخير، عن أبيه، به.

وفي البـاب عن عمرو بن حـريث عند عبـدالـرزاق (١٥٠٥)، وابن أبـي شيبة ٢/١٥، وغيره، انظر مصنف ابن أبـي شيبة ٢/٤١٥ ـــ ٤١٧، وعبدالرزاق ٣٨٤/١ ــ ٣٨٧.

وخصف النعلَ يَخْصِفُها خصفاً: ظاهر بعضها على بعض، وخرزها، وهي نعلُ خصيف، وكل ما طُورق بعضُه على بعض فقد خُصِفَ.

### ذِكْرُ الأمرِ لمن أتى المسجدَ للصلاة أن يَنْظُرَ في نعليه ويَمْسَحَ الأذى عنهما إن كان بهما

٢١٨٥ - أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحِيُّ، حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، عن حمادِ بنِ سلمة، عن أبي نَعَامَةَ السَّعدي، عن أبي نَضْرَةَ،

عن أبي سعيد الخُدري، قال: صَلَّى بِنَا رَسولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعَ القَوْمُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ:

«مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ»؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ، فَخَلَعْنَا، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ، فَخَلَعْنَا، قَالَ: «إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ، وَلَٰكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فَالَ: «إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ، وَلَٰكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فَالَ: هَا فَالَنَ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ في نَعْلَيْهِ، فَإِنْ فِيهِمَا قَذَراً، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ في نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذًى، فَلْيَمْسَحْهُ» (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو نعامة السعدي: اسمه عبدربه، وقيل: عمرو، وأبو نضرة: اسمه المنذر بن مالك قطعة العبدي البصرى.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٠١٧) عن محمد بن يحيى، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠/٢، والطيالسي (٢١٥٤)، وأحمد ٢٠/٣ و ٩٢، وأبو داود (٦٥٠) في الصلاة: باب الصلاة في النعل، والمدارمي ٢٠/١، والبيهقي ٢١/١٤، وأبو يعلى (١١٩٤)، وابن خزيمة (١٠١٧) أيضاً، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. (وما وقع في بعض نسخ أبي داود أنه حماد بن زيد، فهو خطأ من النساخ). وصححه الحاكم ٢/٠٠٢ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

## ذِكْرُ الأمرِ بالصَّلاةِ في الخِفَافِ والنَّعَالِ المُ

٣١٨٦ أخبرنا ابنُ قحطبة، قال: حدثنا أحمدُ بنُ أبانَ القرشي، قال: حدثنا مروانُ بنُ معاوية، قال: حدثنا هِلالُ بنُ ميمون، قال: حدثنا أبو ثابتٍ يعلى بنُ شَدَّاد بنِ أوسٍ،

عن أبيه، قال: قال رَسولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «خَالِفُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ، وَلاَ فِي نِعَالِهِمْ»(١).

وأخرجه أبو داود (٢٥٢) في الصلاة: باب الصلاة في النعل، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٥٣٤)، وأخرجه الحاكم ٢٦٠/١، ومن طريقه البيهقي ٢٣٢/٢، من طريق محمد بن شاذان، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وهذا سند حسن. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ولفظه عندهم: «خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم» ولم يرد عندهم لفظ: «والنصارى» وقد انفرد بها المؤلف.

<sup>=</sup> وأخوجه عبدالرزاق (١٥١٦) عن معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه عن أبي سعيد الخدري...

<sup>(</sup>۱) أحمد بن أبان: ذكره المؤلف في «ثقاته» ۳۲/۸، فقال: أحمد بن أبان القرشي من ولد خالد بن أسيد من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره، مات سنة خمسين ومئتين، وفي «الوافي بالوفيات» للصفدي ۱۹۷/۱: أحمد بن أبان: أصله بصري، كان ببغداد، حدَّث عن عبدالعزيز الدراوردي، وإبراهيم بن سعد الزهري، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين. قال محبالدين بن النجار: ذكره محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهاني في تاريخه. وقد توبع، وباقي رجاله ثقات.

#### ذِكْرُ الأمرِ للمأمومِ عِنْدَ خلعه نَعْلَيْهِ بوضعهما بَيْنَ رجليه

٣١٨٧ \_ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: حدثنا عياضُ بنُ عبداللَّه، عن سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، أن رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَخَلَع نَعْلَيْهِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا(١) بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلاَ يُـوَّذِ بِهِمَا غَيْرَهُ» (٢).

# ذِكْرُ الزجرِ عن وضع المأمومِ نَعْلَهُ عن يمينِه في صلاتِه أو عن يسارِه

۲۱۸۸ ـ أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن زهير، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا عثمانُ بنُ عمر، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن عبدالرحمان بن قيس، عن يوسف بن مَاهَك،

عن أبي هريرة، أن النَّبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ

وأخرجه أيضاً (٧١٦٤) من طريق أبي معاوية، عن هلال بنحوه.

<sup>=</sup> وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧١٦٥) من طريق هشام بن عمار، عن مروان بنحوه.

<sup>(</sup>١) في «الإحسان»: (فليخبطهما»، والمثبت من هامش «الإحسان».

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي على شرط مسلم. وهو مكرر (٢١٨٣).

فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ»(١).

### ذِكْـرُ وضع المصلي نعليه إذا أرادَ الصلاةَ

٣١٨٩ ـ أخبرنا عِمْرانُ بنُ موسى بنُ مجاشع، قال: حدثنا ابنُ عثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدثنا هَوْذَةُ بنُ خليفة، قال: حدثنا ابنُ جُريج، قال: حدثني محمدُ بنُ عَبَّادِ بنِ جعفرٍ حديثاً يَرْفَعُهُ إلى أبي سلمة بن سفيان، وعبداللَّهِ بن عمرو،

عن عبدِاللَّه بن السائب قال: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَوْمَ الفَتْحِ، وَصَلَّى فِي الكَعْبَةِ، فَخَلَعَ

<sup>(</sup>١) إسناده حسن في الشواهد. أبو عامر الخزاز ــ واسمه صالح بن رستم ــ وإن كان من رجال مسلم فهو كثير الخطأ.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٠١٦) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٢٥٤) في الصلاة: باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، ومن طريقه البيهقي في «السنن» ٢/٢٣٤، والبغوي في «شرح السنة» (٣٠٢)، عن الحسن بن علي، وأخرجه الحاكم ٢٥٩/١ ومن طريقه البيهقي ٢/٣٤٤ أيضاً من طريق الحسن بن مكرم، وابن خزيمة (١٠١٦) أيضاً عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثلاثتهم عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وتقدم برقم (٢١٨٢) من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وبرقم (٢١٨٣) و (٢١٨٧) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.

نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ المُوْمِنِينَ، فَلَمَّا بَلَغَ فَرُكَعَ (١). [٥:٨]

#### ذِكْرُ الزجرِ عن إنشاء المرءِ الصلاة عند ابتداءِ المؤذّنِ في الإقامة

• ٢١٩٠ أخبرنا ابنُ خزيمة وعُمَرُ بنُ محمد (٢) الهَمَذَانِي، وغيرُهُما (٣) قالوا: حدثنا محمدُ بنُ عبداللَّه بن بَزِيعٍ، قال: حدثنا زيادُ بنُ عبداللَّه، عن محمد بن جُحَادَة، عن عمرو بنِ دينارٍ، عن عطاء بنِ يسار،

وأخرجه أحمد ٤١١/٣ عن هوذة بن خليفة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٨١٤، ومن طريقه ابن ماجة (١٤٣١) في الإقامة: باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خُلعت في الصلاة، وأخرجه أحمد ٣/١١٤، (١١٤، وأبو داود (١٤٤٨) في الصلاة: باب الصلاة في النعل، والنسائي ٢/٤٧ في القبلة: باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٠١٤) من طريق يحيى بن سعيد، وابن خزيمة (١٠١٥)، والحاكم ٢/٢٩١، ومن طريقه البيهقي ٢/٢٩٤ من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن جريج، به.

وأخرجه عبدالرزاق (١٥١٨) عن ابن جريج، عن عطاء أوغيره قال: قال عبدالله بن السائب: صلى النبي على يوم الفتح، فخلع نعليه، فخلعهما عن يساره.

وتقدم برقم (١٨١٥) من طريق حجاج، عن ابن جريج، به، دون ذكر النعلين، فانظر تتمة تخريجه هناك.

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. هوذة بن خليفة: صدوق، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سلمة بن سفيان، واسمه عبدالله، فإنه من رجال مسلم وحده.

<sup>(</sup>۲) تحرف في «الإحسان» إلى: «عمرو بن خزيمة»، والتصويب من «التقاسيم» 7 / 4 .

<sup>(</sup>٣) في «الإحسان»: «وعدة».

عن أبي هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِذَا أَخَــذَ المُؤذِّنُ فِـي الإِقَــامَــةِ، فَــلاَ صَــلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ»(١).

٢١٩١ ـ أخبرنا بَكْرُ بن محمد بن عَبْدِالوَهَّابِ القَرَّاز، قال: حدثنا عَبْدُاللَّه بن معاوية الجُمَحِيّ، قال: حدثنا ثابتُ بنُ يزيد، عن عاصِم الأحول،

عن عَبْدِاللَّه بنِ سَرْجِسَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَالنَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُصَلِّي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ، ضَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَالَ: «بِأَيَّتِهِما اعْتَدَدْتَ، أَوْ بِأَيَّتِهِمَا، وسلَّم، قَالَ: «بِأَيَّتِهِما اعْتَدَدْتَ، أَوْ بِأَيَّتِهِمَا، احْتَسَبْتَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا، أَو الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ؟» (٢) [٢: ٨٩]

<sup>(</sup>۱) زياد بن عبدالله: هو ابن الطفيل العامري البَكَّائي، أبو محمد الكوفي، صاحب ابن إسحاق، وأثبت الناس فيه، مختلف فيه، روى له البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره، واحتج به مسلم. وقال ابن عدي: وما أرى برواياته بأساً. وباقي رجال السند رجال الشيخين غير محمد بن عبدالله، فإنه من رجال مسلم.

وأخرجه أبوعوانة ٣٣/٢، ٣٤ من طرق عن زياد بن عبدالله البكائي، بهذا الإسناد، بلفظ: «إذا أقيمت الصلاة...» وبهذا اللفظ سيورده المؤلف برقم (٢١٩٣) من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، به، فانظر تخريجه هناك.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. عبدالله بن معاوية لم يخرجا له، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير صحابيه، فإنه من رجال مسلم.

وأخرجه أحمد ٥/٨٣، ومسلم (٧١٢) في صلاة المسافرين: باب =

#### ذِكْرُ وَصْفِ هَـٰذه الصَّلاة التي كان المصطفى صلَّى اللَّه عليه وسَلَّم يُصَلِّي

٢١٩٢ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا داود بن شبيب، قال: حدثنا حماد بن سَلَمَة، عن عاصم الأحول،

عن عبدالله بن سَرْجِسَ، وكان قد أدركَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، صَلَّى الفَجْر، عليه وسلَّم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى الفَّجْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الفَوْم، فَجَاءَ رَجُلُ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتِي الفَجْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ القَوْم، فَخَاءَ رَجُلُ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتِي الفَجْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ القَوْم، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، صَلاَته قَالَ للرَّجُلِ: «أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلاَتكَ: الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أو الَّتِي للرَّجُلِ: «أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلاَتكَ: الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أو الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا؟»(١).

#### ذِكْرُ البيانِ بِأَنَّ حُكْمَ صَلاَة الفَجرِ وحكم غيرها من الصلوات في هـٰذا الزجرِ سواء

٣١٩٣ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا حِبَّانُ بنُ موسى، قال: أخبرنا عَبْدُاللَّه، قال: أخبرنا زكريا بنُ إسحاق، عن عمرو بنِ دينار، عن عطاء بن يسار،

كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبوداود (١٢٦٥) في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والنسائي ١١٧/٢ في الإمامة: باب فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة، وابن ماجة (١١٥٦) في الإقامة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبوعوانة ٢/٥٧، والبيهقي ٢/٢٨ من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١١٢٥).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر ما قبله.

عَن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» (١). [٢: ٨٩]

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالله: هو ابن المبارك.

وأخرجه النسائي ١١٦/٢ في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، عن نصر بن سويد، عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ١٩٧١، ومسلم (٧١٠) في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، والترمذي (٢١) في الصلاة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وابن ماجة (١١٥١) في الإقامة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبوعوانة ٢/٣، والبيهقي ٢/٢٨، من طريق فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبوعوانة ٢/٣، والبيهقي ٢/٢٨، من طريق أزهر بن روح بن عبادة، وأحمد ٢/١٥، وابن ماجة (١١٥١) من طريق أزهر بن القاسم، ومسلم (٧١٠) (٦٤)، وأبو داود (٢٢٦) في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والبيهقي ٢/٢٨٤ من طريق عبدالرزاق، والدارمي ٢/٣٧، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» عبدالرزاق، والدارمي أبي عاصم، كلهم عن زكريا بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢/ ٣٣١ و ٤٥٥ ، ومسلم (٧١٠) ، وأبوعوانة ٣٣١/ ٣٧٠ ما الله الم ٣٣٠ وأبو داود (١٢٦٦) ، والنسائي ١١٦/١، ١١١ ، والدارمي ١٨٥/ ، والبيهقي ٢/ ٤٨٨ ، والبغوي في «شرح السنة» (٤٠٨) ، والطبراني في «الصغير» (٢١) و (٢٩٥) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٥/ ١٩٧ و ١٩٥/١ و ١٩٥/١ و ١٩٥/١٠ .

وأخرجه عبدالرزاق (٣٩٨٧) عن ابن جريج، والشوري، عن عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٧/٢ من طريق ابن عيينة، وأيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موقوفاً عليه.

# ذِكْرُ الرخصةِ للداخلِ المسجدَ والإمامُ راكع أن يَبْتَدِىءَ صَلاَتَه منفرداً ثم يلحق بالصَّفِّ عندَ الركُوع، فيتَّصِل به

٢١٩٤ أخبرنا محمد بن علي بن الأحمر الصَّيْرَفِي، بالبصرةِ،
 قال: حدثنا العبَّاسُ بن الوليد النَّرسي، قال: حدثنا وُهَيْبُ بن خالد، عن عنبسة الأعور، عن الحسن،

أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ المَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم راكِعٌ، فَوَالَ لَهُ النَّبِيُّ راكِعٌ، فَوَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ»(١). [٣٣:١]

قلت: والمرفوع أصح كما قال الترمذي، لأنه زيادة، وهي مقبولة من الثقات، ويعضد المرفوع طريقٌ آخر عن أبي هريرة، أخرجه أحمد ٢/٣٥٣، والطحاوي ٣٧٢/١ من طريقين عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت». وأبو تميم الزهري: لا يُعرف.

وتقدم برقم (٢١٩٠) من طريق محمد بن جحادة، عن عمرو بن دينار، به، بلفظ: «إذا أخذ المؤذن في الإقامة... فانظره.

<sup>(</sup>۱) عنبسة الأعور: هو عنبسة بن أبي رائطة الغنوي، ذكره المؤلف في «ثقاته» 

۷/ ۲۹۰، وقال ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٠: سألت أبي عن عنبسة الأعور، فقال: هو عنبسة بن أبي رائطة الأعور، وهو عنبسة الغنوي، شيخ روى عنه عنه عبدالوهاب الثقفي أحاديث حساناً، وروى عنه وهيب، وليس بحديثه بأس. وترجم له البخاري في «تاريخه» ٣٨/٧، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأما علي ابن المديني، فقد ضعفه في «العلل» ص ٨٦، وقد تابعه عليه زياد الأعلم في الرواية الآتية عند المصنف. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (١٠٣٠) من طريق العباس بن الوليد النرسى، بهذا الإسناد.

### ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أَن هَـٰذَا الخبرَ تَفَرَّدَ به عَنبسةُ عن الحسن

۲۱۹٥ أخبرنا عَبْدُاللَّه بن قَحْطَبة، قال: حدثنا أحمدُ بنُ المقدام العِجلي، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: حدثنا سعيدُ بنُ أبي عروبة، عن زيادٍ الأعلم، عن الحسن،

عن أبي بَكْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ المَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم رَاكِعُ، قَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصاً وَلاَ تَعُدْ» (١). [٣٣:١]

= وقوله: «ولا تَعُدْ» قال الحافظ في «الفتح»: أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف. وانظر تمام كلامه فيه.

(۱) إسناده صحيح على شرط البخاري. يزيد بن زُرَيع سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. زياد الأعلم: هو زياد بن حسان بن قرة الباهلي، وقد صَرَّح الحسن بالتحديث في رواية النسائي وأبي داود وغيرهما.

وأخرجه أبو داود (٦٨٣) في الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف، ومن طريقه البيهقي في «السنن» ١٠٦/٣، وأخرجه النسائي ١١٨/٢ في الإمامة: باب الركوع دون الصف، من طريق حميد بن مسعدة، وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٩٥/١ من طريق يحيى بن عبدالحميد الحماني، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٩/٥ و ٤٥، والبخاري (٧٨٣) في الأذان: باب إذا ركع دون الصف، وأبوداود (٦٨٤)، وابن الجارود (٣١٨)، والطحاوي ١٠٩٥، والبغوي في «شرح السنة» (٨٢٢) و (٨٢٣)، والبيهقي ١٠٦/٣ من طرق عن زياد الأعلم، به.

قال أبو حاتم رضى اللَّه عنه: هنذا الخبر مِن الضَّرْب الذي ذكرتُ في كتاب «فصول السنن» أن النبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قد ينهى عن شيءٍ في فعل معلوم، ويكون مرتكبُ ذلك الشيء المنهيِّ عنه مأثوماً بفعله، ذلك إذا كان عالماً بنهى المصطفى صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم عنه، والفعلُ جائزٌ على ما فعله، كنهيه صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم عن أَنْ يَخْطُبَ الرجلُ على خِطبة أخيه، أو يستام على سَوْم أخيه، فإنْ خَطَبَ امرؤ على خِطبة أخيه بَعْدَ علمه بالنهي عنه، كان مأثوماً، والنكاح صحيح، فَكَذَلَكَ قُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبِي بِكَرَةً: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلاَ تَعُدْ» فإن عادَ رَجُلُ في هـٰذا الفعل المنهي عنه، وكان عالماً بذلك النهى، كان مأثوماً في ارتكابه المنهى، وصلاتُه جائزة، ولأنه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أباح هـٰذا القدرَ لأبي بكرة مستثنى مِن جملة ما نهاه عنه في خبر وَابصَة (١)، كالمُزَابَنَةِ، والعَريَّةِ، ولو لم تَجُز الصَّلاةُ بهـٰذا الوصفِ لأبـى بكرة، لأمره صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم بإعادةِ الصلاة. وقوله: «وَلاَ تَعُدْ» أراد به: لا تَعُدْ في

<sup>=</sup> وأخرجه الطيالسي (٨٧٦) عن أبي حرة، وعبدالرزاق (٣٣٧٦)، ومن طريقه أحمد ٤٦/٥، من طريق قتادة، كلاهما عن الحسن، به.

وأخرجه أحمد ٥٠٥ و ٥٠ من طريق عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه...

<sup>(</sup>١) سيورده المصنف بالأرقام (٢١٩٨) و (٢١٩٩) و (٢٢٠٠) و (٢٢٠١).

إبطاءِ المجيء إلى الصلاة (١)، لاَ أَنَّه أراد به أن لا تعود بَعْدَ تكبيرِك في اللحوق بالصَّفِّ.

### ذِكْرُ الموضِع الذي يقف فيه المأموم إذا كان وحده من الإمام في صلاته

۲۱۹۲ \_ أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدثنا أبو الأشعث، قال: حدثنا إسماعيلُ بن عُليَّة، عن أيوب، عن

(۱) قال الإمام الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في «السنن» ۹۰/۲: قوله: «ولا تعد» يشبه قوله: لا تأتوا للصلاة تسعون. يعني ـ والله أعلم: ليس عليك أن تركع حتى تَصِلَ إلى موقفك لما في ذلك من التعب، كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة.

وقال الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٩٩٦: فإن قال قائل: ما معنى قوله: «ولا تعد»؟ قيل له: ذلك عندنا يَحْتَمِلُ معنيين: يحتمل: ولا تعد أن تركع دونَ الصف حتى تقومَ في الصف، كما قد روى عنه أبو هريرة: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثني عمر بن علي، قال: حدثنا ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي على «إذا أتى أحدُكم الصلاة، فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف».

(قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٦/١ ـ ٢٥٧ من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، به موقوفاً بلفظ: «لا تُكَبِّرُ حَتَّى تأخذَ مقامَكَ من الصفِّ».

وأخرجه أيضاً ٢٥٧/١ من طريق يحيى بن سعيد بن عجلان، به. بلفظ: «لا تكبر حتى تأخذ مقامَكَ من الصف»).

ويحتمل قوله: «ولا تَعُدّ»، أي: ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعياً يحفزك فيه النفس كما قد جاء عنه في غير هذا الحديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا».

عبدِ اللَّه بن سعيد بن جبير، عن أبيه، قال:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بتُّ (١) عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُصَلِّي، فَقُمْتُ أُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ (٢).

ذِكْرُ وصَفِ قيامِ المأمومِ من الإِمامِ إذا أراد الصَّلَاة جماعةً ٢١٩٧ ـ أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا عمرو بنُ زُرارة،

وأخرجه البخاري (٦٩٩) في الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» (٨٢٦) عن مسدد، والنسائي ٨٧/٢ في الإمامة: باب موقف الإمام والمأموم صبي، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٦١١) في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، عن عمروبن عون، عن هشيم، عن أبي بشر، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٠٨/١ من طريق الحكم، كلاهما عن سعيد بن جبير، به.

وأخرجه مسلم (٧٦٣) (١٩٢) و (١٩٣) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (٦١٠) في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه، وأبو عوانة ٧٦/٧، والبيهقي في «السنن» ٣٩٩، من طرق عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس.

وأخرجه الترمذي (٢٣٢) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، من طريق عمرو بن دينار، عن كريب، عن ابن عباس.

وتقدم مطولاً برقم (١١٩٠) من طريق سالم بن أبي الجعد، ومختصراً برقم (١٤٤٥) من طريق سلمة بن كهيل، كلاهما عن كريب، عن ابن عباس، فانظر تخريجهما ثمة.

<sup>(</sup>١) سقطت من «الإحسان»، واستدركت من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٥٤.

<sup>(</sup>Y) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأشعث \_ واسمه أحمد بن المقدام \_ فإنه من رجال البخاري. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

قال: حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدثنا يَعْقُوبُ بنُ مجاهدٍ أبوحزرةَ، عن عُبَادَةَ بنِ الوليد بن عُبَادَة بنِ الصَّامِتِ،

عن جابر بن عبداللُّه، قال: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَشِيَّةً و(١)دَنَوْنَا مِنْ مِيَاهِ العَرَب، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «مَنْ رَجُلٌ (٢) يَتَقَدَّمُنَا فَيَردُ الحَوْضَ، فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا»؟ قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: هَنْذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم: «أَيُّ رَجُلِ مَعَ جَابِر»؟ فَقَامَ (٣) جَبَّارُ بْنُ صَحْر، فَانْطَلَقْنَا إِلَى البِئْرِ، فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلًا أَوْسَجْلَيْن، ثُمَّ مَدَرْنَاه، ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَ: ﴿أَتَأْذَنَانِ؟ ﴿ قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه، فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ، فَشَرِبَتْ، ثُمَّ شَنَقَ لَهَا، فَبَالَتْ، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا، فَأَنَاخَهَا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم، إِلَى الحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّا رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَذَهَبَ جَبَّار بنُ صَخْر يَقْضِيَ حَاجَتَهُ، وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم يُصَلِّى، وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةً، وَكُنْتُ أَخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، فَلَمْ تَبْلُغْ لي، وَكَانَتْ لَهَا (٤) ذَبَاذِبُ،

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من «الإحسان»، واستدركت من «التقاسيم» ٤/لوحة ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) تحرف في «الإحسان» إلى: «برجل».

<sup>(</sup>٣) تحرف في «الإحسان» إلى: «فقال».

<sup>(</sup>٤) تحرفت في «الإحسان» إلى: «لى».

فَنَكُسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا(١)، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَأَخَذَ بِيدِي، فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَجَاءَ جَبَّارُ بِنُ صَحْرٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعاً، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا مِنْ خَلْفِهِ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يَرْمُقُنِي وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ، فَقَالَ هِ كَذَا، وَأَشَارَ بِيدِهِ: وَسِلَّم، يَرْمُقُنِي وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ، فَقَالَ هِ كَذَا، وَأَشَارَ بِيدِهِ: شَلَدُهُ عَلَى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَوْبُكَ هُا جَابِرُ»، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَوْبُكَ وَاسِعاً، فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً (٣)، فَاشْدُدُهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَوْبُكَ وَاسِعاً، فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً (٣)، فَاشْدُدُهُ عَلَى جَقُوكَ» (٤).

<sup>(</sup>١) زاد في رواية مسلم: «ثم تَوَاقَصْتُ عَلَيها»، أي: أمسكت عليها بعنقي وحنيته عليها لئلا تسقط.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في «الإحسان» إلى «سُد»، والتصويب من «التقاسيم»، وفي مسلم: «يعنى شُدَّ وسطك».

<sup>(</sup>٣) وهي كذلك في «صحيح مسلم»، وفي «التقاسيم»: «وصيفاً»، أي: إنْ كان الثوب يصف حجم الجسم لضيقه. وفي حديث ابن عمر: «إن لا يَشِفَّ فإنَّه يَصِفُ»، يريد الثوب الرقيق إن لم يبن منه الجسد، فإنه لرقته يَصِفُ البدن، فيظهر منه حَجْمُ الْأَعْضاء، فشَبَّه ذلك بالصَّفةِ.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في «صحيحه» (٣٠١٠) في الزهد: باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر، عن هارون بن معروف ومحمد بن عباد قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٦٣٤) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، وابن الجارود في «المنتقى» (١٧٢)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٢٠٧/١، والبيهقي في «السنن» ٢/٢٣٩، والبغوي في «شرح =

٣١٩٨ أخبرنا الحسينُ بنُ عبداللَّه بنِ يزيد القطان بالرَّقة والرافِقة جميعاً، قال: حدثنا حكيمُ بن سَيْف (١) الرَّقي، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ عمرو، عن زيدِ بنِ أبي أُنَيْسَةَ، عن عمرو بنِ مُرَّةَ، عن هلال بن يساف الأشجعي، عن عمرو بنِ راشد،

عن وَابِصَة بن معبد بن الحارث الأسدي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ(٢). [٣٣:١]

السنة» (۸۲۷)، والحاكم ۲۰٤/۱ من طرق عن حاتم بن إسماعيل، به. وأخرجه مسلم (۷۶۲) (۱۹۶) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو عوانة ۲۰۲۷ من طريق ورقاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.

وأخرج منه قصة الالتحاف والاتزار: البخاريُّ (٣٦١) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً، والبيهقي ٢٣٨/٢ من طريق فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر.

وإليك شرح ما في هذا الحديث من الغريب من «شرح مسلم» للنووي ١٣٩/١٨ - ١٤٢: «نزعنا»: أخذنا وجَبَذْنا. و «السَّجْل»: الدلو المملوءة. ومَدَرَ الحوضَ: طَيَّنَه وأصلحه. و «أفهقناه»: ملأناه. و «أشرع ناقتَه»: أرسل رأسها في الماء لتشرب. و «شَنقَ لها»: كَفَّها بزمامها وهو راكب. و «ذباذب»: أهداب وأطراف، واحدها ذِبْذِب بكسر الذالين، سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى، أي: تتحرك وتضطرب، فنكستها: بتخفيف الكاف وتشديدها. و «الجَقُو» - بفتح الحاء وكسرها: معقد الإزار.

- (١) تحرف في «الإحسان» إلى: «يوسف»، والتصويب من «التقاسيم» ١/لوحة ٢٢٢.
- (٢) إسناده حسن. حكيم بن سيف: صدوق، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الصحيح غير عمرو بن راشد الكوفي، فقد ذكره المؤلف في «الثقات»، =

### ذِكْرُ البيان بأن هذا المصلي المنفرد خلف الصفوف أعاد صلاته بأمر المصطفى على إياه بذلك

۲۱۹۹ ـ أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أبو قديد عبيداللَّه بن فضالة، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد،

عن وابصة بن معبد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ (١٠). [٣٣:1]

وروى عنه اثنان، وتابعه عليه زياد بن أبي الجعد عند المؤلف (٢٢٠٠)، وقولُ ابن حزم في «المحلى» ٤/٤٥: وثقه أحمد بن حنبل وغيره وهم منه.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٢/(٣٧٣) من طريق عبيدالله بن عمرو، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً ٢٢/(٣٧٣) من طريق عمرو بن مرة، به.

وأخرجه أحمد ٢٢٨/٤، والطبراني ٢٢/(٣٨٣) من طريق شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة.

وأخرجه الطبراني ۲۲/(۳۸۸) و (۳۹۰) و (۳۹۱) من طريق سالم بن أبي الجعد، و (۳۹۱) و (۳۹۳) و (۳۹۱) من طريق الشعبي، و (۳۹۵) و (۳۹۵) و (۳۹۸) و (۳۹۸) من طريق حنش بن المعتمر، ثلاثتهم عن وابصة، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده كالذي قبله. وأخرجه الطيالسي (۱۲۰۱)، وأحمد ۲۲۸/۶، وأبو داود (۲۸۲) في الصلاة: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف والترمذي (۲۳۱) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ۳۹۳/۱، والطبراني ۲/۲/(۳۷۱)، والبيهقي ۳/۶۰۱، والبغوي في «شرح السنة» (۲۲۸) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.

# ذِكْرُ البيانِ بأنَّ النبي ﷺ إنما أَمَرَ هنذا الرجلَ بإعادةِ الصَّلاةِ لَا يُتَصِلُ بمصلِّ مثلِه حَيْثُ كانَ مأموماً

• ٢٢٠٠ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا زكريا بنُ يحيى، قال: حدثنا هُشَيْمٌ، عن حُصَيْنٍ، عن هلال بن يِساف، قال: أخذ بيدي زيادُ بنُ أبي الْجَعْدِ ونحن بالرَّقة، فأقامَنِي على شيخ من بني أَسَدٍ،

يقال له: وابِصَةُ بنُ مَعْبَدٍ، قال: حدثني هـٰذا الشيخُ أَنَّ رَجُـلاً صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَحْـدَهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِأَحَدٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ(١).

(۱) إسناده حسن في الشواهد، رجاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد، فقد ذكره المؤلف في «الثقات»، وروى عنه اثنان، وحُصَيْن: هو ابن عبدالرحمن السلمي.

وأخرجه الحميدي (٨٨٤)، وابن أبي شيبة ١٩٢/، ١٩٣، وأخرجه الحميدي (٨٨٤)، وابن أبي شيبة ١٩٢/، ١٩٣، الصلاة وأحمد ٢٢٨/٤، والترمذي (١٣٠) في الإقامة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والدارمي ٢٩٤/١، والطبراني في «الكبير» خلف الصف وحده، والدارمي ٢٩٤/١، والطبراني في «الكبير» /٢٧/(٣٧٦) و (٣٧٨) و (٣٧٨) و (٣٨١)، والبيهقي ١٠٤/٣٠٠ من طرق عن حُصين، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٤٨٢)، ومن طريقه ابن الجارود (٣١٩)، والطبراني ٢٢/(٣٧٥) عن الثوري عن منصور، عن هلال بن يساف، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.

وعند الترمذي وغيره بعد قوله: «وحده»: «والشيخ يسمع»، قال الشيخ أحمد شاكر \_ رحمه الله \_ في تعليقه على «سنن الترمذي» 1/82: قوله: «والشيخ يسمع» جملة معترضة. يريد به هلال أن زياداً حدثه بالحديث عن وابصة بن معبد بحضرته وسماعه، فلم ينكره عليه، فيكون من باب القراءة على العالم، وكأن هلالاً سمعه من وابصة، ولذلك =

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: سَمِعَ هنذا الخَبرَ هِلالُ بنُ يساف، عن عمرو بنِ راشد، عن وابِصة بن معبد، وسَمِعَه مِن زِياد بنِ أبي الجعد، عن وابِصَة، والطريقانِ جميعاً محفوظانِ (١).

كان هلال يرويه في بعض أحيانه عن وابصة بدون ذكر زياد، وهي رواية متصلة، ليس فيها تدليس، وإلى هذا يشير قول الترمذي...: وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالاً قد أدرك وابصة.

قلت: ورواية هلال عن وابصة بدون ذكر زياد أخرجها أحمد في «المسند» ٢٢/(٣٨٣)، من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبد أن النبي في رأى رجلًا يصلي في الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. وهذا سند صحيح.

(۱) ورواية هلال ين يساف عن وابصة بإسقاط الواسطة التي رواها أحمد كما في التعليق المتقدم محفوظة أيضاً، فيكون للحديث عن وابصة ثلاثة طرق.

قال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحدَه، وقالوا: يُعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقد قال قوم من أهل العلم: يُجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهوقولُ سفيان الشوري، وابن المبارك، والشافعي، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضاً، قالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، ووكيع.

واستظهر شيخ الإسلام ابن تيمية صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. انظر «مجموع الفتاوى» ٣٩٦/٢٣.

وفي «مصنف أبن أبي شيبة» ١٩٣/٢: حدثنا عبدالأعلى، عن يونس، عن الحسن في الرجل يدخل المسجد، فلا يستطيع أن يدخل في =

### ذِكْرُ الخبرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أَن هـٰذا الخَبرَ تَفَرَّدَ به هلالُ بنُ يساف

المجال المجال المجال المجال الله بنُ محمد، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا وكيعٌ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ (١) زيادِ بنِ أبي الْجَعْدِ، عن عَمّه عُبَيْدِ بنِ أبي الجعد، عن أبيه زياد بنِ أبي الْجَعْدِ،

عن وَابِصَةَ بنِ معبد أنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ (٢). [٣٣:١]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تأويلَ من حرَّف هـٰذا الخبرَ عن جهته وزعم أن النبيَّ ﷺ إنما أمر هـٰذا المُصَلِّيَ بإعادَةِ الصلاة لشيءِ علمه منه ما لا نعلمُه نحن

٢٢٠٢ \_ أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبَاب، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ

<sup>=</sup> الصف. قال: كان يرى ذلك يجزيه إن صلى خلفه. وانظر «المغني» ۲۱۱/۲ - ۲۱۲.

<sup>(</sup>١) تحرف في «الإحسان» إلى: «يزيد بن أبي زياد»، والمثبت من «التقاسيم» / /لوحة ٤٢٤.

 <sup>(</sup>۲) رجاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد، فلم يوثقه غير المؤلف كما مر.
 وأخرج الطبراني في «الكبير» ۲۲/(۳۷٤) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٢٨/٤ عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي ١/٥٩٥، والبيهقي ١٠٥/٣ من طريق عبدالله بن داود، والطبراني في «الكبير» ٢٢/(٣٨٤) من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، كلاهما عن يزيد بن زياد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني ٢٢/(٣٨٥) و (٣٨٦) من طريقين عن عبدالواحد بن زياد، عن الأعمش، عن عبيد بن أبي الجعد، به.

مُسَرْهَدٍ، قال: حدثنا ملازمُ بنُ عمرو، قال: حدثنا عَبْدُاللَّه بنُ بَدْرٍ، عن عبدالرحمـٰن بن علي بن شيبان،

عن أبيهِ، وكان أحدَ الوفد، قال: «قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَلَمَّا قَضَى رَسولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، صَلاَتَهُ إِذَا رَجُلُ فَرْدٌ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، حَتَّى رَجُلُ فَرْدٌ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، حَتَّى قضَى الرَّجُلُ صَلاَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «اسْتَقْبلُ صَلاَتَكُ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِفَرْدِ خَلْفَ الصَّفِّ»(١). [٣٣:١]

### ذِكْــرُ التأكيدِ في الأمرِ الذي وصفناه

٣٢٠٣ ـ أخبرنا ابنُ قتيبة، قال: أخبرنا محمدُ بنُ أبي السَّري، قال: حدثني قال: حدثني عمرو، قال: حدثني عبدُاللَّه بنُ بدر، قال: عبدُالرحمن بن علي بنِ شيبان الحنفي، قال:

حدثنا أبي علي بن شيبان؛ وكان أَحَدَ الوفدِالذين وَفدُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات كما قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ۱۹ ...

وأخرجه ابن سعد ٥٥١/٥، وابن أبي شيبة ١٩٣/٢، وأحمد ٢٣/٤، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ٣٩٤/١، وابن ماجة (١٠٠٣) في الإقامة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والبيهقي ١٠٥/٣ من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (١٥٦٩). وهو شاهد قوى لحديث وابصة بن معبد.

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم صَلاَتَهُ، نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «هَكَذَا الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «هَكَذَا صَلَّاتَ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَعِدْ صَلاَتَكَ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِفَرْدٍ صَلَّى الصَّفِّ وَحْدَهُ» (١٠).

### ذِكْــرُ وصفِ مقام ِ المرأةِ خَلْفَ الصَّفِ

٢٢٠٤ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالرحمن الدَّغولي، قال: حدثنا عَبْدُالرَّحمن بنُ بشر بنِ الحكم، قال: حدثنا الحجاجُ بنُ محمد، قال: قال ابنُ جريج: أخبرني زياد بْنُ سعدٍ، أن قَزَعَةَ مَوْلَى لعبدالقيس أخبره، أنه سمع عكرمة يقول:

قال ابن عباس: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أُصَلِّي مَعَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) هو مكرر ما قبله، وابن أبي السري متابع، وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. قزعة مولى عبدالقيس، وثقه أبوزرعة، والمؤلف ٣٤٧/٧، وباقى السند ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد ٣٠٢/١ عن حجاج، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي ٨٦/٢ في الإمامة: باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، والبيهقي ١٠٧/٣ من طريق محمد بن إسحاق وعباس الدوري، ثلاثتهم عن حجاج، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (١٥٣٧).

### ذِكْرُ البيان بأن المرأة إذا كانت وحدها لها أن تنفرد بالصلاة خلف صفوف الرجال تقتدي بإمامها لا تقدم لها من ذلك الموضع

معید بن سنان، قال: أخبرنا عمر بن سعید بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة،

عن أنس بن مالك، أنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، لِطَعَام صَنعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلأَصلِّي لَكُمْ». قَالَ أَنَسُ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لِي قَدْ اسْوَدً مِنْ طول مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ، مِنْ طول مَا لُبِسَ، فَنضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَصَفَفْت أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، رَكْعَتَيْنِ، وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، رَكْعَتَيْنِ، وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، رَكْعَتَيْنِ، وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، رَكْعَتَيْنِ،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۸۲۸) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في «الموطأ» ا/١٥٣ في الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «المسند» ١/١٣٧، وأحمد ١٣١/٣ و ١٤٩ و ١٦٤، والبخاري (٣٨٠) في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، و (٨٦٠) في الأذان: باب وضوء الصبيان، و (١١٦٤) في التهجد: باب ما جاء في الأذان: باب وضوء الصبيان، و (١١٦٤) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود (٢١٦) في الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون، والترمذي (٢٣٤) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، والنسائي ٢/٥٨، ٨٦ في الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، والبيهقي في «السنن» ٢/٥٨، ٥٦ في «شرح معاني الآثار» ١٧٠٧،

### ذِكْرُ خبرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَثمتنا أَنَّ العجوزَ في هـٰـذه الصلاة لم تكن منفردةً وكان معها امرأة أُخرى

٣٢٠٦ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمَذَانِي، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، قال: سمعتُ عَبْدَاللّه بنَ المختار يُحَدِّثُ، عن موسى بن أنس بنِ مالك،

عن أنس بنِ مالك، أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَجَعَلَ أَنسًا عَنْ يَمِينِهِ، وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا (١). [٣٣:١]

وأخرجه الحميدي (١١٩٤)، والبخاري (٧٢٧) في الأذان: باب المرأة وحدها تكون صفاً، و(٨٧١) و(٨٧٤): باب صلاة النساء خلف الرجال، وأبوعوانة ٢/٥٧، والبيهقي ٣/١٠٦، والبغوي في «شرح السنة» (٨٢٩)، من طرق عن سفيان، عن إسحاق بن عبدالله، به. وصححه ابن خزيمة برقم (١٥٤٩) و(١٥٤٠).

وقوله: «فلأِصَلِّي» بكسر اللام وفتح الياء، واللام للتعليل، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، ويروى: «فلأصَلِّ بكم» بحذف الياء، واللام على هذا لام الأمر، والفعل بعدها مجزوم بها، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام، فصيح قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى: ﴿ولنحمل خطاياكم﴾.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي ٨٦/٢ في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢٥٨/٣، ومسلم (٦٦٠) (٢٦٩) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود (٦٠٩) في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، والنسائي ٢/٢٨ في الإمامة: باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة، وابن ماجة (٩٧٥) في الإقامة: باب الاثنان جماعة، وأبو عوانة ٢/٥٧، والبيهقي ٣/٦٠١ – ١٠٦٨ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٥٣٨).

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: قد جعل بعض أئمتنا، رحمة الله عليهم، خَبرَ إسحاق بنِ أبي طلحة، عن أنس، خبراً مختصراً، وخَبرَ مُوسى بنِ أنس هذا متقصًى له، وَزَعَمَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْم كان معها مثلها خالة أنس بن مالك، وليس عندنا كذلك، لأنهما صلاتان في موضعين متباينين، لا صلاة واحدة.

ذِكْرُ البيانِ بِأَنَّ هَـٰذِهِ الصَّلاةَ الَّـتي كانت أُمُّ أنس وخالَتُه اصْطَفَّتَا خلفَ رَسولِ اللَّه ﷺ صلاة أخرى غير تلك الصلاةِ التي كانت أُمُّ سليم وَحْدَهَا تُصَلِّي

۲۲۰۷ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا عُمَرُ بنُ موسى الحادي، قال: حدثنا حمادُ بنُ سلمة، وحمادُ بنُ زيدٍ، عن ثابتٍ،

عن أنس ، قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، عَلَى بِسَاطٍ ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْم وَأُمُّ مَرَام خَلْفَنَا(١) .

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح. إسناده ضعيف. عمر بن موسى الحادي: ذكره المؤلف في «ثقاته» ٢٤٥/٨ – ٤٤٦، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن عدي في «الكامل» ٥/١٧٠: ضعيف يسرق الحديث، ويُخالف في الأسانيد، وقال ابنُ نقطة في «الاستدراك» ٢/٩٦/١: بصري يُعَدُّ في الضَّعفاء. ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه موسى بن إسماعيل عند أبي داود (٢٠٨) في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، عن حماد، به. وهذا سند صحيح.

وأخرجه الطيالسي (٢٠٢٧)، ومن طريقه أبوعوانة ٧٦/٢، ٧٧، وأخرجه مسلم (٦٦٠) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، من =

قال أبو حاتِم رضي اللَّه عنه: في هنذا الخبرِ بَيَانُ واضح أن هنده الصلاة خلاف الصلاة التي حكاها إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، لأن في تلك الصَّلاة قام أنسُ واليتيمُ معه خُلْفَ المصطفى، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، والعجوزُ وحدها وراءَهم، وكانت صلاتُهم تلك على حصير. وهذه الصلاة قام أنسٌ عن يمين النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وأمّ سليم، وأمّ الله على خرام خلفهما، وكانت صلاتُهم على بساطٍ، فَذَلَّ ذلك على أنهما صلاتان لا صلاة واحدة.

٧٢٠٨ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، حدثنا نَصْرُ بنُ علي الجَهْضَميُّ، قال: أخبرنا أبي، عن شُعبة، عن أيوبَ، عن نافعٍ،

عن ابنِ عمر، عن النَّبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم، قال: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ النِّسَاءُ إِلَى المَسَاجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ» (١). [٦٢:١]

<sup>=</sup> طريق هاشم بن القاسم، والنسائي ٨٦/٢ في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، من طريق عبدالله بن المبارك، ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ١٥١/٢ عن عبدالرزاق، عن معمر، وأبو داود (٥٦٦) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة ٩٩/٢ عن سليمان بن حرب، عن حماد، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٦٧٨) عن نصر بن علي، عن أبيه، عن شعبة، كلهم عن أبوب بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٣٥) من طريق عبدالله بن سعيد، عن نافع، به.

وَأَخرِجه عبدالرزاق (١٠٧٥) و (١٢٢٥)، والشافعي في «المسند» =

۱/۷۲۱، والحميدي (۲۱۲)، وأحمد ۷/۷ و ۹ و ۱۰۱، والبخاري (۸۷۳) في الأذان: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، و (۸۳۸) في النكاح: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، ومسلم (٤٤٧) (١٣٤) و (١٣٥) في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، وابن ماجة (١٦) في المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله و التغليظ على من عارضه، والدارمي ٢٩٣١، وأبو عوانة ٢/٥٠ و ٥٧، والبيهقي في «السنن» ١٩٣٧، وأبن خريمة (١٦٧٧) من طريق الزهري، وابن أبي شيبة ٢/٣٨، وأحمد ٢/٢١ و ٢٥١، والبخاري (١٩٥٥) في الأذان: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ومسلم (٤٤١) السنة» (١٣٧)، وأبو عوانة ٢/٨٥، ٥٩، والبيهقي ٣/١٣٢، والبغوي في «شرح السنة» (٢٨٨) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، كلاهما عن سالم بن عبدالله، عن ابن عمر.

وأخرجه أحمد ٧٦/٢، ٧٧، وأبو داود (٥٦٧) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وابن خزيمة (١٦٨٤)، والبيهقي ١٣١/٣، والبغوي (٨٦٤) من طرق عن العوام بن حوشب، عن حبيب بن أبى ثابت، عن ابن عمر، وزاد في آخره: «وبيوتهن خير لهن».

وأخرجه الطيالسي (١٩٠٣)، ومن طريقه أبو عوانة ٧/٨٥ عن هشام الدستوائي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.

وأخرجه أحمد ٢/٩٠، وأبوعوانة ٧/٧، ومسلم (٤٤٢) (١٤٠)، من طريق بلال بن عبدالله بن عمر، عن أبيه.

وأخرجه الطبراني (١٣٢٥٥) من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن ابن عمر.

وسيورده المؤلف برقم (٢٢٠٩) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، به، وبرقم (٢٢١٣) من طريق مجاهد، وبرقم (٢٢١٣) من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عمر، كلاهما عن ابن عمر.

وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم (٢١١٤)، وعن زيد بن خالد سيرد برقم (٢٢١١).

#### ذِكْسرُ

#### الزجر عن مَنْع النساءِ عن إتيانِ المساجدِ للصَّلاةِ

۲۲۰۹ أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى، حدثنا العباسُ بنُ الوليد النَّرْسي، حدثنا يحيى القطانُ، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بنُ عمر، أخبرني نافع،

عن ابنِ عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَالَ: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّه» (١).

### ذِكْسرُ أحدِ الشَّرْطَيْن الذي أُبِيحَ هـٰذا الفِعلُ بهما

بن محمد الأزديُّ، حدثنا إسحاقُ بن الأحمث عن مجاهدٍ، المجانُ بن إبراهيم، أخبرنا جريرٌ، وعيسى بن (٢) يونس، عن الأعمش ِ، عن مجاهدٍ،

عن ابنِ عمر، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «اثْذَنُوا لِلنَّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ». فَقَالَ بَعْضُ بَنِيهِ: لاَ تَأْذَنْ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد ١٦/٢ عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٣/٢ عن عبدة، و٣٨٣/٢ أيضاً، والبخاري (٩٠٠) في الأذان، والبيهقي ١٣٧/٣ من طريق أبي أسامة، ومسلم (٤٤٢) (١٣٦) في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق ابن نمير، وابن إدريس، أربعتهم عن عبيدالله بن عمر، به.

وانظر ما قبله و (۲۲۱۰) و (۲۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) تحرف في «الإحسان» إلى: «عن».

لَهُنَّ، فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَتَقُولُ: لاَ تَأْذَنْ (١). [٦٢:١]

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبدالحميد. وأخرجه أبو داود (٥٦٨) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة ٥٨/٢، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٤٤٢) (١٣٨) في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، عن علي بن خشرم، والترمذي (٥٧٠) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، عن نصر بن على، كلاهما. عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢/٩٤، وعبدالرزاق (٥١٠٨)، ومن طريقه أحمد ٢/١٥٠، وأبوعوانة ٢/٥٠، ٥٨، والطبراني في «الكبير» (١٣٤٧١)، من طريق سفيان الثوري، ومسلم (٤٤٠) (١٣٨)، وأبو داود (٥٦٨) من طريق أبي معاوية، والطبراني (١٣٤٧٢)، والطيالسي (١٨٩٤)، ومن طريقه أبوعوانة ٢/٨٥، والبيهقي في «السنن» ١٣٢/٣ عن شعبة، وأحمد أبوعوانة ٢/٨٠، من طريق زائدة، و٢/٣٤١ من طريق ابن نمير، كلهم عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد ٢/ ٤٩، وعبدالرزاق (٥١٠٨)، ومن طريقه أحمد ٢/ ١٤٥، والطبراني (١٣٤٧١) من طريق ليث، والطيالسي (١٨٩٢)، وأحمد ٢/ ٩٨، والطبراني (١٣٥٦) من طريق إبراهيم بن المهاجر، والبخاري (٨٩٩) في الأذان، ومسلم (٤٤٦) (١٣٩)، والطبراني (١٣٥٠) من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن مجاهد، به.

وانظر (۲۲۰۸) و (۲۲۰۹) و (۲۲۱۳).

و «الدَّغَل» بفتح الدال المهملة والغين المعجمة: الفساد والخداع، وأصله: الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يَلُفُّ في ضميره أمراً ويُظْهِرُ غيرَه، قال الحافظ في «الفتح» ٢ / ٣٤٩: وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، =

### ذِكْسرُ الشرطِ الثاني الذي أُبِيحَ هـٰذا الفِعْلُ به

٢٢١١ أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، حدثنا مُسَدَّد، عن بشرِ بنِ المُفَضَّلِ، عن عبداللوحمان بنِ إسحاق، عن محمد بنِ عبدالله بن عمرو بنِ عثمانَ، عن بُسْرِ بنِ سعيد،

عن زيد بنِ خالد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قال: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ» (١٠]. [٦٢:١]

وحملته على ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة المحديث، وإلا فلوقال مثلاً: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منهن قصد المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت عائشة في حديث البخاري (٨٦٩): لو أدرك رسول الله عليه ما أحدث النساء، لمَنعَهُنَّ كما مُنعتْ نِسَاء بني إسرائيل...

(۱) إسناده حسن كما قال الهيثمي في «المجمع» ۳۲/۲ ــ ۳۳، رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق.

وأخرجه الطبراني (٢٣٩٥) عن معاذ بن المثنى، عن مُسَدَّد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (٤٤٥) من طريق عمر بن علي، والطبراني (٢٣٩) من طريق غسان بن المفضل الغلابي، كلاهما عن بشر بن المفضل، به.

وأخرجه أحمد ١٩٢/٥ و ١٩٣٣ من طريق إسماعيل، وربعي بن إبراهيم، والطبراني (٥٢٤٠) من طريق خالد بن عبدالله الأسدي، ثلاثتهم عن عبدالرحمن بن إسحاق، به.

وقوله: «وَليَخْرُجْنَ تَفِلاتٍ»، أي: تاركات للطيب، يقال: رجل تَفِلَّ وامرأة تَفِلَة ومِتْفال، قال الكميت:

فيهن آنِسَةُ الحديثِ حَبِيبةً لَيْسَتْ بِفَاحِشَةٍ ولا مِتْفَال

### ذِكْرُ الشرطِ الثالثِ الذي أُبِيعَ مجيءُ النساءِ إلى المساجدِ بالليلِ به

۲۲۱۲ \_ أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، حدثنا منصورُ بنُ أبي مزاحم، حدثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن أبيه، عن محمدِ بنِ عَبْدِاللَّه بن عمرِو بنِ هِشَامٍ، عن بُكْيْرِ بنِ عبدِاللَّه بنِ الأشج، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ،

عن زَيْنَبَ الثقفيةِ امرأةِ ابنِ مسعود أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ على عن زَيْنَبَ الثقفيةِ امرأةِ ابنِ مسعود أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم قَالَ لَهَا: «إِذَا خَرَجْتِ إِلَى العِشَاءِ فَلاَ تَمسِّينَ طِيباً»(١).

(۱) إسناده حسن. محمد بن عبدالله بن عمروبن هشام: روى عنه جمع، وذكره ابن أبي حاتم ۳۰۱/۷ فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره المؤلف في «الثقات» ۳۳/۹، وقد توبع عليه، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فإنه من رجال مسلم وحده.

وأخرجه النسائي ١٥٥/٨ في الزينة: باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور، عن أبي بكر بن علي، عن منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٦٥٢)، ومن طريقه النسائي ١٥٥/٨، وأخرجه الطبراني ٢٤/(٧٢٢) من طريق يعقوب بن حميد، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عبدالله بن عمرو، به، ولم يذكرا فيه «عن أبيه».

وأخرجه أحمد ٣٦٣/٦، وأبوعوانة ١٦/٢ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وسعد بن إبراهيم بن سعد، عن أبيهما إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن محمد بن عبدالله بن عمرو، به.

وأخرجه الطبراني ٢٤/(٧٢١) من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبدالله بن مسلم أخي الزهري، عن بكير بن الأشج، به.

وأخرجه مسلم (٤٤٣) في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد =

قال أبو حاتم: الإسنادان جميعاً محفوظان، وهما طريقانِ اثنانِ متناهُما مختلفِانِ.

### ذِكْرُ الزجرِ عن منع المرءِ امرأته عن شهودِ العِشاء الآخِرَةِ في المساجدِ

الراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن نُمير، قال: سمعت إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن نُمير، قال: سمعت الزهري، قال: أخبرني حُمَيْدُ بن عبدالرحمن، أن عبيداللَّه بن عبداللَّه بن عمر أخبره،

أنه سمع أباه يقول: قالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُم امْرَأْتُهُ إِلَى المَسْجِدِ، فَلاَ يَمْنَعْهَا».

قَالَ بِلَالُ بِنُ عَبْدِاللَّهِ بِنِ عُمَر: وَاللَّهِ لَنَمْنَعهنَّ. قَالَ: فَسَبَّهُ عَبْدُاللَّهِ بِنُ عُمَرَ أَسْوَأَ مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ قَطُّ، وَقَالَ: سَمِعْتَنِي قُلْتُ: قَالَ: سَمِعْتَنِي قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُم

<sup>=</sup> إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق مخرمة بن بكير بن عبدالله بن الأشج، والنسائي ١٥٥/٨ من طريق الليث، والطبراني ٢٤/(٧١٧) من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن بكير، به.

وأخرجه الطبراني أيضاً ٢٤/(٧٢٣)، وأبوعوانة ٧٩٥، من طريق الليث، عن عبيد بن أبى جعفر، عن بكير، به.

وأخرجه النسائي ١٥٤/٨ من طريق يعقوب بن عبدالله بن الأشج، والطبراني ٧٢٤/(٧٢٤) من طريق الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، كلاهما عن بسر بن سعيد، به.

وسيورده المؤلف برقم (٢٢١٥) من طريق ابن عجلان، عن بكير، به، فانظره.

امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِلِ، فَلاَ يَمْنَعْهَا». قُلْتَ: وَاللَّهِ لَنْمُنَعْهَا». قُلْتَ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعهُنَّ؟!(١).

# ذِكْرُ وصفِ خروجِ المرأة التي أُبِيحَ لها شهودُ العِشَاءِ في الجماعة

على بن بحرٍ، قال: حدثنا يحيى القطانُ، قال: حدثنا محمد بن عمرو، على بن بحرٍ، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمَة،

عن أبي هريرة، أن النَّبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ»(٢). [٢:٥]

وقوله: «فسبه عبدالله بن عمر أسوأ ما سمعته سبّه...»: قال الحافظ في «الفتح» ٣٤٨/٢: وفسر عبدالله بن هبيرة في رواية الطبراني السبّ المذكور باللعن ثلاث مرات، وفي رواية زائدة عن الأعمش، فانتهره، وقال: أفّ لك، وله عن ابن نمير، عن الأعمش: فعل اللّه بك وفعل، ومثله للترمذي من رواية عيسى بن يونس، ولمسلم من رواية أبى معاوية: فزبره، ولأبى داود من رواية جرير: فسبه وغضب عليه.

قال الحافظ: وأخذ من إنكار عبدالله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغى له. وقد تقدم برقم (٢٢١٠).

(۲) إسناده حسن. محمد بن عمرو بن علقمة: صدوق، روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>۱) ابن نمير – وقد تحرف في «الإحسان» إلى نمر: هو الوليد بن نمير بن أوس الأشعري الشامي، لا يعرف بجرح ولا تعديل، مترجم في «التاريخ الكبير» ١٩٦٨، وذكره المؤلف في «الثقات» ٧/٥٥٥، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن إبراهيم – وهو الملقب بدُحيم – فإنه من رجال البخاري وحده.

# ذِكْرُ الزجرِ عن مَسِّ المرأة الطيب إذا أرادت شهود العشاء الآخرة في الجماعة

الن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا بكَيْرُ بن عجلان، قال: حدثنا بُكَيْرُ بن عبدالله بن الأشج، عن بُسْرِ بن سعيدٍ،

عن زينبَ امرأةِ عبدِاللَّه بن مسعود، أنها سمعت النَّبيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يقول: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيباً»(١).

= وأخرجه ابن خزيمة (١٦٧٩) عن بندار، وأحمد ٢/٣٨٨ و ٤٧٥، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي ١/٧٧، وعبدالرزاق (١٢١٥)، والحميدي (٩٧٨)، والبغوي (٧٦٠) من طريق سفيان، وابن أبي شيبة ٣٨٣/٢ من طريق عبدة بن سليمان، وأحمد ٢/٨٥ من طريق محمد بن عبيد، وأبو داود (٥٦٥) في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، من طريق حماد، والدارمي ٢٩٣/١ من طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة (١٦٧٩) أيضاً من طريق ابن إدريس، وابن الجارود (٣٣٢) من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي ٣/١٣٤ من طريق معاذ العنبري، كلهم عن محمد بن عمرو، به.

وفي الباب عن زيد بن خالد تقدم برقم (٢٢١١).

(۱) إسناده حسن. ابن عجلان \_ واسمه محمد \_ : صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن حكيم، وهو ثقة حافظ. وقد تصحف «بسر» في «الإحسان» إلى «بشر». وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (۱۹۸۰).

وأخرجه مسلم (٤٤٣) (١٤٢) في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، والبيهقي ١٣٣/٣، والطبراني =

### ذِكْرُ الزجرِ لِمَنْ شَهِدَتِ العشاءَ الآخرةَ في الجماعة أن ترفع رأسَها قَبْلَ أخذِ الرجال مقاعِدَهُم إذا كان في ثيابِهِم قِلَّة

القواريريُّ، قال: حدثنا بِشْرُ بنُ المفضَّلِ، عن عبدالرحمان بنِ إسحاق، عن أبي حَازِمِ،

عن سهل بنِ سعد، قال: كُنَّ النِّسَاءُ يُـوْمَرْنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فِي الصَّلَاةِ أَنْ لاَ يَرْفَعْنَ رُسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فِي الصَّلَاةِ أَنْ لاَ يَرْفَعْنَ رُسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّرْضِ ، مِنْ ضِيقِ رُؤُوسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ ، مِنْ ضِيقِ الثَيَابِ(١).

قَالَ بشر: وقد سَمِعْتُه من أبي حازم. [٧:٢]

= \$7/(٧٢٠) من طريق أبي بكربن أبي شيبة، وأبوعوانة \$7/٥ عن يزيد بن سنان، وأحمد ٣٦٣/٦، ثلاثتهم عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني ٢٤/(٧١٨) و (٧١٩)، والبيهقي ١٣٣/٣ من طرق عن محمد بن عجلان، به.

وأورده المؤلف برقم (۲۲۱۲) من طريق محمد بن عبدالله بن عمرو بن هشام، عن بكير، به، فانظره.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (١٦٩٥) عن بشر بن بسر بن معاذ، والطبراني (٥٧٦٣) من طريق مُسدَّد، كلاهما عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 7/70، 90، وأحمد 100 و 100 و 100، والبخاري (100) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً، و (100) في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و (100) في العمل في الصلاة: باب =

### ذِكْرُ البيانِ بأنَّ صلاةَ المرأةِ كلما كانت أسترَ كان أعظمَ لأجرِهَا

۲۲۱۷ مدثنا هارونُ بنُ علي بن المثنى، حدثنا هارونُ بنُ معروفٍ، حدثنا ابنُ وهب، حدثنا داودُ بنُ قَيْسٍ (١)، عن عبدِاللَّه بنِ سويدٍ الأنصاريِّ،

إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم (٤٤١) في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، وأبو داود (٦٣٠) في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والنسائي ٢٠/٧ في القبلة: باب الصلاة في الإزار، وأبو عوانة ٢/٠٢ و ٢١، والبيهقي ٢٤١/٢ من طرق عن سفيان، عن أبي حازم، به. ولفظ مسلم: لقد رأيت الرجال عاقدي أزُرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي أنها قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. ولفظ البخاري: كان رجال يُصَلُّون مع النبي على عاقدي كهيئة الصبيان، وقال للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً».

قال الحافظ: قال الكرماني: فاعل «قال» هو النبي على، كذا جزم به، وقد وقع في رواية الكشميهني: «ويقال للنساء»، وفي رواية وكيع: «فقال قائل يا معشر النساء» فكأن النبي على أمر مَنْ يقولُ لهن ذلك، ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رُفع رُؤوسهن من السجودِ شَيئاً من عوراتِ الرجالِ بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد ٣٤٨/٦، وأبي داود (٨٥١) التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر، ولفظه: «ولا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال كراهية أن يرين عورات الرجال».

(١) تحرف في «الإحسان» إلى: «عيسى»، والتصويب من «التقاسيم» ١/لوحة

عن عَمَّتِهِ أمِّ حميدٍ امرأةِ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُ الصَّلاَةَ مَعِي، الصَّلاَةَ مَعَكَ، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاَةَ مَعِي، الصَّلاَتُكِ فِي الصَّلاَتُكِ فِي الصَّلاَتُكِ فِي وَصَلاَتُكِ فِي مَصْرَتِكِ فِي مَصْلاَتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ مَنْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ مَسْجِدِ مَنْ بَيْهَا وَأَظْلَمِهِ، وَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ جَلَّ وَعَلادًا).

### ذِكْــرُ الزجرِ عن الصَّلاةِ بين السواري جماعةً

٢١٨ عَمْرُ بنُ محمدٍ الهَمَذَاني، قال: حدثنا بُنْدَارُ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) حديث قوي. عبدالله بن سويد الأنصاري ترجمه البخاري ١٠٩/٥، وقد فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ذكره المؤلف في «الثقات» ٥٩/٥، وقد توبع، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد ٣٧١/٦ عن هارون بن مُعروف، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٦٨٩) عن عيسى بن إبراهيم، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» ٣٣/٢، ٣٤: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن سويد الأنصاري، وثقه ابن حبان.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٨٤/٢ ـ ٣٨٥، والطبراني ٢٥/(٣٥٦)، والبيهقي ١٣٢/٣ ـ ١٣٣ من طريقين عن عبدالحميد بن المنذر بن حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد.

حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن سفيانَ، عن يحيى بنِ هانيءٍ، عن عَبْدِالحميدِ بن محمود، قال:

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ، بَيْنَ السَّوَادِي، فَقَالَ: كُنَّا نَتَّقي هَٰذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم (۱).

### ذِكْـرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بهـٰذا الزجرِ المطلَق

الن حكيم، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو تُتيبة، ويحيى بن حماد، عن هارون أبي مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرة،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. بندار: هو محمد بن بشار، ويحيى بن هانيء: هو ابن عروة المرادي، وعبدالحميد بن محمود: هو المِعُولي.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٥٦٨) عن بندار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٦٧٣) في الصلاة: باب الصفوف بين السواري، عن ابن مهدي، عن سفيان، به.

وأخرجه أحمد ١٣١/٣ عن عبدالرحمن بن مهدي، وابن أبي شيبة الصف والترمذي (٢٢٩) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري، من طريق وكيع، والنسائي ١٤/٦ في الإمامة: باب الصف بين السواري، من طريق أبي نعيم، والبيهقي ١٠٤/٣ من طريق قبيصة بن عقبة، وعبدالرزاق (٢٤٨٩)، كلهم عن سفيان، به. وصححه الحاكم ٢١٠/١ و ٢١٨ من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به، ووافقه الذهبي.

عن أبيه قال: كُنَّا نُنْهَىٰ عَن الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا(١).

# ذِكْرُ استعمالِ المصطفى صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم الْفِعلَ المُضَادَّ له في الظاهر

٠ ٢٢٢٠ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا إبراهيم بن بشارٍ، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع ،

عن ابنِ عُمَرَ قال: سَأَلْتُ بِلاَلاً: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْعُمُودَيْنِ الْعُمُودَيْنِ. قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى (٢). [٩٦:١]

(۱) إسناده حسن. هارون أبو مسلم: هو ابن مسلم، وأبو مسلم كنيته، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في «ثقاته» ۱/۵۸۱، وباقي رجاله ثقات. أبوقتيبة: هو سَلْمُ بن قتيبة الشَّعيري الخراساني الفريابي وقد تحرف في الطبراني (۳۹) إلى مسلم، وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (۱۵۹۷).

وأخرجه ابن ماجة (١٠٠٢) في الإقامة: باب الصلاة بين السواري في الصف، عن زيد بن أخزم، والطبراني ١٩/(٣٩)، والحاكم ٢١٨/١، من طريق عقبة بن مكرم، كلاهما عن أبى قتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٠٧٣)، ومن طريقه ابن ماجة (١٠٠٢) أيضاً، والبيهقي ١٠٠٤، والدولابي ١١٣/٢، عن هارون أبي مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني ١٩/(٣٩) و (٤٠) من طريق يحيى بن حماد، عن هارون أبي مسلم، به. وقد تحرف فيه «هارون بن مسلم» إلى: «هارون بن إبراهيم»، ووافقه الذهبى.

(۲) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار،
 وهو الرمادي، وهو مع كونه حافظاً له أوهام، لكنه توبع.

قال أبو حاتم: هذا الفعلُ يُنهى عنه بَيْنَ السواري جماعةً، وأما استعمالُ المرء مثلَه منفرداً، فجائز.

### ذِكْرُ وصف الإمامة التي تكون للمأموم والإمام معاً

المجال المحمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبدالرحمن بن حرملة، عن أبى على الهَمْدَانِي، قال:

سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رَسُولَ اللَّهِ،

وأخرجه الحميدي (٦٩٢)، ومسلم (١٣٢٩) (٣٩٠) في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۱۳۲۹) (۳۸۹) من طرق عن حماد بن زید، عن أيوب السختياني، به.

وأخرجه مالك ١/٤٥٣ في الحج: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، ومن طريقه الشافعي في «المسند» ١/٥٥، والبخاري (٥٠٥) في الصلاة: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، ومسلم (١٣٢٩) (٣٨٨)، وأبو داود (٢٠٢٣) و (٢٠٢٤) في المناسك: باب الصلاة في الكعبة، والنسائي ٢/٣٢ في القبلة: باب مقدار ذلك ريعني الدنو من السترة)، والبيهقي ٢/٣٢ و ٣٢٧ عن نافع، به.

وأخرجه الطيالسي (١٨٤٩)، وأحمد ٣٣/٧ و ٥٥، والبخاري (٥٠٤)، ومسلم (١٣٢٩) (٣٩١) و (٣٩٢)، وأبوداود (٢٠٢٥)، والبيهقي ٣٢٧/٢، من طرق عن نافع، به.

وأخرجه مسلم (١٣٢٩) (٣٩٣) و (٣٩٤)، والنسائي ٣٣/٢، ٣٤ في المساجد: باب الصلاة في الكعبة، والبيهقي ٣٢٨/٢ من طريق الزهري عن سالم، عن ابن عمر.

صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يقول: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الطَّلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلِكَ أَنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ الطَّلِكَ أَنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ »(١).

#### ذِكْرُ الزجرِ عن قيامِ المأمومين إلى الصَّلاةِ حتى يَرَوْا إمامَهُمْ

٢٢٢٧ ــ أخبرنا أبو خليفةً، قال: حدثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدثنا

(۱) إسناده حسن على شرط مسلم. يحيى بن أيوب: هو أبو العباس الغافقي فيه كلام ينزِلُ به عن رتبة الصحيح، وكذا شيخه عبدالرحمن بن حرملة. أبو علي الهَمْدَاني: هو ثمامة بن شفي، وهو في «صحيح ابن خزيمة» برقم (١٥١٣).

وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الأثار» ٣/٥٥ من طريق يونس بن عبدالأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٥٨٠) في الصلاة: باب في جماع الإمامة وفضلها، عن سليمان بن داود المهري، والحاكم ٢١٠/١ من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب، به. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني ۱۷/(۹۱۰)، والبيهقي ۱۲۷/۳ من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، به.

وأخرجه أحمد ١٤٥/٤ و ٢٠١، وابن ماجة (٩٨٣) في الإقامة: باب ما يجب على الإمام، والطبراني ١٧/(٩٠٩) و (٩١٠) من طرق عن عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي، به.

وأخرجه الطبراني ۱۷/(۹۰۷) و (۹۰۸) من طريق عبدالله بن عامر الأسلمي، عن أبى على الهَمْداني، به.

وأخرجه الطيالسي (١٠٠٤) من طريق الفرج بن فضالة، عن رجل، عن أبي علي الهمداني، به.

يحيى، عن حجاج الصَّوَّاف، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن عبدِاللَّه بن أبي قتادة،

عن أبيه، عن النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»(١).

#### ۮؚػٛٮڗؙ

#### الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرناها

٣٢٢٣ ـ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِالرحمن بن محمد الدَّغولي، قال: حدثنا محمدُ بنُ مُشْكان، قال: حدثنا عَبْدُالرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن عَبْدِاللَّه بنِ أبي قَتَادَةً،

عن أبيه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «إِذَا

(۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدَّد، فإنه من رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه مسلم (٢٠٤) في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، عن محمد بن حاتم، وعبيدالله بن سعيد، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٥٢٦) من طريق بندار، وأحمد بن سنان الواسطي، أربعتهم عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٧٠٤/٥، ومسلم (٢٠٤)، والدولابي في «الكنى» (١٧٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٩١/٨، من طرق عن حجّاج الصواف، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدولابي ٤٩/١، وابن خزيمة (١٥٢٦) من طريق حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وعبدالله بن أبي قتادة، به.

وتقدم برقم (١٧٥٥) من طريق علي بن المبارك، وسيرد بعده من طريق معمر، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.

أُقِيمَتِ الصَّلَةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ»(١).

### ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمرءِ إذا لم ينتظره المُـؤَذِّنُ والقــومُ عندَ إتيانه الصَّلاَةَ أن لا يَجِدَ في نفسه عليهم وإن كان أفضلَهم

۲۲۲٤ ـ أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنُ قتيبة، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى عَبَّادُ بن زياد، أن عُرْوَةَ بنَ المغيرة بن شعبة أخبره،

أنه سمع أباهُ يقولُ: عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم،

(۱) إسناده صحيح. محمد بن مُشكان: ترجمه المؤلف في «ثقاته» ۱۲۷/۹، فقال: محمد بن مشكان السرخسي يروي عن يزيد بن هارون وعبدالرزاق، حدثنا عنه محمد بن عبدالرحمن الدغولي وغيره، مات سنة تسع وخمسين وثلاث مئة، وكان ابن حنبل رحمه الله يكاتبه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في «مصنف عبدالرزاق» (۱۹۳۲)، ومن طريقه أخرجه مسلم (۲۰۶) في المساجد، والبيهقي في «السنن»

وأخرجه الحميدي (٤٢٧)، وابن أبي شيبة ١/٥٠٥، وأبوداود (٥٤٠) في الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً، والترمذي (٩٩٠) في الصلاة: باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة، والنسائي ٣١/٢ في الصلاة: باب إقامة المؤذن عند خروج الإمام، والبغوي في «شرح السنة» (٤٤٠) من طرق عن معمر، بهذا الإسناد.

وتقدم قبله من طريق حجاج الصواف، وبرقم (١٧٥٥) من طريق على بن المبارك، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به، وسبق تخريج كل طريق في موضعه.

وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، قَبْلَ الفَجْر، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَنِي، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا إِلَى المِرْفَق، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ في الصَّلَاةِ، قَدَّمُوا عَبْدَالرَّحْمِٰن بْنَ عَوْفٍ، فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَوَجَدْنَا عَبْدَالرَّحْمَٰن قَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةَ مِنْ صَلَّاةٍ الفَجْرِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَرَاءَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بِن عَوْفٍ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلاةِ الفَجْرِ، ثمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمِنْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَفَزِعَ المُسْلِمُونَ، وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، لَإِنَّهُمْ سَبَقُوا رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَالَ لَهُمْ: «أَحْسَنْتُمْ أَوْ قَدْ أَصَبْتُمْ»(١). [٥:٤]

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (١٤٩) في الطهارة: باب المسح على الخفين، عن أحمد بن صالح، عن عبدالله بن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي في «المسند» ١٤٤/١، وعبدالرزاق (٧٤٨)، ومن طريقه أحمد ٤/٢٥١، وأبوعوانة ٢١٥/٢، والطبراني ٢٠/(٨٨٠)، والبيهقي ٢٧٤/١ و ٢٩٥/٣ ـ ٢٩٦ عن ابن جريج، وأحمد ٢٤٩/٤، وأبوعوانة ٢٠٥/٢، من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به.

وأورد المؤلف طرفاً من الحديث في باب المسح على الخفين برقم (١٣٢٦)، وتقدم استقصاء تخريجه هناك، فانظره.

### ذِكْرُ الْأُمرِ للقومِ إذا احتبس عنهم إمامُهم أن يُقَدِّمُوا رجلاً يُصَلِّي بهم

٧٢٢٥ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، حدثنا عُقْبَةُ بن مُكْرَم، الخبرنا يونسُ بنُ بُكَيْرٍ، حدثنا جَعْفَرُ بنُ بُرقان، عن الزهريِّ، عن حمزة وعُروةَ ابني المغيرة بنِ شعبة،

عن أبيهما المغيرةِ قال: تَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ جُبَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم وَهِيَ صُوفٌ رُومِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ في فُرُوجٍ كَانَ في خَصْرِهَا فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْن، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ، ثمَّ أَقْبَلَ وَأَنَامَعَهُ، فَوَجَدَ النَّاسَ في الصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، في الصَّفّ، وَعَبْدُالرَّحمنٰ بْنُ عَوْفٍ يَـُؤُمُّهُمْ، فَأَدْرَكْنَاهُ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَصَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ الثَّانِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّم، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، فَأَتَمَّ صَلاَتَهُ، فَفَزعَ النَّاسُ لِـذَٰلِكَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم صَلاَتَهُ، قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ، إِذَا احْتَبَسَ إِمَامُكُمْ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدِّمُوا رَجُلًا يَــُؤُمُّكُمْ»(١). [YA: \]

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، رجاله ثقات إلا أن جعفر بن برقان \_وإن كان ثقة \_ يضطرب في روايته عن الزهري، ويختلف فيه، وسيذكر المؤلف بإثر الحدیث أنه قصر في سند هذا الخبر، فلم يذكر عباد بن زياد مع أن الزهري رواه عنه، عن حمزة وعروة. وانظر ما قبله و (١٣٢٦).

قَصَّر جعفر بن بُرقان في سند هذا الخبر ولم يذكر عبادَ بنَ زيادٍ فيه، لأن الزهري سَمِعَ هذا الخَبَرَ من عَبَّاد بنِ زياد، عن عُروة بنِ المغيرة بن شعبة، وسمعه عن حمزة بنِ المغيرة، عن أبيه. قاله أبوحاتِم.

# ذِكْرُ ما يجبُ على المأموم وهو قائمٌ انتظار سجود إمامه ثم يتبعُه بالسجود بَعْدَه

٣٢٢٦ - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الـوليدِ الـطيالسيُّ، ومحمدُ بنُ كثيرِ العَبْدِي، وَحَفْصُ بنُ عُمَرَ الحوضي، قالوا: حدثنا شُعبة، قال: أبو إسحاق أخبرني قال: سمعتُ عَبْدَاللَّه بن يزيد يقولُ:

حدثنا البراءُ \_ وكان غَيْرَ كَذُوبٍ \_ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوا مَعَ النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَامُوا قِيَاماً حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ، ثُمَّ يَسْجُدُونَ (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرطهما. أبو إسحاق هو السبيعي، وشعبة سمع منه قديماً، وقد تحرف «ابن يزيد» في «الإحسان» إلى: «ابن مرثد». وعبدالله بن يزيد هذا: هو ابن زيد بن خُصَين الأنصاري الخَطْمي، صحابى صغير، وَلِيَ الكوفة لابن الزبير، روى له الستة.

وأخرجه أبو داود (٦٢٠) في الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، عن حفص بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٧١٨)، وأحمد ٢٨٤/٤ عن محمد بن جعفر، و ٢/٥/٤ عن عفان، و ٢/٥٨٤، ٢٨٦، والنسائي ٩٦/٢ في الإمامة: باب مبادرة الإمام، من طريق ابن علية، والبخاري (٧٤٧) في الأذان: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، عن حجاج، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.

### ذِكْــرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه

٢٢٢٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامِي، وكَامِلُ بنُ طلحة الجَحْدَرِي، قالا: حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن شُعبة، عن أبي إسحاق، عن عبدِاللَّه بنِ يزيد، قال:

حدثنا البراءُ \_ وهو غَيْرُ كذوبٍ \_ قال: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، لَمْ نَزَلْ قِيَاماً حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ، ثُمَّ نَسْجُدُ (١).

وسيورده المؤلف بعده من طريق حماد بن سلمة، عن شعبة، به.

وأخرجه البخاري (٩٩٠) في الأذان: باب متى يسجد من خلف الإمام، ومسلم (٤٧٤) (١٩٨) في الصلاة: باب متابعة الإمام والعمل بعده، والترمذي (٢٨١) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود، من طريق سفيان، والبخاري (٨١١) في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، ومن طريقه البغوي (٨٤٧) من طريق إسرائيل، ومسلم (٤٧٤) (١٩٧)، والبيهقي ٢/٢٩ من طريق أبي خيثمة، وزهير، أربعتهم عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (٤٧٤) (١٩٩)، وأبو داود (٦٢٢)، والبيهقي ٢/٢٨، من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن يزيد، عن البراء.

وأخرجه الحميدي (٧٢٥)، ومسلم (٤٧٤) (٢٠٠)، وأبو داود (٢٢١)، من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء.

(۱) إسناده صحيح، وتقدم قبله (۲۲۲٦) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ومحمد بن كثير العبدي، وحفص بن عمر الحوضي، قالوا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. فانظره.

#### ذِكْرُ الإِخبارِ عما يَجِبُ على المرءِ مِنَ الاقتداءِ بصلاةِ إمَامِهِ وإن كان مُقَصِّراً في بعض حقائِقها

٣٢٢٨ - أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا عَبْدُاللَّه بنُ عمر بنِ أبان، قال: حدثنا عَبْدُالرحيم بنُ سليمان، عن أبي أيوب الإفريقي، عن صفوانَ بنِ سُليْم، عن سعيدِ بنِ المسيِّب،

عن أبي هُريرة، عن النَّبِيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قال: «سَيَأْتِيَ أَقْوَامٌ أَوْ يَكُونُ أَقُوامٌ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أَتَمُّوا، فَلَكُمْ وَلَكُمْ» (1). [٦٦:٣]

قال أبو حاتِم رضي الله عنه: أبو أيوب الإفريقي اسمُه عَبْدُ اللَّهِ بنُ علي، من ثقات أهل الكوفة.

### ذِكْرُ الزجرِ عن أن يُبَادِرَ المأمومُ الإِمام في الركوع والسجود

٢٢٢٩ \_ حدثنا أبو يعلى ، قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى بن سعيد

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. أبو أيوب: هو عبدالله بن علي الأزرق، مختلف، وقال الحافظ: صدوق يخطىء، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن عمر بن أبان، فإنه من رجال مسلم وحده.

وأخرجه أحمد ٢/٥٥٧ و ٥٣٦، و٥٣٧، والبخاري (٦٩٤) في الأذان: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلف، والبيهقي ١٢٧/٣، والبغوي في «شرح السنة» (٨٣٩) من طريق حسن بن موسى الأشيب، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.

القطان، قال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنا ابنُ عجلان، قال: حدثني محمدُ بنُ يحيى بن حَبَّان، عن ابْنِ محيريزِ،

عن معاوية بنِ أبي سفيان، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «لَا تُبَادِرُونِي، بالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ مَدْتُ، تَدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ مَدْتُ، تَدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ مَدَّنَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُولِ اللللللللللْمُ الللللْمُو

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. ابن محيريز: اسمه عبدالله. وأخرجه أحمد ٩٢/٤، وأبو داود (٦١٩) في الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، وابن ماجة (٩٦٣) في الإقامة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وابن الجارود (٣٢٤)، والبغوي (٨٤٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة (١٩٩٤).

وأخرجه الحميدي (٦٠٣)، وأحمد ٩٨/٤، وابن ماجة (٩٦٣) أيضاً من طريق سليمان بن بلال أيضاً من طريق سليمان بن بلال ووهيب وبكر بن مضر، أربعتهم عن ابن عجلان، به.

وسیورده المؤلف بعده (۲۲۳۰) من طریق لیث بن سعد، عن ابن عجلان، به.

وأخرجه الطبراني ۱۹/(۸۹۳) من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.

وقوله: «بَدَّنْتُ» قال البغوي: مشددة الدال، معناه: كبر السَّن، يقال: بَدَّن الرجل تبديناً: إذا أسنَّ، وبعضهم يروي: بَدُنت مضمومة الدال مخففة، ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم.

وقال أبو عبيد في «غريب الحديث» ١٥٢/١ ــ ١٥٣: روي في الحديث «بَدُنت» بالتخفيف، وإنما هو بَدَّنت بالتشديد، أي: كَبِرْتُ وأسننتُ، والتخفيف من البدانة، وهي كثرة اللحم، ولم يكن على المعربية سميناً. =

# ذِكْــرُ الزجر عن مبادرة المأموم بالركوع والسجود

• ٣٢٣٠ \_ أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن محمد بن يحيى، عن ابن محيريز،

سمع معاوية على المنبر يقول: قال رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم: «لاَ تَسْبِقُونِي بالرُّكُوع، وَلاَ بالسُّجُودِ، فَإِنِّي قَدْ بَدُنْتُ، وَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ حِينَ أَرْكَعُ، تُدْرِكُونِي بِهِ حِينَ أَرْفَعُ، وَمَا سَبَقْتُكُمْ بِهِ حِينَ أَسْجُدُ، تُدْرِكُونِي بِهِ حِينَ أَرْفَعُ» (١٠). [٣:٢]

### ذِكْرُ الخبرِ المدحِضِ قَوْلَ منْ زعم أن هنذا الخَبرَ تفرَّدَ به ابن محيريز عن معاويةَ

٣٢٣١ أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمَذَاني، حدثنا عبدُاللَّه بنُ سَعْد بنِ إبراهيمَ، حدثنا عَمِّي، حَدَّثنا أبي، عن ابنِ إسحاق، حدثني عبدُاللَّه بنُ أبى بكر، عن أبى الزَّنادِ، عن الأعرج،

<sup>=</sup> قال ابنُ الأثير: قلت: قد جاء في صفته ﷺ في حديث ابن أبي هالة: بادن متماسك، والبادن: الضخم، فلما قال: «بادن»، أردفه «متماسك»، وهو الذي يمسكُ بعضُ أعضائه بعضاً، فهو معتدل الخلق.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد روى له مسلم في المتابعات، وهو صدوق.

وأخرجه الدارمي ٣٠١/١، ٣٠٢ عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا

وأخرجه البيهقي ٩٢/٢ من طريق عاصم بن علي، عن الليث، به. وتقدم قبله من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، به.

عن أبي هُريرة، قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، يقول: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ أَوْبَدُنْتُ، فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلٰكِنِّي أَسْبِقُكُمْ إِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ مَا فَاتَكُمْ »(١).

### ذِكْرُ إباحة تكبير المأمومين عند فراغ الإمام من الصّلاة

٣٢٣٢ - أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمَذَانِي، قال: حدثنا عبروبنُ دينار، عَبْدُالجبَّار بن العلاء، قال: حدثنا سفيانُ، قال: حدثنا عمروبنُ دينار، قال: أخبرني أبو معبدٍ،

عن ابنِ عباس، قال: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، بِالتَّكْبِير(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، فقد صَرَّح ابن إسحاق بالتحديث. عبدالله بن سعد: ذكره المؤلف في «الثقات»، وروى عنه جمع، وقال أبوحاتم الرازي: يكتب حديثه، ووثقه الخطيب، وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، والذي ذكره الكلاباذي وغيره: عبيدالله بن سعد، وهو أخو عبدالله، وقال ابن عساكر: في نسختي بالجامع في موضع عبدالله، وفي موضع عبيدالله، فيحتمل أن يكون روى عنهما جميعاً. عم عبدالله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبو الزناد: هو عبدالله بن ذكوان، والأعرج: عبدالرحمن بن هرمز.

وأخرجه البيهقي ٣/٣ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عم عبدالله بن سعد، بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معبد: هو نافذ مولى ابن عباس.
 وأخرجه الشافعي في «المسند» ۹٤/۱، والحميدي (٤٨٠)، وأحمد
 ۲۲۲/۱ والبخاري (٨٤٢) في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم =

••••••

(٩٨٣) (١٢٠) و (١٢١) في المساجد: باب الذكر بعد الصلاة، وأبو داود (١٠٠٢) في الصلاة: باب التكبير بعد الصلاة، والنسائي ٦٧/٣ في السهو: باب التكبير بعد تسليم الإمام، وأبو عوانة ٢/٣٤، والطبراني في «الكبير» (١٢٢٠٠)، والبيهقي في «السنن» ٢/١٨٤، والبغوي في «شرح السنة» (٢١٢) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبدالرزاق (۳۲۲۵)، ومن طريقه أحمد ۲۹۲۷)، والبخاري (۸٤۱): باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم (۵۸۳) (۱۲۲)، وأبو عوانة ۲۲۲/۲، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.

وأخرجه أحمد ٣٦٧/١، والطبراني (١٢٢١٢) من طريق محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وزاد مسلم في روايته من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان: قال عمرو يعني ابن دينار نفذكرت ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. ولفظ الحميدي: قال عمرو: فذكرت بعد ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدثك به، فقلت: بلى قد حدثتنيه قبل هذا، قال سفيان: كأنه خشى على نفسه.

وقال الشافعي بعد أنّ رواه عن سفيان ٩٥/١: كأنه نَسِيَه بعدما حدَّثه إياه. وانظر «الفتح» ٣٢٦/٢.

قال النووي في «شرح صحيح مسلم» ١٨٤/٥: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي – رحمه الله تعالى – هذا الحديث على أنه جهر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائماً، قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة، ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماماً يريد أن يتعلم منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه، ثم يُسِرُ.

# ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للإِمامِ إِذَا فَرَغَ مِن الصلاة وخَلْفَه الرجالُ والنساءُ أَنْ يَلْبَثَ في مقامه لِينْصَرِف النساءُ قَبْلَ الرجالِ إلى بيوتهن

٣٢٣٣ ـ أخبرنا ابنُ قتيبةَ، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى، قال: حدثنا ابنُ وهب، قال: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرتني هِنْدُ بنتُ الحارثِ الْفِرَاسِيَّة،

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النبيِّ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، أَخْبَرَتْهَا: «أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ، قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ، قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَمَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَامَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قَامَ الرِّجَالِ»(١).

وأخرجه عبدالرزاق (٣٢٢٧)، ومن طريقه أحمد ٣/٠١، وأبو داود (٠٤٠) في الصلاة: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، والبيهقي في «السنن» ١٨٣/١ عن معمر، والشافعي في «المسند» ١٨٣/، والبيغاري (٨٣٧) في الأذان: باب التسليم، و (٨٤٩): باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم، و (٨٤٩): باب صلاة النساء خلف للرجال، وابن ماجة (٩٣٢) في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، وابن خزيمة في «صحيحه» الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، وابن خزيمة في «صحيحه» والبخاري (٨٥٠)، والبيهقي ٢/١٨٢، ١٨٣، من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري (٨٥٠) باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم، من طريق جعفر بن ربيعة، ثلاثتهم عن الزهرى، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه النسائي ٦٧/٣ في السهو: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

# ذِكْرُ ما يجبُ على الرجال إذا سَلَّمَ إمامُهم التَّرَبُّص لانصرافِ النِّساءِ، ثم يقومونَ لحوائجهم

٣٢٣٤ ـ أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا عثمان بن عمرو، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن هند بنت الحارث،

عن أم سلمة قالت: «كُنَّ النِّسَاءُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، إِذَا سَلَّمَ مِنَ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قامَ الرِّجَالُ» (١٠). [٤:٥] فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ، صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم، قامَ الرِّجَالُ» (١٠).

### تم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس، بعون الله

#### \* \* \*

<sup>=</sup> وسیورده بعده من طریق عثمان بن عمرو، عن یونس بن یزید، به، فانظره.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد ٣١٦/٦، والبخاري (٨٦٦) في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وابن خزيمة في (صحيحه» (١٧١٨)، والبيهقي ١٩٢/٢ من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وتقدم قبله من طریق ابن وهب، عن یونس بن یزید، به. فانظر تخریجه ثمة.



# فهرس الأحاديث على نسق حروف المعجم

| الحديث                                                                          | رقم الحديث |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ائتموا بإمامكم، وإن صلَّى قاعداً فصلوا قعوداً                                   | 7111       |
| آخر صلاة صلاها رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه                                     | 1170       |
| وسلَّم مع القوم في ثوب واحدٍ<br>ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل                | 771.       |
| أتموا الصف المقدَّمَ فإن كان نقصانً فليكن في المؤخَّر                           | 7100       |
| أتموا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام                                            | *171       |
| الصلاة<br>أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة                                         | Y1 V9      |
| أخذ بيدي رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم فعلمني التشهد                      | 1974       |
| وعدمي السهد<br>اخرج فناد في الناس أن لا صلاة إلا بقراءة<br>فاتحة الكتاب فما زاد | 1791       |
| فاتحه الحنا <i>ب فما راد</i><br>إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها تَسْعَون            | Y1 20      |
| إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة<br>إلا المكتوبة                              | 719.       |

| الحديث                                          | رقم الحديث  |
|-------------------------------------------------|-------------|
| إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد             | 7717        |
| فلا يمنعها                                      |             |
| إذا استأذنتكم النساءُ إلى المسجد فأذنوا لهن     | ***         |
| إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب      | 1444        |
| إذا أقيمت الصلاة فائتوها وعليكم السكينة         | 7317        |
| إذا أقيمت الصلاة فأقيموا صفوفكم                 | 7177        |
| ·                                               | 7777 _ 1700 |
| إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني           | 7774        |
| إذا أقيمت الصَّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة        | 7194        |
| إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء     | 7.78        |
| إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة        | 7. 20       |
| إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً        | 7.47        |
| إلى المسجد                                      |             |
| إذا توضأت ثم دخلت المسجد فلا تشبكن بين          | 7189        |
| أصابعك                                          |             |
| إذا ثُوِّب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون       | 715         |
| إذا جاء أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي       | 7.59        |
| أبواب رحمتك                                     | 1,4         |
| إبواب رحمس الصلاة فأذّنا ثمّ أقيما، ثم ليؤمكما  | 7179        |
| إدا حصرت الصارة قادق ثم اقيما ، ثم تيوسما       | 1113        |
|                                                 | <b>~~</b>   |
| إذا خرجت إلى العشاء فلا تمسين طيباً             | 7717        |
| إذا خرجتما فليؤذن أحدكما وليقم وليؤمكما أكبركما | 714.        |

| الحديث                                                          | رقم الحديث  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم | Y. o.       |
| إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليقل:                              | Y• £ A      |
| إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد                                   | 1771        |
| إذا سجد أحدكم فلا يفترش افتراش الكلب                            | 1917        |
| إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك                                  | 1917        |
| إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب                                 | 1977 - 1971 |
| إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيباً                            | 7710        |
| إذا صلَّى أحدكم بالناس فليخفف                                   | 1147 - 177. |
| إذا صلَّى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً                   | 7117        |
| إذا صلَّى أحدكم فلا يضع نعله عن يمينه                           | 7144        |
| إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد اللَّه                            | 197.        |
| إذا صلَّى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهمابين                     | 711         |
| رجليه                                                           |             |
| إذا صلَّى أحدكم وخلع نعليه فليجعلهما بين                        | YIAY        |
| رجليه                                                           |             |
| إذا صلَّى الإِمام جالساً فصلوا جلوساً                           | 7117        |
| إذا صليتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما                        | 717         |
| إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ باللَّه                  | 1977        |
| م <i>ن</i> أربع                                                 |             |
| إذا قال الإمام سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا                 | 19.4 - 19.4 |
| لك الحمد                                                        | 1917 - 19.9 |
|                                                                 |             |

| الحديث                                                                                                         | رقم الحديث  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم                                                                               | ۱۸۰٤        |
| إذا قام أحدكم إلى الصَّلاة فلا يبصق أمامه                                                                      | ١٧٨٣        |
| إذا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة                                                                                | 7.77        |
| إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا                                                                                  | 1901        |
| إذا قمت إلى الصَّلاة فكبر واقرأ ما تيسر معك                                                                    | 149.        |
| من القرآن                                                                                                      |             |
| إذا كنتم ثلاثة في سفر فليؤمكم أحدكم                                                                            | 7177        |
| إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط                                                                           | 1408        |
| إذا وجد أحدٌ الغائط فليبدأ به قبل الصلاة                                                                       | 7. 71       |
| أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم                                                                                  | 1771        |
| ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم                                                                               | 11T1 - 1AV1 |
| أستحيى من ملائكة اللَّه، وليس بمحرم                                                                            | 7.97        |
| استعينوا بالركب                                                                                                | 1914        |
| استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف                                                                        | 77.7        |
| بستووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم                                                                               | <b>Y1Y</b>  |
| أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته                                                                                | ١٨٨٨        |
| أشاهد فلانً                                                                                                    | Y.0Y _ Y.07 |
| اعتدلوا، سووا صفوفكم                                                                                           | AF17        |
| اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه                                                                       | 1977        |
| اعتدلوا في السجود ولا يكون أحدكم باسطاً                                                                        | 1977        |
| المستور في السنبود وله يالون المستور المستور المستور المستور المستورد ولا يالون المستورد المستورد المستورد ولا | ,,,,        |
| اعد صلاتك فإنك لم تصل<br>أعد صلاتك فإنك لم تصل                                                                 | ۱۷۸٦        |
| المحد حدرتك ويتك لم سر                                                                                         |             |

| الحديث                                           | رقم الحديث  |
|--------------------------------------------------|-------------|
| اعدلوا صفوفكم واستووا                            | *17.        |
| أعطاك اللَّه ذلك أجمع، أنطاك اللَّه ما احتسبت    | 7 . 5 1     |
| أجمع                                             |             |
| أغمي على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ثم | 1117 - 3117 |
| أفاق                                             |             |
| أفلا أدلكم على أمرٍ إن أخذتم به أدركتم من        | 7.18        |
| سبقكم                                            |             |
| أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذٍ نـاهـزت        | 7101        |
| الاحتلام                                         |             |
| اقْرأوا المعوّدات في دُبر كلِّ صلاة              | Y • • £     |
| أقيمت الصَّلاة ذات يوم                           | 7.40        |
| أقيموا صفوفكم                                    | 7177        |
| أقيموا الصف في الصلاة                            | <b>*1*Y</b> |
| أقيموا صفوفكم وتراصوا                            | 7174        |
| ألا إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين             | 7.41        |
| ألا إنبي نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً           | 1897 - 19   |
| الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً ثلاثاً        | 144.        |
| اللُّهم أجرني من الشيطان الرجيم                  | Y• £ V      |
| اللُّهم أجرني من النار                           | 7.44        |
| اللَّهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة          | 7. 77       |
| أمري                                             |             |
| اللُّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك          | **** - **** |

| الحديث                                       | رقم الحديث   |
|----------------------------------------------|--------------|
| اللُّهم اغفر لي ذنبـي كله، دقه وجله          | .1941        |
| اللُّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت             | rrp1 _ 07.7  |
| اللُّهم العن فلاناً وفلاناً                  | 1944         |
| اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا  | Y···1 - Y··· |
| الجلال والإكرام                              | **** - ****  |
| اللُّهم أنج الوليد بن الوليد                 | 1977 - 1979  |
|                                              | 1947         |
| اللُّهم إني أسألك الثبات في الأمر            | 1478         |
| اللُّهم إني أعوذ برضاك من سخطك               | 1944 - 1944  |
| اللُّهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من     | 37.7         |
| الجبن                                        |              |
| اللَّهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه       | 1779         |
| ونفخه                                        |              |
| اللُّهم إني أعوذ بك من عذاب النار            | 1978         |
| اللُّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً           | 1977         |
| اللُّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين  | 1777 _ 1770  |
| المشرق والمغرب                               | 1444         |
| اللُّهم بك أحاول وبك أقاتل وبك أصاول         | Y• YV        |
| اللُّهم بك أقاتل وبك أصاول                   | 1940         |
| اللُّهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض | 19.7 - 19.8  |

| الحديث                                                | رقم الحديث  |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| اللَّهم صلِّ على محمد النبي الأمي وعلى آل<br>محمد     | 1909        |
| اللُّهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد                    | 1901        |
| اللَّهم لك ركعت وبك آمنت                              | 19.4 - 19.1 |
| اللَّهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت                    | 1944 - 1944 |
| أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلَّى الله عليه            | 7.77        |
| وسلَّم                                                |             |
|                                                       | 1978 - 1974 |
| أمرت أن أسجد على سبعة أعظم                            | 1970        |
| أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين           | Y•1V        |
| أَمَرَنَا نبينا صلَّى الله عليه وسلَّم أن نقرأ بفاتحة | 174.        |
| الكتاب وما تيسر                                       |             |
| أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلَّى الله عليه<br>وسلَّم  | 1ATV _ 1ATO |
| أن أبا بكر صلَّى بالناس ورسول الله صلَّى الله         | Y11V        |
| عليه وسلَّم في الصف خلفه                              |             |
| أن أبا قلابة رأى مالك بن الحويرث إذا صلَّى كبَّر      | ١٨٧٣        |
| ورفع يديه                                             |             |
| أن أبا مسعودٍ كان قائماً يصلي                         | 194.        |
| أن أبا هريرة حين استخلفه مروان على المدينة            | 1777        |
| أن أبا هريرة كان يصلي ثم كان يكبر في كل               | 1777        |
| خفض ِ ورفع                                            | , , , ,     |
| C35 <sub>2</sub> 0—-                                  |             |

| الحديث                                         | رقم الحديث  |
|------------------------------------------------|-------------|
| أن ابن عمر نزل بضجنان ليلة باردة فأمرهم أن     | *•          |
| يصلوا في الرحال                                |             |
| أن ابن عمر وجد ذات ليلة بردًا شديدًا فأذن من   | 7. 77       |
| معه فصلوا في رحالهم                            |             |
| أن ابن مسعود رأى رجلًا يحرك العصا بيده         | 1957        |
| وهو في الصلاة                                  |             |
| إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء       | Y• 4A       |
| وصلاة الفجر                                    |             |
| أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلَّى الله عليه     | 1774        |
| وسلَّم ٔ                                       |             |
| إن أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله        | 1411        |
| والحمد لله                                     |             |
| أن أسيد بن حضير ورجلًا آخر من الأنصار          | 7.4.        |
| إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد          | 1971        |
| أن أنساً كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلَّم | 77.7        |
| وأمه وخالته                                    |             |
| إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة     | 1900        |
| إن الله هـو السلام فإذا جلستم في ركعتين        | 1907 _ 190. |
|                                                |             |
| إن الله هو السلام فقولوا: التحيات لله          | 1984        |
| إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون         | 7178 - 717F |
| الصفوف                                         |             |

| رقم الحديث    | الحديث                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> 177• | إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف                                    |
| 144           | إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا                                     |
| ١٨٣١          | أن جبير بن مطعم سمع النبي يقرأ في المغرب<br>بالطور                         |
| ***           | أن جدته مليكة دعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لطعام                   |
| 1.4.1         | أن رجلًا أتى ابن مسعود فقال: إني قرأت المفَصَّل اللَّيلة كله في ركعة       |
| 177           | أن رجلًا أتى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة      |
| 174           | أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه<br>وسلَّم فسأله عن أفضل الأعمال |
| *** - ***     | أن رجلًا ضلَّى خلف النبي صلَّى الله عليه                                   |
|               | وحده لم يتصل بـأحدٍ فـأمره أن يعيـد<br>الصلاة                              |
| 1.48          | أن رجلًا قرأ خلف النبـي صلَّى الله عليه وسلَّم                             |
| 1.4.4         | أن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها<br>إلا عشرها                   |
| Y199 _ Y19,   | أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم رأى رجلًا يصلى خلف الصف وحده           |

| الحديث                                           | رقم الحديث  |
|--------------------------------------------------|-------------|
| أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى الظهر  | ١٨٤٨        |
| فجعل رجل يقرأ                                    |             |
| أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قام من       | 1981 - 1981 |
| صلاة الظهر وعليه جلوس                            |             |
| أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قنت شهراً      | 1974        |
| بعد الركوع                                       |             |
| أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذ افتتح | 1771        |
| الصلاة رفع يديه حذو منكبيه                       |             |
| أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان عَامَّة  | 1999        |
| ما ينصرف عن يساره                                |             |
| أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يصلي     | 7101        |
| على الصف الأول ثلاثاً                            |             |
| أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقرأ في  | 1411 - 141. |
| صلاة الصبح يوم الجمعة                            |             |
| أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقرأ في  | 1444        |
| صلاة الغداة بالستين إلى المائة                   |             |
| أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان ينشر     | 1779        |
| أصابعه في الصلاة نشراً                           |             |
| أن زيد بن ثابت سمع مروان يقرأ بقل هو الله        | 1441        |
| أحد                                              |             |
| إن شغلت فلا تُشْغل عن العصرين                    | 1451        |
| أنطاك الله ذلك كله، أو أعطاك الله ما احتسبت      | Y• £•       |

| الحديث                                         | رقم الحديث                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| أن عبادة بن بشر وأسيد بن حضير                  | 7.44                                   |
| أن عباس بن سهل كان في مجلس كان فيه أبوه        | 1771                                   |
| إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه               | ١٧٣٤                                   |
| أن عبدالله بن الشخير رأى النبي يصلي وعليه      |                                        |
| نعل مخصوفة                                     |                                        |
| أن عتبان بن مالك ممن شهد بدراً من الأنصار      | Y• V0                                  |
| إن عدو الله إبليس جاء بشهابٍ من نار ليجعله     | 1949                                   |
| في وجهي                                        |                                        |
| إن كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليؤمنا | ,1414                                  |
| في الفجر بالصافات                              |                                        |
| إنما جعل الإمام ليؤتم به                       | **** - ****                            |
|                                                | ************************************** |
|                                                | 7117 - 71·A                            |
|                                                | 7110 - 7118                            |
| أن مالك بن الحويرث رأى رسول الله صلَّى الله    | 1948                                   |
| عليه وسلَّم يصلي فإذا كان في وتر من الصلاة     |                                        |
| إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في           | 1404                                   |
| مصلاه                                          |                                        |
| إن الناس قد صلُّوا ورقدوا                      | 7.44                                   |
| إن الناس قد صلّوا وناموا                       | 140.                                   |
| إن النساء في عهد رسول الله صلَّى الله عليه     | 7777                                   |
| وسلُّم كنُّ إذا سلَّمن من الصلاة قمن           |                                        |

| الحديث                                                                                  | رقم الحديث  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| أن النبي صلًى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة                            | Y178 _ Y177 |
| أن النبسي صلَّى الله عليه وسلَّم أمر معاذاً                                             | 114         |
| أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمُّهم بالمعوذتين في صلاة الصبح                        | 1.1.1.4     |
| أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أقام فكبر ورفع                                          | 1441        |
| يديه أن النبي صلًى الله عليه وسلَّم قرأ بهم في                                          | ۱۸۳۰        |
| المغرب بـ ﴿الذين كفروا وصدوا عن السبيل﴾<br>أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قنت في الفجر | 19.4.       |
| والمغرب أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا تشهد                                    | 1988        |
| وضع يده اليسرى أن النبي صلَّى الله عليه وسلم كان إذا دخل في                             | ۱۸٦٨        |
| الصلاة رفع يديه أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا ركع                             | 1940        |
| فرج أصابعه<br>أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا كبر رفع                           | ۱۸٦٣        |
| يديه<br>أن النبسي صلَّى الله عليه وسلَّم كان في سفر<br>فَقَرَأ في العشاء بالتين         | ۱۸۳۸        |

| الحديث                                                             | رقم الحديث |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يدعو على                       | 19         |
| أقوام في قنوته                                                     | <b>.</b>   |
| أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يرفع يديه<br>إذا دخل في الصلاة | ۱۸۷۷       |
| أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يسلم                           | 1990       |
| تسليمة واحدة عن يمينه                                              |            |
| أن النبي صلَّى الله عليه كان يسلم عن يمينه                         | 1998       |
| وعن يساره                                                          |            |
| أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقرأ في                        | 111        |
| الركعتين الأوليين من الظهر والعصر                                  |            |
| أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقرأ في                        | 7///       |
| الصبح بـ «ق»                                                       |            |
| أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يقرأ في                        | 1444       |
| الظهر والعصر بالسماء والطارق                                       |            |
| أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان ينصرف عن                       | 1997       |
| يمينه                                                              |            |
| أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان ينهى عن                        | ***        |
| أكل الكراث والبصل                                                  |            |
|                                                                    | 14.4 - 14  |
| أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأبا بكر وعمر                      | 1747       |
| وعثمان كانوا يفتتحون                                               |            |

| الحديث                                                                     | رقم الحديث    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| أن نميرًا الخزاعي رأى رسول الله في الصلاة                                  | 1987          |
| واضعاً اليمنى إنقل الصلوات على إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاتين أتقل        | 7007 <u> </u> |
| أن هُلْباً صلَّى مع النبي فكان ينصرف عن شقيه                               | 1994          |
| أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلَّى الله عليه                               | 77 77         |
| وسلم قاموا<br>أنهم كأنوا يسمعون منه في الظهر النغمة بسبح<br>اسم ربك الأعلى | 1440          |
| إن هذه الصَّلاة عرضت على من كان قبلكم                                      | 1755          |
| فتوانوا فيها إني أخذت امرأة في البستان فأصبت منها كل                       | 1747          |
| شيء<br>إني أقول ما لي أُنازعُ القرآن                                       | 1101 - 1111   |
| إني رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم                                  | 7777 - 7017   |
| يتحرى هذا المقام                                                           |               |
| إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو أتيت منزلي                                   | 1440          |
| إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم           |               |
| إنى لأقول ما لى أُنازع القرآن                                              | 140.          |
| إني لأدخل في الصلاة أريد أن أُطيلها                                        | 7179          |
| أيها الناس إن منكم منفرين                                                  | <b>*1</b> **  |
| أيها الناس إني قد بدُّنت أو بَدُنْتُ                                       | 7741          |

| الحديث                                              | رقم الحديث |
|-----------------------------------------------------|------------|
| أيهما جعلت صلاتك، التي صليت وحدك،                   | 7197       |
| أو التي صليت                                        |            |
| بأيهما اعتددت أو بأيهما احتسبت                      | 7191       |
| بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم         | 11/1       |
| قائم أصلي                                           |            |
| تبرز رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثم جاء        | 7770       |
| فأفرغت عليه من الإداوة                              |            |
| تعلم القرآن واقرأه وارقد فإن مثل القرآن لمن         | 7177       |
| تعلمه                                               |            |
| تكبر الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين                | 7.10       |
| ثلاث كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يعمل      | 1777       |
| بهن تركهنَّ الناس                                   |            |
| ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة                         | 1404       |
| جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله:          | 1777       |
| إني أصبت حداً فأقمه عليَّ                           |            |
| جاء رجل إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم        | 1778       |
| من أهل نجد                                          |            |
| جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلَّى اللَّه عليه      | ١٨٨٧       |
| وسلم                                                |            |
| جَدَبَ لنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم [السمر] | 7.41       |
| بعد صلاة العتمة                                     |            |
| حافظوا على العصرين                                  | 1757       |

| الحديث                                          | رقم الحديث                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| حضرت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الفتح | 414                                     |
| خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لايصلون في         | 71/7                                    |
| خفافهم                                          |                                         |
| خصلتان لا يحصيهما _ رجل مسلم إلا دخل            | Y . 1                                   |
| الجنة                                           |                                         |
| خمس صلوات افترضهن الله على عباده                | 1777                                    |
| خمس صلوات في اليوم واللَّيلة                    | 1774                                    |
| خير الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدأت              | 1414                                    |
| خيركم ألينكم مناكب في الصَّلاة                  | 1407                                    |
| دخلت أنا وعلقمة على ابن مسعود                   | ١٨٧٥                                    |
| دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن         | 7117                                    |
| مرض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم            |                                         |
| إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن         | 1940                                    |
| أعلمكم                                          |                                         |
| ذرون <i>ي</i> ما تركتكم                         | *************************************** |
| رأی حذیفة رجلًا عند أبواب كندة ينقر على غير     | 1498                                    |
| الفطرة                                          |                                         |
| رآني ابن عمر وأنا بالحصاة في الصَّلاة           | 1987                                    |
| رأيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إذا سجد       | 1917                                    |
| وضع ركبتيه قبل يديه                             |                                         |
| رأيت النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إذا افتتح     | 1475                                    |
| الصَّلاة رفع يديه                               |                                         |

| الحديث                                           | رقم الحديث  |
|--------------------------------------------------|-------------|
| رأيت رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره           | 1997        |
| ربنا ولك الحمد                                   | 19.0        |
| رصوا صفوفكم وقاربوا بينهما وحاذوا بالأكتاف       | 7177        |
| ركع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في الصَّلاة | 1948        |
| ثم رفع رأسه                                      |             |
| زادك الله حرصاً ولا تعد                          | 3917 _ 0917 |
| ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء                   | 177.        |
| ساعتان لا ترد على داع ِ دعوته                    | 1778        |
| سألت بلالًا أين صلَّى رَسول الله صلَّى الله عليه | ***         |
| وسلَّم حين دخل الكعبة                            |             |
| سبحانك اللَّهم وبحمدك، اللهم اغفر لي،            | 194 1949    |
| يتأوَّل القرآن                                   |             |
| سبوح قدوس ربُ الملائكة والروح                    | 1444        |
| سبحي الله عشراً واحمديه عشراً وكبريه عشراً ثم    | 7.11        |
| سليه حاجتك                                       |             |
| سرنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتى     | Y14V        |
| كنا عشية دنونا من مياه العرب                     |             |
| سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلَّى الله عليه      | ١٨٠٧        |
| وسلَّم                                           |             |
| سمعت أنس بن مالك ينعت لنا صلاة رسول الله         | 19.4        |
| صلَّى الله عليه وسلَّم                           |             |

| الحديث                                          | رقم الحديث |
|-------------------------------------------------|------------|
| سمعت رسول الله صلَّى الله عـليــه وسلَّم        | 115        |
| وهوراكب فجعلت يدي على قدمه                      |            |
| سمعت عمي يقول أنه صلَّى مع رسول الله            | 1115       |
| صلَّى الله عليه وسلَّم                          |            |
| سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام              | *17        |
| الصَّلاة                                        |            |
| سيأتي أقوام أو يكون أقوام يصلون الصلاة فإن      | 7777       |
| أتموا فلكم                                      |            |
| شغلونا عن صلاة الموسطى ملأ الله بيوتهم          | 1750       |
| وبطونهم ناراً                                   |            |
| صلَّى بنا حذيفة على مكانٍ مرتفع                 | 7127       |
| صلَّى بنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلاة | 178        |
| الفجر فجهر فيها                                 |            |
| صلَّى بنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم على    | ***        |
| بساطٍ فأقامني عن يمينه                          |            |
| صلَّى بنَّا رسول الله صلَّى الله عليـه وسلَّم   | 7110       |
| فلما صلَّى خلع نعليه                            |            |
| صلًى بنا عقبة بن عامر فقام وعليه جلوس           | 198.       |
| صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمكة     | 1/10       |
| الصبح واستفتح بسورة المؤمنين                    |            |
| صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في مرضه  | 7119       |
| الذي مات فيه خلف أبــي بكر قاعداً               |            |

| الحديث                                                                                     | رقم الحديث                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ بسبع<br>وعشرين درجة                                       | Y. 08 - Y. 0Y                            |
| وعسرين درجه صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسة وعشرين درجة     | ٧٠ ٤٣                                    |
| بينه وصارك في سوقه حمسه وعسرين درجه<br>صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ بخمس<br>وعشرين درجة | 7.04                                     |
| وطسرين طرب<br>صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته<br>وحده بخمس وعشرين درجة                | 1754 - 7.00                              |
| صلاة الوسطى صلاة العصر                                                                     | 1787                                     |
| الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات<br>صلُّوا في رحالِكم                               | 1744<br>1.44 - 1.44                      |
|                                                                                            | 7· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| صلَّيت إلى جنب أبي فَطَبَّقْتُ بين كَفِّيَّ                                                | 1444                                     |
| صلَّیت إلى جنب النبي صلَّى الله علیه وسلَّم وعائشة خلفنا                                   | 3 • ٢٢                                   |
| صليت خلف النبي صلَّى الله عليه وسلم الفجر                                                  | 1414                                     |
| صلیت خلف رسول الله صلَّی الله علیه وسلَّم وابی بکر وعمر وعثمان                             | 1744                                     |
| صلیت خلف رسول الله صلَّی الله علیه وسلَّم<br>فکان إذا دخل في الصف                          | 177                                      |

| الحديث                                                                                  | رقم الحديث |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صلَّيت خلف النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم فلم                                           | 19,49      |
| یقنت صلیت مع رسول الله صلّی الله علیه وسلّم                                             | 71 81      |
| فأطال صليت مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلم                                            | 1497       |
| فلما ركع جعل يقول: سبحان ربي العظيم صليت وراء أبي بكر فقال: بسم الله الرحمن             | 1444       |
| الرحيم<br>صليت وراء أبي هريرة فقرأ ببسم الله الرحمن                                     | 14.1       |
| الرحيم<br>طول القنوت<br>عباد الله سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين                       | 1701       |
| وجوهكم<br>عباد الله لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين                                   | 7170       |
| وجوهكم عَدَلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا معه                                 | 777£       |
| في غزوة تبوك<br>فأتها ولو حبواً                                                         | 7.74       |
| فأعد صلاتك فإنه لا صلاة لفردٍ خلف الصف<br>وحده                                          | 77.4       |
| فإن من طاعة الله أن تطيعوني ومن طاعتي أن<br>تطيعوا أمراءكم فإن صلوا قعوداً فصلوا قعوداً | Y1.9       |

| الحديث                                       | رقم الحديث  |
|----------------------------------------------|-------------|
| فضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده          | Y.01        |
| خمس وعشرون درجة                              |             |
| فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه    | 7197        |
| فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن   | 1747 - 1740 |
| لم يقرأ بها                                  | 1159        |
| فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في     | 1407 - 1488 |
| نفسه                                         |             |
| فوضع اليد اليمني على اليسرى فلما قال         | 11.0        |
| ُ ولا الضالِّين قال آمين                     |             |
| ف <i>ي</i> كل صلاة قراءة                     | 1107        |
| فيها ريح الثوم ومعي ملك                      | 7.98        |
| القاعد على الصُّلَاة كالقانبُ ويكتب من       | Y• 47       |
| المصلين                                      |             |
| قال رجل يا رسول الله إني لقيت امرأة في       | 1779        |
| البستان                                      |             |
| قال عمر لسعد: قد شكاك أهل الكوفة في كل       | 118 19TY    |
| شيء حتى الصَّلاة                             |             |
| قد رفعوها كأنها أذناب خيل ٍ شمس، أسكنوها     | 144         |
| في الصلاة                                    |             |
| قد علمت أنك تحبين الصلاة معي                 | **1         |
| قدمتُ في فداء أهل بدرٍ                       | ١٨٣٤        |
| قدمنا المدينة وهم ينفضون أيدهم من تحت الثياب | 1980        |

| رقم الحديث          | الحديث                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٤٦                | قرأ رجل خلف النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في<br>الظهر والعصر                                                 |
| 1770                | قلت لابن عباس: عجبت من شیخ صلّی بنا<br>الظهر                                                                |
| 14.4 - 14.4<br>141. | قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله<br>أكبر                                                     |
| 124.                | قلنا لخبـاب: بأي شيء كنتم تعرفـون قراءة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم في الظهر والعصر<br>قال: باضطراب لحيته |
| ١٨٢٦                | قلنا لخبـاب: هل كان رسول الله صلَّى الله عليه<br>وسلَّم يقرأ في الظهر والعصر                                |
| 1940 - 1947         | قنت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شهراً بعد<br>الركوع                                                    |
| 1978 - 1904         |                                                                                                             |
| 1970                | قولوا: اللُّهم صل على محمد وعلى آل محمد                                                                     |
| 110                 | كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أخفَّ الناس<br>صلاةً في تمام                                               |
| 1910                | كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يسجد على اليتي كفيه                                                        |
| 199.                | ت كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده                                          |

| الحديث                                                                                 | رقم الحديث    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| كان بين مصلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وبين<br>الجدار ممر الشاه                     | 1777          |
| كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إذا جلس                                             | 1988          |
| في الركعتين افترش اليسرى<br>كان رسول الله صلًى الله عليه وسلم إذا دخل<br>الصلاة        | 1808          |
| الطباره<br>کان رسول الله صلَّی الله علیه وسلَّم إذا صلَّی<br>الفجر جلس في مجلسه        | 7· 7· _ 7· 7∧ |
| العجر جنس في عجمت كان رسول الله صلًى الله عليه وسلَّم إذا فرغ من قراءة أم القرآن       | ۱۸۰٦          |
| كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل ورفع يديه                 | 1447 - 1440   |
| كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم إذا نهض                                             | 1947          |
| من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا يزال | 7.48          |
| يسمر عند أبي بكر كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأبو بكر                         | ۱۸۰۲          |
| وعمر رضوان الله عليهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم                               |               |
| كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله                             | 1991          |

| الحديث                                           | رقم الحديث  |
|--------------------------------------------------|-------------|
| كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسوي        | PF17        |
| الصفوف كأنما يقوم بها الرماح                     |             |
| كان رسول الله صلَّى الله عليه يصلِّي على         | 7109        |
| الصف المقدم ثلاثاً                               |             |
| كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يصلي نحواً    | ١٨٢٣        |
| من صلاتكم                                        |             |
| كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يطيل في     | 1100        |
| أول ركعتين                                       |             |
| كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يعلمنا      | 1904 - 1904 |
| التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن               |             |
| كان رسول الله صلَّى الله عليـه وسلَّم يفتتح      | 1774        |
| الصلاة بالتكبير                                  |             |
| كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقرأ        | 1441        |
| بأم الكتاب وسورتين معها                          |             |
| كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقرأ بنا في | 110         |
| الركعتين الأولين من الظهر                        |             |
| كان رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة المغرب ليلة         | 1157        |
| الجمعة بقل يا أيها الكافرون                      |             |
| كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول حين    | 19.44       |
| رفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر                 |             |
| كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقوم في     | ١٨٢٥        |
| صلاة الظهر في الركعتين الأوليين                  |             |

| الحديث                                         | رقم الحديث  |
|------------------------------------------------|-------------|
| كان ركوع رسـول الله صلَّى الله عليه وسلَّم     | ۱۸۸٤        |
| ورفعه رأسه بعد الركوع                          |             |
| كان معاذ يصلي مع رسول الله صلَّى الله عليه     | 148.        |
| وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم                |             |
| كان النبي صلَّى الله عليه وسلم إذا سجد فَرَّج  | 1919        |
| بين يديه                                       |             |
| كدتم تفعلوا فعل فارس والروم بعظمائهم           | 7174        |
| كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم                 | 7177        |
| كل الصلاة يقرأ فيها                            | 1741        |
| كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتـاب فهي        | 1444        |
| خداجٌ                                          |             |
| كلوا فإني لست كأحدٍ منكم                       | 7.94        |
| كلوه، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد        | Y . A .     |
| كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلَّى الله عليه    | ***         |
| وسلَّم لم نزل قياماً                           |             |
| كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة الصبح والعشاء    | 7.99        |
| كنا جلوساً في المسجد فدخل عمار بن ياسر         | 1471        |
| ۔<br>فصلًی                                     |             |
| كنا نحزر قيام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم | 1101 - 1111 |
| في الظهر والعصر                                |             |
| كنَّ النساء في عهد رسول الله صلَّى الله عليه   | 3777        |
| وسلَّم إذا سلم من المكتوبة قمن                 |             |

| الحديث                                        | رقم الحديث          |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| كنَّ النساء يؤمرن في عهد رسول الله صلَّى الله | 7177                |
| عليه وسلَّم في الصَّلاة لا يرفعن              |                     |
| كنا ننفي هذا على عهد رسول الله صلَّى الله     | 7717                |
| عليه وسلَّم                                   |                     |
| كنا ننهى عن الصلاة بين السواري                | 7719                |
| كنت إذا صليت طبقت                             | ١٨٨٣                |
| كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلَّى الله     | 7777                |
| عليه وسلّم                                    |                     |
| كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبى                   | 1771                |
| كنت قاعداً عند عمر بن الخطاب                  | 1109                |
| لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه              | 7.1.                |
| لا إله إلا الله وحده لا شريك له               | _ 77 _ 70           |
|                                               | _ Y · · \ _ Y · · \ |
|                                               | Y • • 9             |
| 11 c < 11 1 1 1 N                             | 7779                |
| لا تبادروا بالركوع والسجود                    | 1918                |
| لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السبع            |                     |
| لا تجزىء صلاة لايقيم الرجل فيها الركوع        | 1894 - 1891         |
| والسجود                                       |                     |
| لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب      | 1441 - 3441         |
|                                               | V017 _ 1717 _       |
| لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم                 | <b>*1</b> VA        |
| لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجو فإني قد بدنت    | 774.                |

| الحديث                                        | رقم الحديث      |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| لا تستعجلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة | 71£V            |
| لا تعجلوا عن عشائكم إذا قُدِم إليكم           | Y • 7V          |
| لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام  | 1989            |
|                                               | _ 1111 _ 1114   |
| لا تمنعوا إماء الله مساجد الله                | 3177            |
| لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب فصاعداً        | _ 1441 _ 1441 _ |
|                                               | 1794            |
| لا صلاة لمن لم يقم صلبه                       | 1441            |
| لأنظرن إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم   | 147.            |
| كيف يصلي                                      |                 |
| لا يجعل أحدكم الشيطان خُراً من نفسه           | 1997            |
| لا يزال قوم يتخلفون عن الصف الأول             | 7017            |
| لا يصلي أحدكم وهو بحضرة الطعام                | 7. V &          |
| لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان             | 7. 7            |
| لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام     | 7.74            |
| لا يلج النار أحد صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل    | ١٧٣٨            |
| غروبها                                        |                 |
| لقد رأيت اثني عشر ملكاً ابتدرها أيهم يرفعها   | 1771            |
| لقد رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم   | 191.            |
| يكتبها أول                                    |                 |
| لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد   | 71              |
| علم نفاقه                                     |                 |

| الحديث                                                  | رقم الحديث                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس                       | Y•9V                       |
| لما مرض النبي صلَّى الله عليه وسلَّم مرضه               | ۲۱۲.                       |
| الذي مات فيه                                            |                            |
| لما نزلت: ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾                        | 1898                       |
| لما وجد رسول الله صلَّى الله عليه من نفسه               | 7171                       |
| خفةً جاء                                                |                            |
| لم يخرج إلينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثلاثاً   | 7.70                       |
| لن يلج النَّار من صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل<br>أ غروبها | 17 8 .                     |
| ، و يعلم الناس ما في النداء والصف الأول                 | 7104                       |
| ليليني منكم أولو الأحلام والنهي                         | *11.                       |
| ليصل من شاء منكم في رحله                                | 7.17                       |
| ما رأيت أحداً أشبه بصلاة رسول الله صلَّى الله           | ١٨٣٧                       |
| عليه وسلَّم من فلان                                     |                            |
| ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة                            | Y1 \mathfrak{T}{\triangle} |
| ما صليت مع أحدٍ أوَجز صلاةً                             | 1404                       |
| ما صليت وراء أحد قط أخف صلاةً                           | 7881                       |
| مالي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل ٍ شمس                   | ۱۸۸۰                       |
| ما لي أراكم رافعي أيدكم كأنها أذناب خيل                 | ١٨٨١                       |
| شمس                                                     |                            |
| ما من ثلاثة في قرِية ولا بدوٍ لا تقام فيهم الصلاة       | 71.1                       |

| الحديث                                      | رقم الحديث  |
|---------------------------------------------|-------------|
| ما من عبدٍ يسجد لله سجدة                    | ۱۷۳٥        |
| ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس                | 1484        |
| ما منعك أن تأكل؟                            | 7.97        |
| ما نسيت من الأشياء، فإني لن أنسى تسليم      | 1998        |
| رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم            |             |
| مثل الصلوات المكتوبات كمثل نهرِ جارٍ على    | 1770        |
| باب أحدكم                                   |             |
| معقبات لا يخيب قائلهن                       | 7.19        |
| من أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المسجد       | Y+ AA       |
| من أكل من هذه البقلة، فلا يغشنا في مساجدنا  | 7.19        |
| من أكل من البقلة فلا يقربن مسجدنا           | 7.90        |
| من أكل من هذه الشجـرة المنتنة فـلا يقربن    | 7·9· _ Y·A7 |
| مسجدنا                                      |             |
| من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة            | ۱۷ ٤٨       |
| من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله     | 7771        |
| ولهم                                        |             |
| من انتظر الصلاة فهو في الصلاة ما لم يحدث    | 1404        |
| من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله | 7. 2 2      |
| من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهنً            | 1771        |
| لم ينقص من حقهن شيئاً                       |             |
| من راح إلى مسجد جماعة فخطوتاه: خطوة         | 7.49        |
| تمحو سيئة                                   |             |

| الحديث                                                             | رقم الحديث  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| من سبح الله ثلاثاً وثلاثين دبر صلاته                               | 7.14        |
| من سبح الله دبر كل صلاةِ ثلاثاً وثلاثين                            | 7.17        |
| من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من<br>عذر                    | 35.7        |
| من صلى البردين دخل الجنة                                           | 1749        |
| من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم الكتاب                               | 1440 - 1448 |
| من صلَّى العشاء في جماعة                                           | Y.7 Y.09    |
| من صلَّى العشاء والغداة في جماعة فكأنما قام الليل                  | Y • 0 A     |
| من صلَّى الغداة فهو في ذمة الله                                    | 1754        |
| من غدا إلى المسجد أو راح                                           | 7.44        |
| من قال إذا أصبح لا إله إلا الله                                    | 7.01        |
| من كان في مسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة                          | 1401        |
| من مشي في ظلمة الليل إلى المسجد                                    | 7 • ٤٦      |
| من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا<br>ذكرها                     | Y•V•        |
| نهاني رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن أقرأ<br>راكعاً أو ساجداً | 1490        |
| وأخذ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بيـد ابن مسعود فعلمه التشهد      | 1977        |
| والذي نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب                               | 7.97        |

| الحديث                                                                           | رقم الحديث   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| والله أني لأقربكم صلاة برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم                         | 19.41        |
| وأن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أخذ بيد عبدالله فعلمه التشهد في الصلاة          | 1971         |
| وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض                                                | _ 1          |
| •                                                                                | 1446 - 1444  |
| «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» قال: نزلت ورسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بمكة | 1747         |
| ومن طاعتي أن تطيعوا أئمتكم                                                       | <b>Y11</b> • |
| يا أيها الناس إنما صنعت هذه لتأتموا ولتعلموا                                     | 7127         |
| صلاتي<br>يا أيها الناس إنها سيكون عليكم أمراء يميتون<br>الصلاة                   | 1478         |
| يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم                                            | 7.57         |
| یا رباح تراب وجهك                                                                | 1914         |
| يا عبدالله ذكرتني قراءتك هذه السورة                                              | ١٨٣٢         |
| يا كعب بن عجرة إذا توضأت فأحسنت الوضوء                                           | 710.         |
| يا كعب بن عُجْرة أعيذك بالله من إمارة السفهاء                                    | 1774         |
| يتعاقبون فيكم إذا كانت صلاة الفجر نزلت                                           | 7.71         |
| ملائكة النهار                                                                    |              |
| يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار                                        | 1441 - 1441  |

| رقم الحديث    |
|---------------|
| 3017          |
| 7777          |
| _ Y177 _ Y17V |
| 7128          |
|               |

\* \* \*

# فهرس موضوعات الجزء الخامس

| ٥  | ﴾ ـ باب فضل الصلوات الخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | ذكر فتح أبواب السُّماء عند دخول أوقات الصلوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | إثبات الإيمان للمحافظ على الصلوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨  | الدليل عُلى أن الصلاة الفريضة أفضل من الجهاد الفريضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩  | بيان أن الصلاة قربان للعبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44 | م بي عن عن الله والنهار في أوقات الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣. | فضل صلاة العصر والغداة (البردين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49 | الصلاة الوسطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٢ | إيجاب الجنة لمن أقام الصلاة وصام رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٤ | م المسلم |
| 73 | ثواب انتظار الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٠ | ١٠ ـ باب صفة الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٠ | اشتراط فراغ القلب والسَّكينة للمصلِّي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٣ | صفة من لا يقبل الله لهم صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | فضل طول القنوت في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٥ | وجوب إيجاز الصلاة مع الإكمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٧ | استحباب الحمد لله جل وعلا عند القيام إلى الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٥ | صفة الوقوف في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠, | استحباب الدعاء عند القيام إلى الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

|      | التكبير في الصلاة                                 |
|------|---------------------------------------------------|
| 11   |                                                   |
| ٦٧   | استحباب وضع اليمين على اليسار في الصلاة           |
| ۸۲   | ذكر دعاء الاستفتاح                                |
| ٧٦   | استحباب سكوت الإمام قبل ابتداء القراءة            |
| ۸٠   | القراءة في الصلاة القراءة في الصلاة               |
| ١    | استحباب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإباحة تركه |
| 1.9  | استحباب الجهر بآمين عند الفراغ من قراءة الفاتحة   |
| 117  | استحباب السكوت عند الفراغ من قراءة الفاتحة        |
| 118  | إباحة التسبيح بدل القرآن في الصلاة                |
| ۱۱۸  | إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة            |
| 178  | القراءة في صلاة الفجر                             |
| 144  | القراءة في صلاة الظهر والعصر                      |
| 149  | القراءة في صلاة المغرب                            |
| 127  | القراءة في صلاة العشاء                            |
| 101  | آداب القراءة خلف الإمام                           |
| 178  | إباحة تطويل الإمام الرُكعة الأولى من الصلاة       |
| 17.  | استحباب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه      |
| 7    | الأمر بوضع اليدين على الرُّكبتين في الركوع        |
| 7.7  | وصف قدر الركوع والسجود للمصلي                     |
| 717  | وجوب إقامة الصلب في الركوع والسجود                |
| 77.  | الزجر عن قراءة القرآن في الركوع والسجود           |
| 774  | ما يقول في الركوع والسجود                         |
| 779  | the first was trade                               |
|      | 11                                                |
| 747  |                                                   |
| 408  | . ft 11 mt 11 : 111 C.                            |
| Y7 8 |                                                   |
| 777  | كيفية الجلوس والعمل في التشهد                     |

### فهارس موضوعات الجزء الخامس

| 377   | ما يقول في التشهّد                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۱   | استباحة دُّعاء المصلِّي بما شاء من صلاته                            |
| 414   | ١١ ــ فصل في القنوت                                                 |
| 479   | وصف التسليم وانصراف المصلّي عن صلاته                                |
| 45.   | ما يقول إذا سلُّم من صلاته من الدعاء والاستغفار والقراءة            |
| 404   | الأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة                         |
|       | استحباب الاستعانة بالله جلّ وعلا على ذكره وشكره وحسن عبادته عقيب    |
| 377   | الصلوات                                                             |
| ٥٧٣   | استحباب ترقب طلوع الشمس بالقعود بعد صلاة الفجر                      |
| ۲۷٦   | الزجر عن السَّمَرِ بعد العشاء الأخرة                                |
| ۲۸۲   | ١٢ ــ باب الإمامة ُوالجماعة                                         |
| ۲۸۲   | فصل في فضل الجهاعة                                                  |
| 3 PT  | فضل المشي إلى المسجد في الظُلَم                                     |
| 490   | ما يقول عند دخول المسجد والخروج منه                                 |
| ٤٠٠   | تفضيل صلاة الجهاعة على صلاة الفذ                                    |
| ٤٠٧   | فضل صلاة العشاء والغداة والعصر في جماعة                             |
| 113   | ١٣ ــ باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها                      |
| ٤ ۱ ٧ | العذر الأول وهو المرض                                               |
| 813   | العذر الثاني وهو حضور الطعام                                        |
| 277   | العذر الثالث وهو النسيان                                            |
| 173   | العذر الرابع وهو السِّمَنُ المفرط                                   |
| 277   | العذر الخامس وهو مدافعة الأخبثين                                    |
| 173   | العذر السادس وهو الخوف                                              |
| 243   | العذر السابع وهو وجود البرد الشديد                                  |
| 243   | العذر الثامن وهو وجود المطرِ المؤذي                                 |
| 243   | العذر التاسع وهو وجود العلَّة التي يخاف المرء على نفسه العَثَر منها |
| 243   | العذر العاشر وهو أكل الثوم والبصل                                   |

## الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

| 103 | استعمال التغليظ على من تخلُّف عن حضور صلاة العشاء والغداة في جماعة                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٤ | بيان أن صلاتي العشاء والغداة أثقل الصلاة على المنافقين                                                         |
| ۷٥٤ | استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كأنوا في بدو ولم يجمّعوا الصلاة                                                |
| ٤٦٠ | ١٤ ــ باب فرض متابعة الإمام                                                                                    |
| ٤٦٥ | حث المصطفى ﷺ على متابعة الإمام                                                                                 |
| ٤٨٠ | إمامة أبي بكر بالناس في عهد رسُولُ الله ﷺ                                                                      |
| 199 | شروط استحقاق الإمامة                                                                                           |
| ۸۰۵ | من آداب الإمامة ألم المراب الإمامة ألم المراب الإمامة المراب الإمامة المراب المراب المراب المراب المراب المراب |
| ٥١٧ | الأمر بالسكينة لمن أتى المسجد وقد سبقه الإمام                                                                  |
| 370 | كراهة تشبيك الأصابع في المسجد                                                                                  |
| 070 | إباحة صلاة الإمام بالناس في فضاء إلى غير جدار                                                                  |
| 770 | استحباب الصلاة إلى الأسطوانة في مساجد الجهاعات منفرداً                                                         |
| ٥٢٧ | فضل الصلاة في الصف الأول                                                                                       |
| 040 | استحباب إتمام الصفوف في الصلاة                                                                                 |
| ۸۳۵ | الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة                                                                                  |
| 007 | وصف خير صفوف الرجال والنساء                                                                                    |
| ٥٥٥ | إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأوّل                                                                             |
| ۷۵٥ | جواز الصلاة في النعلين أو خلعهها                                                                               |
| 370 | الزجر عن الصلاة عند ابتداء المؤذن في الإقامة                                                                   |
| ۸۲٥ | كيفية اللحوق بالإمام                                                                                           |
| ٥٧١ | الموضع الذي يقف فيه المأموم وراء الإِمام                                                                       |
| 041 | وصف مقام المرأة خلف الصف                                                                                       |
| ٥٨٧ | الزجر عن منع النساء عن إتيان المساجد للصَّلاة                                                                  |
| ٥٨٧ | شروط خروج النساء إلى المساجد                                                                                   |
| 097 | الزجر عن الصلاة بين السواري جماعة                                                                              |
| 099 | صفة الإمامة التي تكون للإمام والمأموم معاً                                                                     |
| 7   | النحرعن قيام المأمرمين إلى الصلاة حتى بروا إمامهم                                                              |

#### فهارس موضوعات الجزء الخامس

| 3.2 | استحباب تقديم القوم لرجل منهم إذا احتبس إمامهم عنهم للقوم لرجل منهم إذا احتبس |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7.0 | الزجر عن أن يبادر المأموم الإمام في الركوع والسجود                            |
| •17 | إباحة تكبير المأمومين عند فراغ الإمام من الصلاة                               |
|     | استحباب لبث الإمام بعد الفراغ من الصلاة في مقامه لينصرف النساء قبل            |
| 715 | الحال                                                                         |